﴿ الجزء الثلاثون من ﴾

# المنظمة المنطقة المنط

وكتب ظاهر الرواية أتت \* ستا وبالأصول أيضاً سميت صنفها محمد الشيباني \* حرر فيها المذهب النعاني الجامع الصغير والكبير \* والسير الكبير والصغير ثم الزيادات مع المبسوط \* تواترت بالسند المضبوط ويجمع الست كتاب الكافي \* للحاكم الشهيد فهو الكافي أقوى شروحه الذي كالشمس \* مبسوط شمس الامة السرخسي

﴿ تنبيه ﴾ قدباشر جعمن حضرات أفاضل العلماء تصعیح هذا الكتاب عماء و ماء حمد جاعة من ذوى الدقة من أهل العلم والله المستعان وعليه الشكلان

حاراله عرفة

# النَّهُ الْحُدِينِ الْحَدِينِ الْحُدِينِ الْحُدِينِ الْحُدِينِ الْحُدِينِ الْحُدِينِ الْحَدِينِ الْحُدِينِ الْحُدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحُدِينِ الْحَدِينِ الْعِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَ

#### ۔ ﷺ باب میراث ذوی الارحام ﷺ۔

( قال رضى الله عنه ) اعلم أن محمدا رحمه الله ذكر هذا الباب قبل باب الولاء وزعم بعض الفرضيين اله كان ينبغيله أن يقدم بابالولاء لازمولي النعمة عصبة مقدم على ذوى الارحام لكنا نقول انه أراد أن يبين أحكام الميراث بالقرابة ثم يرتب عليــه بان الميراث بما أقيم مقام القرآية أولما بين باب الرد وكان الرد بسبب الرحم أعقب ذلك بباب ميراث ذوى الارحاملان الاستحقاق هنا بالرحم كما أن هناك بالرحم والولاء نوعان ولاء عناتة وولاء موالاة وولاء الموالاة يتأخر عن ذوى الارحام فلهذا قدم هذا الباب ثم في توريث ذوى الارحام اختلاف بين الصحابة والتابدين والفقهاء بمدهم فمن قال تتوريثهم من الصحابة رضو أن الله عليهم على وأن مسمود وابن عباس في أشهر الروايات عنه ومعاذ بن جبــل وأبو الدرداء وأبو عبيدة ابن الجراح ومن قال بأنهم لا يرثون زيد بن ثابت وابن عباس في رواية عنه ومنهم من روى ذلك من أبي بكر وعمر وعُمان واكمن هـذا غير صحيح فأنه حكى ان المعتضد سال أبا حازم القاضي عن هذه المسئلة فقال اجم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير زيد بن أابت على توريث ذوى الارحام ولا يعتسد نقوله عقابلة اجماعهم وقال المعتضد أليس آنه يروى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان فقال كلا وقد كذب من روى ذلك عنهم وأمر المتضد برد ما كان في بيت المال مما أخذ من تركة من كان ورثه من ذوى الارحام وقد صدق أبو حازم فيماقال وقدروى عن أبي بكرأنه قال لاأتأسف على شيُّ كتأسنى على انى لم أسلرسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث عن هذا الامر أهو فينا فنتمسك به أم في غيرنا فنسلم اليه وعن الانصار هل لهم من هذا الامر شيء وعن توريث ذوى الارحام فانى لم أسمع فيه من رسول الله صلى عليه وسَــلم شيأ ولكنى ورثتهم برأيي وأما الاختلاف بين التابعين فمن قال بتوريثهم شريح

والحسن وابن سيرين وعطاء ومجاهد ونمن قال انهم لا يرثون سسميد بن المثيب وسميد بن جبير رضى الله عنهم وأما الفقهاء فممن قال بتوريثهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمــد وزفر وعيسى ابن أبان وأهل التنزيل رحمهم اللهوممن قال لايرثون سفيان الثورى ومالك والشانعي اما من أنى تورشهم استدل بآبات المواريث فقد نص الله تعالى فيها على بيان سبب أصحاب الفرائض والمصات ولم يذكر لذوى الارحام شيأ وما كانربك نسيا وأدنىما في البابأن يكون توريث ذوي الارحام زيادة على كتاب الله وذلك لا يثبت بخبر الواحد والقياس وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة قال نزل جبريل عليه السلام وأخبرني أن لاميراث للممة والخالة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء يستخير الله تمالي في مـيراث العمة والخالة فنزل عليــه الوحى أن لا ميراث لهما ومن قال حوريثهم استدل بقوله تمالي وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله معناه بعضهم أولى من بمض وقد بينا أن هــذا أثبات الاستحقاق بالوصف العام وآنه لا منافات بين الاستحقاق بالوصف العام والاستحقاق بالوصف الخاص فني حق من ينعدم فيه الوصف الخاص يثبت الاستحقاق بالوصف العام فلا يكون ذلك زيادة على كتاب الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله مولى من لامولى له والخال وارث من لاوارث له وفي حديث آخر قال عليه السلام الخال وارث من لاوارث له يرثه ويمقل عنه ولما مات ثابت بن الدحداح رضى الله عنه قال رسول الله صلى لله عليه وسلم القيس بن عاصم المنقري هل تعرفون له فيكم شيأ فقال آنه كان فينا ميتا فلا نعرف له فينا الا ان أخت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميرانه لابن أخته أى لخاله بن عبد الله المنذر وتأويل ماروى من نفي ميراث العمة والخالة في حال وجود صاحب فرض أو عصبة والكلام في هــذه المسئلة من حيث المعني للفريَّة بن مثــل الكلام في مســثلة الرد وقد بينا ثم ذوى الارحام الاقارب الذين لا يستحقون شيأ بالفريضة والعصوبة منالذكور والاناث واختلفت الروايات فيمن يكون مقدما منهم فروى عيسى من أبان عن محمد عن أبي حنيفة أن الجد أبا الاب مقدم على أولاد البنات وفي ظاهر الرواية ذكرأن أولاد البنات يقدمون على الجد أب الام في قول أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف ومممدوجه ظاهرالرواية أناستحقاق الميراث لذوى الارحام بالرحم في معنى الاستحقاق بالعصوبة ولهذا يقدم الاقرب فالاقرب ويستحق الاقرب جميم المال وفي الحقيقة العصوبة

بالبنوة مقدمة على الابوة وابن الابن أولى من الجد فكذلك في معنى العصوبة يقدم أولاد البنات على الجدأب الام وجه الرواية الاخرى عن أبي حنيفة ان الجدأب الاب أفوى سببا من أولادالبنات (ألا ترى) أن الانثى في درجته تكون صاحبة فرض وهي أم الام مخلاف الانثي في درجة ابن البنت ولان من الناس من يجمل الاثي التي تدلى بالجد أب الامصاحبة فرض وهي أم أب الام ولا يوجد مثل ذلك في حق أولاد البنات ثم الجد أب الام مقدم على بنات الاخوة وأولاد الاخرات في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد تقدم بنات الاخوة وأولاد الاخوات على الجد أب الام وهذا لان من أصل أبي حنيفة ان في حقيقة العصوبة الجديقدم على الاخوة فكذلك في معنى العصوبة تقدم الجد على بنات الاخرة وأولاد الاخوات وعندهما يسوي في حقيقة العصوية بين الجد والاخوة الا أن هنا قدموا بنات الاخوة وأولاد الاخرات لازهناك كل واحد منهما يدلى بالابوالجدأبالام يدلى بالام فني حقيقة العصوية يمتبر الادلاء بالذكر دون الانثى فني معنىالعصوبة يقدمالادلاء بالاب على الادلاء بالام ثم الذين يورثون ذوى الارحام أصناف ثلاثة صنف منهم يسمون أهل القرابة وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وعيسى بن أبان وانما سموا بذلك لاتهم يقدمون الانرب فالاترب وصنف منهم يسمون أهل التنزيل وهم علقمة والشعبي ومسروق ونعيم بن حاد وأبونعيم وأبوعبيده القاسم بن سلام وشريك والحسن بن زياد رحهم الله سموا بذلك لانهم ينزلون المدلى منزلة المدلى به في الاستحقاق وبيان ذلك فيما اذا ترك ابنة المسة وابنة أخت على قول أهل القرابة المال لابنة البنت لانها أقرب وعلى قول أهل التنزيل المال بينهما نصفان بمزلة مالو ترك الله وأختا \* والصنف الثالث يسمون أهل الرحم منهم حسن ابن ميسر ونوح بن ذراح سموا بذلك لانهم سووا بين الافرب والابعد في الاستحقاق و ثبتوا الاستحقاق بأصل الرحم ثم كل فريق يزعم أن مذهبـــه موافق لما نقل في الباب عن الصحابة رضى الله عنهم والمنقول عن الصحابة في هذا الباب ثلاث مسائل احداها ماذكره ا براهيم النخمي عن على بن عبد الله فيمن مات وترك عمـة وخالة أن المال بينهما أثلاثا الثلثان للعمـة والثلث للخالة فزعم أهـل التنزيل أن ذلك موافق لمذهبنا لان العمة تدلي بالاب فأنرلها منزلة الاب والخالة تدلي بالام فأنزلها منزلة الام قال أهـل القرابة بل هو موافق لمدهبنا من اعتبار القرب فان العمة قرابتها قرابة الاب والابوة تستحق بالفرضية وبالعصوبة

جميما والخالة قرابتها قرابة الاموبالامومة تستحق الفرضية دونالمصوبة فلهذاجعلنا المستحق بقرابة الاب ضعف المستحق بقرابة الام ومن ذلك ما روى الشعبي عن ابن مسعود رضى الله عنه في النة الله والله أخت أن المال بينهما نصفان فذلك دليل على أن مذْهبه مثل مذهب أهل التنزيل وروى الشعبي عن على رضي الله عنه أن الله الابنة أولى من ابنة الاخت فهو دليل على أن مذهبه كمذهب أهل القرابة وجه قول أهل التنزيل أن سبب الاستحقاق لا يمكن اثباته بالرأى ولا نص هنامن الكتاب أوالسنة أو الاجماع على أنسبب الاستحقاق لهم فلا طريق سوى اقامة المدلي مقام المدلى به في الاستحقاق ليثبت به الاستحقاق بالسبب الذي كان ثابتا للمدلي به (ألا ترى) ان من كان منهم ولد عصبة أو صاحب فرض فانه ية دم على من ليس بعصبة ولا صاحب فرضوما كان ذلك الا باعتبار المدلى به وأما أهـــل الرحم يقولان الاستحقاق لهم بالوصف العام ثابت بقوله تعالى وأولوا الارحام وفى هذا الوصف وهو الرحم الاقرب والابعد سواء وأما وجه قول أهل القرابة أن استحقاقهم باعتبار منى العصوبة ولهذا يقدم الاقرب فالاقرب ويستحق الواحد جميع المال ثم فى حقيقة العصوبة تارة تكون زيادة القرب نقصان درجة يمنى أن يكون أفرب مدرجة وتارة مقوة السبب ولهذا قدمت البنوة في العصوبة على الابوة فكذلك في معنى العصوبة يثبت التقديم كما يثبت بقرب الدرجة وولد الامنة أقوى سببا من ولد الاخت فلهذا كان مقدما عليه ثم القول بما قال به أهــل التنزيل يؤدى الى قول فاحش وهو حرمان المدلى يكون المدلى مه رقيقا أو كافرا فان الانسان لا يجوز أن يكون محروما عن الميراث بمنى غـيره ولوكان رق المدلى به يوجب حرمانه لكان موت المدلى به موجباحرمانه أيضاواذا ثبت أن في الحجب والحرمان لايعتبر المدلى به فكذلك في الزيادة والنقصان لا يعتــبر المدلى به وأنما يكون اســتحقاقه باعتبار وصف فيه وهو القرابة ولكن نقدم الافربلاعتبار معنى العصوبة كما قال الله تعالي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ثم لا خــلاف أن الرد على أصحاب الفرائض مقـدم على توريث بمض الارحام الاشي يروى عن عمر بن عبـد العزيز أنه قــدم ذوى ا الارحام على الردلانه لما اعتبر في حق أصحاب الفرائض الوصف الخاص سقط اعتبار الوصف المام في مقابلة من يستحق بالوصف وهم ذووا الارحام ولكنا نقول الوصف العام قد استوى فيه الفريقان ويرجح أصحاب الفرائض باعتبار قوة السبب فىحقهم بالوصف الخاص

فيقدمون على ذوى الارحام ثم ذوى الارحام فى الحاصل سـبعة أصناف صنف منهم أولاد البنات والصنف الثانى بنات الاخوة وأولاد الاخوات والصنف الثالث الاجداد الفواسد والجدات الفاسدات والصنف الرابع الم لام والعدة لاب وأم أو لاب أو لام والحال والخالات والصنف الخامس أولاد هؤلاء والصنف السادس أعمام الاب لام وعمات الاب وأخوال الاب وخالات الاب والصنف السابع أولاد هؤلاء وفي كل ذلك عند التساوى في الدرجة اذا كان أحسدهما ولد صاحب فرض أو ولد عصبة والآخر ليس كذلك فولد صاحب الفرض والعصبة أولي بيان ذلك في ابنة ابنة ابن مع ابنة ابنة ابنة فقــد استويا في الدرجة ولكن ابنة ابنة الابن ولد صاحب فرض نهى أولى وكذلك لو ترك ابنة ابنة أخ وابنة ابن أخ فابنة ابن الاخ أولى لانها ولد من هو عصبة دون الاخرى ولو كان أحدهما ولد صاحب فرض والآخر ولد عصبة فهما سواء كابنة الاخمع ابنة الاخت فان احداها لا تصير محجوبة بالاخرى وأما اذا كانت احداهما أقرب فالاقرب أولى وان كانت الابمد ولد عصبة أوصاحبة فرض كابنة ابنة الابنة مع ابنة ابنة ابن الابن فان ابنة ابنة الابنة أقرب مدرجة فهي أولى اعتبارا محقيقة العصوبة وكذلك ابنــة ابنة الاخت تقــدم على ابنة ابن ابن الاخ لانها أقرب مدرجة وفي حقيقة العصوبة عند المساواة في الدرجة نقدم من هو أقوى سببا كالاخ لاب وأم مع الاخ لاب وعنــد التفاوت في الدرجة يقدم الاقرب كابن الاخ لإب وأم مع الاخ لاب فكذلك في معنى العصوبة ثم اختلفوا بمــد ذلك في كيفية قسمة الميراث بين ذوى الارحام من أولاد الاولاد فكان أبو يوسف رحمـه الله نقول أولا يعتسبر في القسمة أول من يقع فيــه الخلاف اذا الفقت الآباء والاجــداد واختلفت الابدان فالقسمة على الابدان للذكر مثـل حظ الانثيين وأن اتفقت الاجداد واختلفت الآباء فالقسمة على الآباء ثم ينقل نصيب كل ذكر من الآباء الى و ده ذكر اكان أو أنثى ونصيب كل أني الى ولدهاذ كرا كانأو أئي وان اختلفت الاجداد يقسم أولاعلى الاجداد ثم يجمع ماخص الذكور منهم فيقسم على أولادهم للذكر مثل حظ الانثيين وان اختلفت صفاتهم في الذكورة والانوثة يجمع ماخص الاناث فيقسم بين أولادهن كذلك وهكذا يفمل في الاباء مع الابدان وهذا قول محمد وهو الظاهر من مذهب أبي حنيفة ثم رجم أبو يوسف فقال يمتبر في القسمة أبدانهم على كل حال وهو رواية شاذة عن أبي حنيفة والرواية

الاولى أشهر فقد ذكرت في الفرائض في الكتاب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ثم رجع أبو يوسف عن ذلك وجمه قول محمد أن الصحابة رضي الله عنهم انفقوا في العمــة والخالة على أن للعمة الثاشــين وللخالة الثلث ولو كان المعتــبر في القسمة الابدان لكان المال بينهما نصفين وفي اتفاقهم على أن المال بينهما اثلاثًا دليل على ان المعتبر في القسمة المدلى به وهو الاب والام ولانا أجمناعلى انه لو كان أحدهما ولد عصبة أو صاحب فرض كان أولى من الاآخر وانما يرجح بمعنى فىالمدلى به فاذا كان فى الحرمان يمتبر المدلى به فني النقصان أولى فبهذا يتبين أن المعتبر أول من يقم به الخلاف لان في هـــذه المسئلة قد استويا في الاب وهو المنسوب الى الميت وفي الايدان وانما وقع الاختلاف فيما بين ذلك تم اعتبرنا من وقع به الخلاف في ترجيح أحدهما على الآخروهذا مخلاف المددفان المعتبر فيه أبدانهم دون المدلي به فأنه واحد وهـ نما لان علة الاستحقاق كاملة في حق كل واحــد منهم وهو القرابة والعلة تحتمل العدد فيجمل الاصل كالمنعدد حكما تتعدد الفرعوكمال العلة بكلواحد منهم بمنزلة جماعة قتلوا رجلا عمدا يجمل كل واحد منهم قاتلا على الكمال والمقتول وان كان واحدا يجعل متعددا حكما لتكامل العدلة في حق كل واحد منهم مخلاف صفة الذكورة والأنوثة فالموجود من ذلك في الفرع لاعكن أن يجعل كالموجود في الاصل مع تحقق ضده فيه لانه لا احتمال لذلك فيعتبر ما في الاصول من الصفة لان الاستحقاق للفروع بناء على ذلك وأبو يوسف يقول قد استويا في سبب الاستحقاق فان الاستحقاق للمرء في الاصل انما يكون بمنى فيه لا بمنى في غيره والاستحقاق عندنا باعتبار القرابة وذلك معنى في أبدانهم وقد أتحدت الجهة أيضا وهي الولاء فثبتت المساواة بينهم فيالاستحقاق وال اختلفت الصفة في المدلى به ( ألا ترى ) أنه لو كان في بمضهم صفة الرق أوالكفر لم يعتبر ذلك واعتبر حالة الابدان في هذه الصفة فكذلك في صفة الذكورة والانونة فالدليل عليه المدد فان اعتبار الذكورة والانونة في معنى اعتبار العدد لان كل ذكر بمعنى اثنين فكل آنثي بمعنى واحد فاذا كان في المدد يمتبر الابدان فكذلك في صفة الذكورة والانوثة وهذا يخلاف العمةوا لخالة فالجهة هناك قد اختلفت لأن الأنوة غير الامومة والاستحقاق بالسبب فباختلاف الجهة يختلف السبب ممنى فاماعند أتحاد الجهة يكون السبب واحدا فيعتبر فىالصفة الابدان خاصة وكذلك اذاكان بعضهم ولد صاحب فرضأو عصبةفالفرضية والعصوبة سبب الاستحقاق

وعند النفاوت بالسبب يعتبر المدلى به فلا تعتبر المساواة في أصل النسبة الى الميت لان في الانساب اذا أمكن اعتبار الامدان تعتبر الابدان خاصة فها بين الاولاد فاذا تعذر اعتبار ذلك يمتبر من هو أقرب الى الابدان اذا عرفنا هذا فنقول أما اذا اختلفت الابدان واتفقت الآباء فصورته فما اذا ترك النة نت والن نتأخرى فالمال بينهما للذكر مثل حظ الاثبين بالانفاق وذكر الطحاوى أن على قول محمد رحمهالله المال بينهما نصفان باعتبار المدلى به وهذا غلط وانما هو قول أهل التنزيل على ما نبينه أما عند أصحابنا المتبر الابدان هنا لان أول من وقع به الخلاف الابدان فاما اذا اختلفت أبدانهم واختلفت آباؤهم والفقت أجدادهم فصورته فيها اذا ترك ابنية ابنة وابن ابنة ابنة وابنة ابن بنت وابن ابن بنت في قول أبي يوسف الآخر المال بينهم للذكر مثل حظ الانثبين على ستة عشر لكل ابن سهمان ولكل ابنة سهم وأما على قول محمد القسمة أولا على الآباء واثنان منهم ذكران يعنى ابنة ابن الابنة وابن ابن الابنة وأثنان منهم انثيان فقسم بينهم للذكر مثلحظ الانثيين على سنة أربعة من ذلك للبنتين يدليان بالذكر ثم يقسم بينهما على الابدان للذكر مثل حظ الانتبين اثلاثافا نكسر بالاثلاث وسهمان للتين تدليان بالانثى ثم يقسم بينهما للذكر مثل حظ الانثبين اثلاثا فقد وقع الكسر بالانلاث في موضَّم يَن ولكن أحدهما مجزئ عن الآخر فتضرب سنة في ثلاثة فيكُون عمانية عشر كان للتين تدليان مذكر ثلثان اثنا عشر سهما تمانية لان ابن البنت وأربعة لاسة ابن البنت وكان للآخرين الثلث ستة بينهما اثلاثا أربعة لابن ابتة الابنة وسهمان لابنة ابنة البنت وبين هذه السهام موافقة بالنصف فاقتصرعلي النصف فيعودالي تسعة فالتخريج كما بينا فاما اذا اختلفت أبدانهم وآباؤهم وأجدادهم فصورته فيما اذا ترك ابنة ابنة وابنة ابن ابن ابنة وابن ابنة ابن ابنة فعلى قول أبي يوسف الجواب ظاهر كما بينا وعنــد محمد يمتبر في القسمة الاجداد أولا واثنان منهم ذكران ينيان ابنة ابن ابنالا بقوابن ابنة ابن ابنة والآخران انثيان فتكون القسمة للذكر مثل حظ الانثيين علىستة الثلثان وهو أربعة لهذين والثاث للآخرين ثم ماأصاب الابنتين بقسم على أبائهما للذكر مثل حظ الانتبين اثلاثا وأما نصيب الآخر بن يقسم على الآباء للذكر مثل حظ الاندبين اثلاثافيقتصر على تسعة بعدالاقتصار كما بينا ثم يجمع ما أصاب من الفقت أباؤهم واختلفت أبدائهم فيقسم ذلك بينهم على الابدان للذكر مثمل حظ الأنثيين فيتيسر التخريج بالقياس على الفصل المتقدم كما بينا وان اختلفت

الآباء دون الاجداد والاجداد دون الابدان فصورة ذلك فيما ادا ترك ابنة ابة ابنة ابـ ة وابني ابن ابنة وابنة ابن ابن ابنة وابنة ابة ابن بنت فمند أبي يوسف القسمة على الابدال ، فيكون المال بينهم ارباعا بالسوية وعنــد محمد يعتــبر أولاد الاجــداد فان أول من وقع به الخلاف الاجـداد وأثنان منهم اجـدادها ذكر يمني أبنة ابن أبنة وابية أبنة أبن بنت والاخريان اجدادهما انثي فتكون القسمة للذكر مثل حظ الانثبين على ستة أربعة للبنين أجـدادهما ذكر وسهمات الآخرين ثم ما أصاب اللتين أجدادهما ذكر يقسم بينهما على الاباء اثلاثا فنصيب النة ابن ابن الاله ثلثي الثلاثين والاخرى ثلث الثلاثين وذلك الثاث تقسم بين الآخرين على الآباء للذكر مشل حظ الاندين فنصيب ابنةابنة ابنة الابنة ثلث الثلث والاخرى ثلثا الثلث ثم ما يصيب كل أب فهو متقول الى ولده فان ببن الابدان موافقة ولا حاجة الى قسمة أخرى \* مسئلة من هذا الجنس هي ألطف مسائل الباب فاءتبرهاوهي ثمانية نفر أربمة اجدادهم انثى وأربمة أجداهم ذكر فالاربمة الاولى ابنة ابنة ابنة وابن ابنة ابنة ابنة وابنة ابن ابنة ابنة وابن ابن ابنة ابنة والاربعة الذين أجــدادهم ذكر ابن ابن ابن ابنة وابنة ابن ابنا فوابنة ابنة ابن بنت وابن ابنة ابن ابنة فعلى قول أبي يوسف الآخر المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين على اثنى عشر سهما باعتبار الابدان وأما على قول محمد فالمبرة للاجداد أولا في القسمة فيكون المال على اثني عشر سهما تمانية من ذلك نصيب الاربمة الذين أجدادهم ذكر وأربعة نصيب الاربعة الذين أجدادهم انثى ثم هذه الاربعة تقسم بينهم على الآباء واثنان من الآباء ذكريعني ابنة ابن الابنة وابن ابنة الابنة وابن ابن ابنة الابنة واثنانا نثى فيقسم هذا الثلث بينهم للذكر مثلحظ الانثبين ثنثاه وهو تسعا المال للذين أبوهما ذكر وتسع المال للاخرتين ثم هذا التسعيةسم بين ابنة ابنة ابنة البنة وابن ابنة ابنة الابنة للذكر مثلحظ الانثبين على أبدائهما فيكون للاولى ثلث التسع وللابن ثلثاالتسع وأما التسمان فبين ابنة ابن ابنه الابنة وابن ابن ابنة الابنة للذكر مثل حظ الانثيين على الابدال للابن ثلثا التسمين وللابنة الثلث ثم تجيُّ الى ثلثي المال فتقسم ذلك بين الاربعة الذين أجدادهم ذكر على الآباء واثنان منهم ذكران يعني ابن ابن الابنة وابنة ابن ابن الابنة والآخرين بدليان بانثى يمنى أبنة أبنة أبنالابنة وأبن الابنة فيقسم الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين على الابدان ثلثا ذلك الناثين للذين اجدادهما ذكر وثلث الثلثين للذين أجدادهما اثني ثم يقسم ثلث الثلثين

على الابدان للذكر مثل حظ الانترين المثاذلك انتلث لإبن ابنة ابن الابنة والله لابنة ابنة ابنة ابنة ابنة الابنة والثلثان تقسم كذلك أيضا فاذا ضرب بمض هذا في بمض بلغ الحساب مائة وتمانية وبين الانصباء، وافقة بالربع فيقتصر على الربع وذلك سبعة وعشرون نسعة من ذلك للذين أجدادهم أشىثم ستة من هذه التسمة للذين أبوهما ذكر وثلاثة للذين أبوهما انثىثم تقسم هذه الثلاثة ينهاعلى الابدان اثلاثاللذ كرسهمان وللانثى سهم وكذلك الستة تقسم بين الآخرين على الابدان للذكر أربعة والانثى سهمان وتمانية عشر للذين أجدادهم ذكر تقسم على الآباء اثلاثا سنة للذين يدليان بالانثى تم تقسم بينهما أثلاثا على الابدان للانثى سهمان وللذكر أربة واثناعشر حصة اللذين أبوهما ذكر تقسم بينهما اثلاثًا على الابدان للذكر منهما ثمانية وللانثي أربعة فما يكون من هذا النحو تخريجه هذا فان كان مع الثمانية ابنة ابن الابن فالمال كله لهما لانها ولد صاحبة فرض فأن ابنة ابن الابنة صاحبة فرض وعند المساواة في الدرجة ولد صاحب الفرض أولى وان كان معن ابنة ابن ابن الابن فلا شي للما لانها وان كانت ولد صاحب فرض فهي أبعد مدرجة والبعدى محجوبة بالقربي وان كانت ولد صاحبة فرض أو عصبة وان كان مع الكل ابنة آبة ابنة فهي أولى يجميع المال لانها أقرب بدرجة من جميع من سميناوان كان معها ذكر يدنى ابن ابنة الابنة فالمال بينهما للذكر مشل حظ الانثيين ولا شئ لمن سواهما وان كانمهم من هوأقرب بدرجة وهو ابنة الابنة فالمال كله لما وان كان معها ذكر في درجتها وهو ابن الابنة فالمال بينهما للذكر مشل حظ الانثيين هذا كله بيان أهل القرابة فاما بيان تولأهل التنزيل نقول اذا ترك ابنة ابنة ابنة وابن ابنة ابنة فعلى قول أبي عبيد واسحق بن راهويه المال بينهمانصفان سواء كانا من أم واحدة أو من أمين مختلفين وعلى قول أبى نميم وشرىك والحسنان زياد ان كانا من أمين كذلك وان كانا من أمواحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الاندين اثلاثًا لان عند اختلاف الاصول كل فرع يقوم مقام أصله فكانهما ابنتان للميت فالمال بينهما نصفان وأما اذا أتحد الاصل فلا يمكن القسمة باعتبار الاصل لارالواحد لايقاسم نفسه فلا بد من اعتبار الفرعين في القسمة فيكون المال بينهما للذكر مثل حظ الانثبين وجه قولعبيد ازكل فرع قائم مقام أصله فتتحقق المساواة بينهما سواء كاذمن أمواحدةأو من أمين فباعتبار محقق المساواة تكون القسمة بينهما نصفان وهذا لان سبب الاستحقاق في كل واحد منهما مافى المدلي به وهو التبنية وفى هذا لافرق بين أن يكونا من أمين أو من

أم واحدة ولو تُرك ابنة ابنة وابني ابنة أخرى فعلى قول أهل القرابة المال بينهن اثلاثاوعلى قول أهسل التنزيل القسمة نصفان نصف لابنة الابنة ونصف لابني الابنة نصفين عنرلة الانتين للميت ثم ينتقل الى فرع كل أصل نصيب ذلك الاصل وكدلك لو ترك ابنة ابنة وعشر بنات ابنة أبنة فعلى قول أهل القرابة المال بينهن على أحد عشر سهما وعلى قول أهل التهزيل على عشرين سهما لبنات الابنة عشرة لكل واحدة منهن سهما فان ترك ابنة ابنة ومنتي ابنة أخرى وثلاث بنات ابنة أخرى فمندنا المال بينهن اسداسا بالسوية وعند أهل التنزيل المال بينهن اثلاثا ثاث لابنة الابنة وثلثاز لابنتي الابنة نصفاز وثلث بين ثلاث بنات الابنة اثلاثا بالسوية فان ترك ثلاثة ني ابن ابن ابنة وابن ابن ابنية أخرى وابن ابن أخرى لهذه الابنية فلى قول أهل القرابة المال بينهم بالسوية اسداسا وعلى قول أهل التنزيل نصف المال لثلاثة بي ابن البنت والنصف الآخر بين ابي ابن الابنــة الاخرى وابن ابنها نصفين عمزلة مالو كان للميت ابنان فيكون المال بينهما نصفين ثم ينتقل نصيب كل منهما الى أولادهما فالنصف للثلاثة والنصف للفريقين الآخرين نصف ذلك لاني ابنها ونصفه لابن انها لان كلواحد منهما يقوم مقام من يدلى به اليهافي نصيبهامن الميراث فان ترك ابنة ابنة وابنة ابنة أخرى فعلى قول أهــل القرابة المال كله لابنة الابنة وأما على قول أهل التنزبل فقد ذكر محمد بن سالم عن أبي نعيم أن المال بينهما نصفان لان الاقرب اعا يترجم عند اختلاف الجهة فاما عند أتحاد الجهة الاقرب والابعد عنسدهم سواء وقد أتحدت الجهة هناوهي انولاء وهذا القول أقرب من قول أهل الرحم فان ترك ابنة ابنة وابنة ابنة ابن فعلى قول أهل القرابة المال كالهلابنة الابنة وعلى قول أهل التنزيل وقد ذكره محمد بنسالم عن أبي نميم أن المال بينهما ارباعا ثلاثة أرباعه لابنة الابنة والربع لابة الاخرى على قياس قول على في الرد وعلى قياس قول ابن مسعود في الرد المال كله بينهماأسداسا لان كل واحدة منهما تنزل منزلة المدلى مهمن صاحب فريضة واحداها ولد الابنة فتنزل منزلتهاوالاخرى ولدابنةالابن فتنزل منزلتها ولو ترك ابنة وابنة ابن كان المال بينهما ارباعا على قياس قول على في الرد واسداسا على قياس قول ابن مسمو دشم ينتقل الى ولد كلواحدة منهما حصتها من ذلك أو يقام المدلى مقام المدلي معان رك ابنة ابن وابن ابنة أمهما واحدة وترك أيضا ابنة ابنة ابن وابن ابنة ابن أمهما واحدة فعلى قول أهل القرابة المال بين ابنة الابن وابن ابنة الابن للذكر مثل حظ الانثبين اثلاثا لانهماأ قرب درجة

وعلى قول أهل التنزيل يكون المال بين هاتين وببن الآخرين أرباعاً على قياس قول على في الرد وأسداسا على قياس قول ان مسمود في الرد كما بينائم ثلاثة أرباع المال الذي هو نصيب ولدي الابنة على قول أبي عبيــد بينهما نصفان وعلى قول أبي نعيم بينهما أثلاثا على ما بينا أن الام اذا كانت واحدة عند أبى نعيم يعتبر في القسمة الابدان وعند أبي عبيد لا فرق ببنأن يكونا لامواحدة أولا يكونا في أن القسمة على المدلى بهوكدلك الربيم الذي أصاب الآخرين على قول أبى نميم بينهما نصفان للذكر مثل حظ الاندبين وعلى قول أبى عبيد بينهما نصفين فان ترك ثلانة بني ابن بنت وابن ابنة وابني ابنة ابنة فنقول أما على قول أبي يوسف الآخر المال بينهما بالسوية أسداسا وأما على قول محمد يقسم على الآباء أولا لا بني ابنة الابنة سهمان وللاربعة ثمانية أسهم فان أبا كل واحد منهم ذكر ولكل ذكر سهمان ولكل انثى سهم فيكوزلابني ابنة الابنة في الحاصل خمس المال بينهما نصفين فتكون القسمة ببن عشرة وأما على قول أهل التنزيل فالظاهر من مذهبهم أن المال بن الفرق أثلاثا ثلثه لبني ابن الابنة بينهم أثلاثا وثنثــه لابني ابنة الابنــة وثلثــه لابن ابن الابنــة اعتبار بالمدلي به وهو عنزلة ما لو ترك ثلاث بنات وقد قال بمضهم المال بين الفريقين الاولين نصفين ولا شي لا بني ابنة الابنة لان بني ابن الابنة هم ورثة الجدة (ألا ترى) أنها لو كانت هي الميتة كانوا برثونها بالمصبة فأما ابنتاابنة الابنة فليستا بوارثنين الجدة حتى لا يرتا بانهالمصوبة فكما أن الفريقين الاخرين عجران اني ابنة الابنة عن ميراث الجدة فكذلك عن ميراث من يستحق ميرانه بالادلا. بالجدة ثم يكون المال عندهم على ستة ثلاثة لا بن الابنة و ثلاثة لبني ابن الابنة لكما. واحد منهم سهم لان كل فريق يقوم مقام المدلى به فكأنهما أثنان تقسم المال بينهما نصفان ثم منتقل نصيب كل ابن الى ولده واحدا كان أو أكثر فان ترك ابنة ابنة ابنة ابن وابن ابن ابنة فيلى قول أهل القرابة المال كله لاية ابنة الابن لانها ولد صاحب فريضة وعند المساواة في الدرجة ولدصاحب الفريضة أولى وعلى قول بمض أهل التنزيل المال كله لابن ابن الابنة فانه وارث الجدة دون من سواها وقد بينا أن عندهم يقع الترجيح بهذا وعنــد بمضهم المال بين ابنة ابنة الابن وابن ابن الابنة أرباعا على قياس قول على في الرد وأسداسا على قياس قول ابن مسمود في الرد لان ابنة ابنة الابنة وابن ابنة الابنة صارا محجوبين بابن أبن الابنة على ما بينا أنه وارث الجدة دونهما بتي ابنة ابنة الان وابن ابن الابنة فكل واحــد منهما يقوم

مقام من يدلى به من صاحب فريضة وان ان الابنة عمزلة الابنة وابنة اللبن عمزلة ابنة الابن عمزلة ابنة الاس فيكون المال ينهما أرباعا على قياس قول على في الرد وأسداسا على قياس قول ابن مسمود في الرد وهذا طريق التخريج في هذا الجنس من المسائل والله أعلم بالصواب

# - ﴿ باب ميراث أولاد الاخوة والاخوات من ذوى الارحام كان

( قال رضى الله عنه ) اعلم بان ذوى الارحام من هذا الصنف فرق أربعة اما أن يكونوا كلم لاب وأم أو لاب أو لام أو مختلطين ثم لا يخلوا ماأن يكون بعضهم أقرب من بعض أو يكونوا متساويين في الدرجة فان كان بعضهم أقرب فهو بالميراث أحق وأن كانو امتساويبن في الدرجة ان كان بمضهم ولدصاحب فريضة أو عصبة فهو أولى ثمن ليس بولد عصبةولا صاحب فريضة لان ولد المصية وصاحب الفرض أقرب حكما والترجيح بالقرب حقيقة ان وجد وان لم يوجد فبالقرب حكما فأما اذا استووا فىذلك أيضافان انفردوا فكانوا لابوأم أو لاب فعلى قول أبي يوسف الآخر القسمة بينهم على لابدان وعلى قوله الاول وهو قول محمد على الآباء حتى أذا ترك ان أخت وامنة أخ وهما لاب وأم أو لاب فمند أبي يوسف الثلثان لابن الاخت والثلث لابنة الاخ وعند محمد على عكس هذا الثلثان لابنة الاخ والثلث لابن الإخت عبزلة الاخ والاخت ثم ينتقل ميراث كل واحد منهما الي ولده وان كانا جميما لام فني ظاهر الرواية المال بينهمافي نصفان وقد روى في رواية شاذة عن أبي يوسف أن المال بينهما أثلاثا ووجهه بان الاصل في المواريث تفضيل الذكر على الإنثى وأنما تركنا هذا الاصل في الاخوة والاخوات لام لخصوص القياس بالنص وهو أوله تعالى فهم شركاء في الثلث والمخصوص من القياس بالنص لا يلحق مه ما ليس في ممناه من كل وجه وأولاد الاخوة لام ليس في معنى الآباء لأبهم لا يرثون بالفرضية شيأ فيعتبر فيهم الاصل ثم توريث ذوى الارحام بمنى العصوية وفي حقيقة العصوية يفضل الذكر على الانثى وجه ظاهر الرواية أن قرامة كل واحد منهما قرامة الام والاستحقاق بهذه القرامة أذ لا سبب بين الميت ومينهم سوى هـذا وباعتبار قرالة الام لا يفضل الذكر على الانثى محال وريما بفضل الانثى فان أم الام صاحبة فرض دون أب الام فان لم تفضل هنا الانثى فينبغي أن يسوى بينهما اعتبارا بالمدلى يه وأما اذا كانا مختلطين بأن ترك ثلاث بنات اخوة متفرقين فعلى قول أبي يوسف المال كله

لاينة الاخلابوأموهو الظاهر من قول أبي حنيفة وعلى قول محمد لابنة الاخ لام السدس والباقي لاية الاخ لاب وأم ولا شي لابنةالاخ لاب رواية عن أبي حنيفة لان محمدا يمتبر المدلي به فكا به توك ثلاث اخوة متفرقين ثم نصيب كل أخ ينتقل الى ولدهوجه قول أبي يوسفان الاستحقاق بمعنى العصوبة وفي حقيقة العصوبة يترجيح من هو أقوى سببا فكذلك في معنى المصوبة والذي له اخوة من الجانبين بكون أقوى سبيا من الذي تكون أخوته من جانب فلهذا يقدم ابنة الاخ لاب وأم على ابنية الاخ لاب و وضعه أنه لو كان أحدهما أُقرب بدرجة كان هو أولى وكذلك لو كان أحدهما ولد صاحب فرض أو عصبة كان هو أولى فكذلك اذا كان أحدهما أقوى سببا ولو ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات فعلى قول أبي يوسفوهو الظاهر من قول أبي حنيفة المال كله لا بنة الاخت لابوأم وعلى قول محمد المال ببنهم أخماسا على قياس قول على في الرد وأســداسا على قياس قول ابن مسعود في الرد اعتبارا بالمدلى به فكأنه ترك ثلاث اخوات متفرقات ثم ينتقل ميراث كل أخت الى ولدها فان ترك ابنة أخت لاب وأموان أخت لابوأم فعلى قول أهل القرابة المال بينهما للذكر مثل حظ الانتبين وعلى قول أهل التنزيل المال بينهما نصفان وعلى قول أبي عبيد ومن تابعه سواء كانا من أم واحدة أو من أمين وعلي قول أبي نعيم ومن تابعه أن كانا من أمين فكذلك وان كانا من أم واحدة فالمال بينهما أثلاثا وقد بينا نظيره في أولاد البنات فهو كذلك في أولاد الاخوات ، فإن ترك ابنة ابنة أخت وابنة ابنة الن أخ فالمال كله لابنة النة الاخت لأنها أقرب درجة وعلى قول أهل التنزيل المال بينهما تصفان لأنهم يعتبرون المدلي به ممن هو وارث في حق أحدهما هو الاخت وفي حق الآخر ان الاخ فكأ نه ترك أختا وان أخ فيكون المال بينهما نصفين ثم ينتقل الى المدلي ميراث المدلي به فان ترك الله أخت والنة أخ وان أخ لاب وأم أو لاب فالمال كله لان الاخ لأنه عصربة ثم الانثي في درجته لا مجمل به عصبة هنا مخلاف الاخوات والاولاد لان الانثي متى كانت صاحبة فريضة عند الانفراد تصير عصبة بذكر في درجتها لكن لا يؤدي الى تفضيل الانفي على الذكر أو المساواة بينهما وهـذا موجود في البنات والاخوات فأما هنا الانثي بانفرادها لا تكون صاحبة فرض وهي انة الاخ فلاتصير عصبة بذكر في درجتها أيضا ولكن المال كله للذكر باعتبار حقيقة العصوية \* فان ترك ثلاث بنات اخوة متفرقين وثلاث بنات الجوات متفرقات فعلى قول أبى يوسف المال كله بين ابنة الاخت لاب وأم وابنة الاخ لاب وأم نصفين باعتبار الابدان وعلى قول محمد لابنة الاخت لام مع ابنه الاخ لام الثلث بينهما نصفين والباقى كله لابنة الاخت والاخ لاب وأم بينهما أثلاثا باعتبار الآباء ثلثاه لابنة الاخ وثلثه لابنة الاخت ولاشئ للذن هما لاب باعتبار المدلى به

﴿ فَصَلَ ﴾ في ببان من له قرانتان من البنات والاخوات وقال رضي الله عنه اعلم أنه مجتمع للواحد قرالتان من أولاد البنات والاخوات فصورة ذلك في أولاد البنات أن يترك ابنة ابنة ابنة وهي أيضا ابنة ان ابنة بأن كان لرجل النتان لاحداهما ابنة وللاخرى الن فتزوج الانبالابنة فولد بينهما ابنة فهي ابنة ابنة الجد وهي أيضا ابنة ابن النته فلاشك على قول محمد أنها ترثه بالقرابتين جميما أما على قياس قول أبي حنيفة فالفرضيو ذمن أهل المراق تقولون عند أبي يوسف لا ترثهذه الامجهة واحدة لان الجهة اتحدت وهي الولاء فهي نظير الجدات على قوله وقد بينا من مذهبه في الجدات أن التي هي جدة من جانب واحد والتي هي جدة من الجانبين سواء فهذا كذلك فأما الفرضيون من أهل ما وراء النهر يقولون هـذه ترث بالجهتين جميعًا عنده وهــذا هو الصحيح والفرق له بين هذا وبين الجدات أن الاســتحقاق هناك بالفرضية وشمدد الجدات لا تزداد فريضتهن فاذا كانت الواحدة منهن والمدد سواء فلا يمتبر اجتماع الجهتين لواحدة فاما هنا الاستحقاق محمني المصوبة فيمتبر الاستحقاق محقيقة العصوبة وهو في حقيقة العصو ، يمتـبر الجهتان جميما للترجيح تارة وللاستحقاق أخرى فللترجيح كالاخوة لاب وأم مع الاخوة لاب وللاستحقاق كالاخ لام اذا كان ابن عماله يمتــبر السببان في جهة الاستحقاق وكذلك ابن الم اذا كان زوجا يمتــبر السببان في حقه للاستحقاق فهنا أيضا يعتبر السببان جيما ، اذا عرفنا هذا فنقول اذا اجتمع مع هذه النةالنة اينة أخرى قرابتهما من جهة واحدة فعلى قول أبي يوسف المال بينهما أثلاثا للتي لها قراتان ثلثا المال لانها في معنى شخصين فكأنه ترك امنة امنة امنة وابنة ابنة أخرى وامنة ان ابنة وعند محمدالقسمة على الآباء فيكون ثلاثة أرباع المال للتي لها قرابتان وربعسه للتي لها قرابة واحدة بمنزلة ما لو ترك ابن ابنة ابنة ابنة ابنة ابنة أخرى فيكون المال على أربية تمسهمان من هذه الاربعة للتي لهاقر ابتان باعتبار أنهاولدالابنة وسهم باعتبار أنهاولد ابنة الابنة فان كان مع التي لها قرابتان ابناسة ابنة فعلى قول أبي وسف المال بينهما نصفان لانه يمتبر الامدان والتي

لها قر ابنان بمنزلة اثنين فيكون المال على أربعةللذ كر سهمان ولكل انثى سهم وعلى قول محمد للتي لها قراتان ثلاثة أرماع المال باعتبار المدلى معلى ما بينا ثم ميراث كل واحد بمن هو مدل به يكون لولده فما نجده ذا قراشين فباعتبار قرابة الاب وهو سهمان من أربهة يسلم له وما كان باعتبار قرابة الام بضمه الى ما أخــ الآخر فيقسم بينهما أثلاثا فتكون الفسمة من اثني عشر نضرب ثلاثة في أربعة وبعد الاقتصارعلي النصف للموافئة تكون القسمة بمن ستة فان كان ممها الله الن الله أخرى فعلى قول أ في نوسف للتي لهاقر ابتان ثلثا المال على ما ببنا وعند محمد تكون القسمة على خمسة باعتبار الاتجاءفان هذا غنزلة ابنى النة واله الله فيكون المال بينهم أخماسا للذكر مثلحظ الانثيين تمخمساالمال للتي لها قرالتان باعتبار أمهاولد ان الاله وخمس المال باعتبار أمهاو لدارة الاينة وللاخرى خمسا المال فان كان ممها ابن ابن بنت فعند أبي يوسف المال بينهما نصفان باعتبار الابدان وعند محمد المال بينهما في الابتداء أخماسا باعتبار الاباء ثم التي لها قرابتان تأخذ خمس المال باعتبار قرابةالام ويضم خمسا المال للتي تأخذه باعتبار قرابة الابالي مافيد الآخر فيكون بينهما اثلاثالاستواءالآباء في هذا المقدار واختلاف الابدان فانكسر بالاثلاث فاذا ضربت ثلاثة في خمسة تكون خمسة عشر للتي لها قرالتان بقرالة الام ثلاثة وبجهة الاخرى أربعة فتكون لها سبعة ولابن ابن الابنة عمانية فان كان معها ابنة ابنة ابة وابنابة ابنة فيكون لهاسبمة ولابن ابنة الابنة ثمانية فعندأ بي وسف القسمة على الابدان ويكون المال بينهم اخماساللتي لها قرابتان ثلاثة اخماس المال خمس باعتبار قرابة الاموخمسان باعتبار قرابة الاب ثم ما أخذت باعتبار قرابة الاب الماوما أخذت باعتبار قرابة الام يضم الىمافى يد الاخوين فيكون بينهما على الابدان ارباعا لاستواء الآباء فيضرب خسة في أربعة فيكون عشرين لها باعتبارقرابة الاب ثمانية وباعتبار قرابة الام ربعالباق وهو ثلاثة فيكون لها احدعشر للاين سبعة وللابنة الاخرى الباقي فان كان معها ابنة ابن ابنة وابن ابن ابنة فعند أبي يوسف هذا وما تقدم سواء وعند محمد رحمه الله القسمة في الابتداء على الآباء فتكون على سبمة للتي لها قر ابتان ثلاثة أسهم باعتبار قر ابة الام يسلم لهاوسهمان باعتبار قر ابة الاب تضمه الى ما في بدالاً خرين فيقسم بينهم على الابداز ارباعا لاستواء الآباء واختلاف الابدان فيضرب أربعة في سبعة فتكون ثمانية وغشرين للتي لها قرابتان السبع أربعة باعتبار قرابة الامويكون لهايما بقي الربع باعتبار قرابة الاب فيكون لهاعشرة ولابئة ابن الابنة ستة ولابن ابن الابنة

اثنا عشر فان كان معها ابنة ابنة ابنة وابن ابنة ابنة وابنة ابن ابنة وابن ابن ابنة فعند أبي يوسف القسمة على الابدان على عمانية اسهم التي لها قر ابنان سهمان وعند محمد القسمة في الابتداء على السعة التي لها قر ابنان ثهرته أسهم باعتبار قر ابة الام سهم فيضم ذلك الي مافي يد ابنة ابنة الابنة وابن ابنة الابنة فيكون مقسوما بينهم باعتبار الابدان أرباعا لاستواء الآباء واختلاف الابدان وما اتحد من جهتين باعتبار قرابة الاب تضمه الى ما في يد ابنة ابن الابنة وابن ابن الابنة فيكون مقسوما بينهم ارباعا على الابدان لاستواء الآباء فقد وقع الكسر وابن ابن الابنة فيكون مقسوما بينهم ارباعا على الابدان لاستواء الآباء فقد وقع الكسر وثلاثين منه تصح المسئلة الثلث من ذلك اثنا عشر بين التي لها قرابتان وبين ابة ابن الابنة الاخرى ثلاثة وللابن ستة والثلثان بين التي لها قرابتان وبين ابة ابن الابنة ارباعا لها ارباعا لها قرابتان سية فيحصل لها الرباعا لابن ابن الابنة اثنا عشر ولابنة ابن الابنة ستة وللتي لها قرابتان سية فيحصل لها الجاتين تسعة هذا طريق التخريج في هذا الجنس والله أعلم

- ﴿ فَصَلَ فَى بِيانَ ذَى القرابَينَ مَن بِناتَ الآخِوةَ وأُولَادَ الآخُواتُ ﴾ ⊶

(قال رحمه الله) فان مات وثرك ابنة أخت لام وهي ابنة أخ لاب وصورته أن يكون لرجل أخت لام وأخ لاب فيزوج أخاه لابيه أخته لامه فيكون صحيحا لانه لاقرابة ببن الروجين فاذا ولدت ابنة كانت هذه له ابنة أخت لام وهي ابنة أخ لاب فان مات و رك مع هذه ابنة أخت لاب فعلي قول أبي يوسف الاول وهو قول محمد لذي القرابين سهم من سنة باعتبار قرابة الاب فينكسر بالاثلاث فتكون القسمة من ثمانية عشر فانه يعتبر المدلى به فكانه ترك أختا لام واختا وأخا لاب وعلى قول أبي يوسف من ثمانية عشر فانه يعتبر المدلى به فكانه ترك أختا لام واختا وأخا لاب وعلى قول أبي يوسف الآخر المال كله لذي القرابين لان الاستحقاق باعتبار مهني المصوبة وقد اجتمع في جانبها قرابة الاب فنترجح على الاخرى في جميع المال كما في حقيقة المصوبة وهذا لابه على القول الآخر يعتبر الابدان فان كان معها ابنة أخ لاب فعلى قوله الآخر المال كله لذى القرابين وفي قوله الاول وهو قول محمد السدس لذى القرابين باعتبار قرابة الام والباقي بينهما القرابين وفي قوله الاول وهو قول محمد السدس لذى القرابين باعتبار قرابة الام والباقي بينهما نصفان عمزلة أخت لام وأخوين لاب فان كانت المسئلة على عكس هذا فكانت التي له اقرابيان سواء ابنة أخت لاب وهي ابنة أخ لام ومعها ابن أخ لام فعلى قوله الآخر هذا وما سبق سواء ابنة أخت لاب وهي ابنة أخ لام ومعها ابن أخ لام فعلى قوله الآخر هذا وما سبق سواء

فكدلك ان كان ممها ابنة أخت لاب فنى قوله الاول وهو قول محمدان كان ممها ابنة أخ لام فلهما الثلث بينهما فصفان باعتبار قرابة الام ولذى القرابين النصف باعتبار الاب والباقى رد عليهما فيكون المال فى الحاصل بينهما أخاسا بمنزلة ما لو ترك أختا لاب وأخوين لام ولو كان ممها ابنة أخت لاب فللتى لها قرابتان السدس باعتبار قرابة الام ولها الثلثان باعتبار قرابة الاب بينهما فصفان والباقى ود عليهما بمنزلة اختين لاب وأخ لام فتكون القسمة المحاسا للتى لها قرابتان ثلاثة وللاخرى سهمان فان كان معها ابنة أخت لاب وأم فالمال بينهما نصفان لانه وجدفى حتى كل واحد منهما قرابة الاب وقرابة الام فاستويا عند أبى يوسف وكذلك عند محمد لانه لا فائدة فى تميز احدى القرابين عن الاخرى مقيد هنا فقد مال مشايخنا أيضا الى التمييز فيكون الثلث بينهما فصفين بينهما فضفين باعتبار قرابة الاب عنزلة مالو ترك أخوين لام وأخا وأختا لاب والاصح أنه لا يشتما ائلانا باعتبار قرابة الاب بينهما فصفين لاستوائهما فى الادلاء بقرابة الاب والام جميعا وثبوت الاستحقاق لها باعتبار معنى العصوبة والله أعلم بالصواب بقرابة الاب والام جميعا وثبوت الاستحقاق لها باعتبار معنى العصوبة والله أعلم بالصواب

# -ه ﴿ باب ميراث المات والاخوال والخالات كا-

قال رضى الله عنه اعلم بان العمة بمنزلة الع عندنا والخالة بمنزلة الام وقال بشر المدينى العمة بمنزلة الام وقال أهل التنزيل العمة بمنزلة لاب والخالة بمنزلة الام وقال أبو عبيد القاسم بن سلامة العمة مع بنات الاخوة بمنزلة الجدات لاب وهي مع الخالة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام وبها تتصل بالميت فالاولى أن يجعل كل الام وبها تتصل بالميت فالاولى أن يجعل كل واحدة منهما قائمة مقام المدلي به وهي الواسطة التي تتصل للميت بها للميت فيكون المال كله للممة ولا ثي المخالة بمنزلة أب الاب مع أب الام وأما أهل التنزيل فالهم قالوا الفقت الصحابة رضى الله عنهم على ان للعمة الثلثان وللخالة الثلث اذا اجتمعا ولا وجه لذلك الا بان تجمل العمة كلاب اعتبار ان قراتها قرابة الام وأما أبوعبيد فكان يقول العمة مع ابنة الاب والخالة الجد لاتن ابنة الاخ تتصل بالميت بقرابة الاب وتنزل منزلة ابنها وهو الاخ والعمة أيضا تتصل بقرابة الاب ولو نزلناها منزلة الاب كانت ابنة

الاخ محجوبه بهـا لان الاخ محجوب بالاب فجملناها يمزلة الاب لهذا المعني فاما مع الخالة فقد جملنا الخالة عنزلة الام الادني لان قرابتها قرامة الام فتجمل العمة ممها عنزلة الاب الادنى لان قرانتها قرابةالابفاما أهل الحديث قالوا العمة ولدالجدويه نتصل بالميت فتقوم مقام الجدأب الاب والخالة ولد الجد أب الام والجدة أم الامولو جعلناها كالجد أب الاملم ترث شيأً ولو جملناها كالجدة أم الام كانت وارثة معالممة فبهذا الطريق جملناها كالجدة أم الام وجه قول علما ثنار حمم الله ان الاصل ان الانثى متى أقيمت مقام ذكر فانها تقوم مقام ذكر في درجتها ولا تقام مقام ذكر هو أبعد منها بدرجة أو أقرب والذكر الذي في درجة العمة الم وهو وارث فتجعل العمة عنزلة الم لهذا فاما أب الاب فهو أبعــد منها بدرجة فلا عكن إفامتها مقام واحد منهم والخالة لو أقناهامقام ذكر في درجتها وهو الخال لم ترثمم العمة فلهذه الضرورة أقمناها مقام واحدمنهم والخالة لو أقمناها مقام ذكر فى درجتها وهو الخال لم ترث الثاثين وللخالة الثلث مهذا الطريق بمنزلة مالو ترك أما وعما بدل عليه ان العمة لو جملت كالجد أب الاب لكان الم كذلك فان قرابتهما سواء فينبغي أن يكون الم مزاحما للاخوة كالجد واذا سقط اعتبار هذا المعنى في حقيقة المصوبة فكذلك في معنى العصوبة اذا عرفنا هذا فنقول اذا ترك عما وعمة فاما أن يكونا لابوأم أو لاب أو لام فاذا كانا لاب وأم أو لاب فالمال كله للم لانه عصبة ولا ميراث لاحد من ذوى الارحام مع العصبة وكذلك ان كان العم لاب والعمة لاب وأم أو لاب أو لام فأما اذا كانا جيمالام فآلمال بينهما للذكرمثل حظ الأنثيين وروى محمد بن جاءة عن أبي يوسفأن المال بينهما نصفان لاستوائهما في القرابة فان قرابتهماقرابة الام وباعتبار قرابة الام لا يفضل الذكر على الانثى كالاخ والاخت لام وجه ظاهر الرواية أن توريثهما باعتبار معنىالعصوبة وفي العصوبة للذكر مثلما للانثي اذا تساويا في الدرجة وهذا بخلاف الاخ والاختلاملان توريهما بالفرضية وفي الاستحقاق بالفرضية لا يفضل الذكر على الانثى قال الله تعالى ولا يويه لكل واحد منهما السدس مما ترك الآية وكذلك هذا في الاعمام والعمات اذا كثروا فان اجتمع عمات بعضهن لابوأم وبعضهن لاب وبعضهن لام فالمال كله للعمة لاب وأم لقوة السبب في حقهاباجتماع القرابتين وعلى هذا أولاد العات اذا كان بعضهن أقرب فله المال كله وعند الاستواء في الدرجة يترجح ذو القرابتين على ذى قرابة واحدة وعلى هــذا ميراث الاخوال والخالات حتى اذا ترك خالا وخالة فالمال بينهما أثلاثا وفي رواية أبي يوسف المال بينهما نصفان وهمذا لان الذكر هنا لبس بهصبة وتوريثهما باعتبار قرابة الام وقد استويا في ذلك وفي ظاهر الرواية الاستحقاق بمني المصوبة فيكون للذكر مثل ماللاني فان كان بعضهم لاب وأم وبعضهم لاب وبعضهم لاب وبعضهم لاب وبعضهم لاب وبعضهم لاب وبعضهم لاب وبعضات الثلثان واللاخوال والخالات الثاث القرابين وان اختلط العبات بالخالات والاخوال فالخالات الثاث اعتبارا للمهات بالم والاخوال والخالات بالام ويستوى في هذا ان استوت الاعداد أو اختلفت عتبارا للمهات بالدكر مثل حظ الانثرين لان استحقاقهم بقرابة الام والامومة لا يحتمل التمدد فهم عنزلة أم واحدة وكذلك ان ترك خالة واحدة وعشرة من العبات فللخالة الثاث وللمات الثاثان بينهن فان ترك عمة لاب وأم وخالة أو خالا لام فكذلك الجواب في ظاهر الرواية ومن أبي يوسف أن المال كله للتي لها قرابان من أي جانب كانت بمنزلة مالو اتحدت الجهة كالمعين أو الخالين فأما في ظاهر الرواية ذو القرابين الما يترجح على ذي قرابة واحدة اذا كانت من جهة أخرى فلا لان الخالة كالام سواء كانت لاب وأم أو لاب أو لام والعمة كالم فلهذا كان المال الم فلهذا كان المال الهي بينهما أثلاثا

# -ه ﴿ فصل في ميراث أولاد العات والاخوال والخالات ١٥٥٠

(قال رضى الله عنه) اعلم بأن الاقرب من هؤلاء مقدم على الابعد فى الاستحقاق سوا، اتحدت الجههة أو اختلفت والتفاوت بالقرب بالتفاوت فى البطون فن يكون منهم ذا بطن واحد فهو أقرب ممن يكون ذا بطنين وذو البطنين أقرب من ذى ثلاث بطون لانه يتصل بالميت قبل أن يتصل الابعد به فعرفنا أنه أقرب وميراث ذوى الارحام يبنى على القرب وبيانه فيما اذا ترك ابنة خالة وابنة ابنة خالة أو ابنابن خالة فالميراث لابنة الخالة لانها أقرب بدرجة وكذلك أن ترك ابنة عمه وابنة ابنة خالة فابنة العمة أولى بالمال لانها أقرب بدرجة وأن كانا من جهة بين مختلفتين وأن ترك بنات العمة مع ابن خالة واحدة فابنات العمة الثاثان ولابنة الخالة الثاث وأن كان بعض هؤلاء ذا قرابين وبعضهم ذا قرابة واحدة فمند الثاثان ولابنة الخهة لا يقع الترجيح بهذا وعند اتحاد الجهة الذي لاب أولى من الذي لام ذكرا

كان أو أنثى بيامه فيما اذا ترك ثلاث بنات عمات متفرقات فالمال كله لابنــة العمة لاب وأم وكذلك ثلاث بنات خالات متفرةات فان ترك ابنة خالة لاب وأم وابنة عمة لاب وأم أو لاب فلابنة الممة الثلثان ولابنة الخالة الثاث وهذا لان المساواة في الدرجة بينهما موجودة حقيقة يعنى الاتصال الى الميت ولكن ذو القرابين أقوى سببا فعند اتحاد السبب بجه ل الاقوى في معنى الاقرب وذلك يعدم عند اختلاف السبب وكذلك توريث ذوى الارحام باعتبار معنى العصوبة وقرابة الاب في ذلك مقدمة على قرابة الام مجفِّمل قوة السبب كزيادة القرب عند أتحاد الجهة فأما عند اختلاف الجهة يسقط اعتبار هذا المني وكذلك ان كان أحدهما ولدعصبة أو ولد صاحب فرض فمند اتحاد الجهة يقدمولد العصبة وصاحب الفرض وعند اختلاف الجهة لا يقع الترجيح بهذا بل يعتبر المساواة فى الاتصال بالميت لاز فى جانب ولد العصبة وصاحب الفرض قوة السبب باعتبار المدلى به وقديينا أن قوة السبب آنما تعتبر عند اتحاد الجهة لا عند اختلاف الجهة بيانه فيما اذا ترك ابنة عم لاب وأم أو لاب وابنة عمة فالمال كله لا بنة الم لانها ولد عصبة ولو ترك ابنسة عم وابنة خال أو خالة فلابنة العرائثان ولابنة الحالأوالخالة الثلث لان الجهة مختلفة هنا فلا يترجح أحدهما بكونه ولدعصبة وهذا في رواية ابن عمر أن عن أبي يوسف فأما في ظاهر المذهب ولد المصبة أولي سواء اختلفت الجهة أو اتحدت لان ولد العصبة أقرب اتصالا بوارث الميت فكان أقرب اتصالا بالميت فان قيل فعلى هذا ينبغي أن العمة تكون أحق بجميع المال من الخالة لان العمة ولد العصبة وهو أب الاب والخالة ليست بولد عصبة ولا ولد صاحب فرض لانها ولد أب الام تلنا لا كذلك فان الخالة ولد أم الام وهي صاحبة فرض فمن هذا الوجــه تتحقق المساواة بينهما في الانصال وارث الميت الا أن اتصال الخالة بوارث هو أم فتستحق فريضة الام واتصال المسمة بوارث هو أب فتستحق نصيب الاب فلهذا كان المال بينهما أثلاثا فان كان قوم من هؤلاء من قبل الام من بنات الاخوالأوالخالات وقوم من قبل الاب من بنات الاعمام أوالمات لام فالمال مقسوم بين الفريقين أثلاثا سواء كان من كل جانب ذو قرابتين أو من أحــد الجاسين ذو قرابة واحــدة ثم ما أصاب كل فريق فيما بينهم يترجح جهة ذى القرابتين على ذى قرابة واحدة وكذلك يترجح فيه من كان قرابته لاب على من كان قرابته لام لان فى نصيب كل فريق الاستحقاق لهم بجهة واحدة وكل واحدمنهم اذا آنفرد استحق جميم

ذلك فعند الاجتماع يراعي قوة السبب بينهم في ذلك المقدار فان استووا في القرابة فالقسمة ينهم على الابدان في قول أبي يوسف الآخر وعلى أول من يقم الخلاف فيهمن الآباء في قول أبي بوسف الاول وهو قول مجمدر همماالله بيانه فيما اذا ترك الله خالة والن خالة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الاندين باعتبار الابدان لان الاباء قدا تفقت فانترك ابنة خال وابن خالة فعلى قول أبي يوسف الآخر لابن الخالة الثلثان ولابنة الخال الثلث وعلى قول محمد على عكس هذا لاختلاف الاباء فيكون لابن الخالة الثاث ولابنة الخال الثلثان ولو ترك ان عمةوابنة عمة فالمال بينهما للذكرمثلحظ الانثيبن على الابدازولو ترك ابن عمة وابنة عم فان كانت ابنة عم لابوأمأولاب فهيأولى لأنها ولدعصبة وابن الممة ليس بولدعصبة وان كانت بنت عم لام فعلى قول أبي يوسف الآخر المال بينهم اثلاثًا على الابدان لابن الممةالثلثان ولابنة المم الثلث وعند محمد على عكس ذلك باعتبار الا باء وهذا اذا كان ان الممة لامناما اذا كان ابن عمة لاب وأم فهو أولى بجميع المال لانه ذو قرابسين وكذلك اذا كان ابن عمة لاب لان الادلاء بقرابة الابوفي استحقاق بعض العصوبة يقدم قرابة الاب على قرابة الام فان ترك ثلاث منات أخوال متفرقات أو ثلاث بنات خالات متفرقات وثلاث بنات عمات متفرقات فالثلثان لبنات المات ثم يترجح في استحقاق ذلك أينة العمة لاب وأم على الآخر بن لما قلنا والثلث لبنات الخالات ثم يترجح في استحقاق ذلك ابن الخالة لاب وأمواينة الخال لاب وأم فتكون المقاسمة بينهما اثلاثا في قول أبي يوسف الآخر على الابدان لابن الخالة الثلثان ولابنة الخال الثلث وعلى قول محمدعلى عكس ذلك فان كان مع هؤلاء ثلاث بنات أعمام متفرقات فالمال كله لابنة الم لابوأملانها ولد عصبة فان لم تكن فلابنة الملاب لأنها عصبة فان لم تكن فينئذ الثلثان لقوم الابويستحق ذلك ابنة العمة لاب وأم خاصة لانابنة العمة لام وابنة المم لام سواء في أن كل واحدة منهما ليست بولد عصبة ولا صاحبة فريضة فكما تترجح ابنة العمة لاب وأمعلى ابنة العمة لام فكذلك على ابنة الم لام ولا يتغير هذا الاستحقاق بكثرة المدد من أحد الجانبين وقلة العدد من الجانب الآخر لان الاستحقاق بالمدلى به وهو الاب والام وذكك لايختلف بقلة العدد وكثرة العدد وهو سؤال أبي بوسف على محمد في أولاد البنات فان هناك لو كان المدلى به هو المعتسبر لما اختلفت القسمة بكثرة العدد وقلة العددكما في هذا الموضع الأأن الفرق بينهما لمحمد ان هناك تتعدد الفروع بتعدد المدلي به حكما وهنا لا يتعدد

المدلى به حكما لانه أنما يتعدد الشئ حكما أذا كان يتصور حقيقة والعدد في الاولاد من البنين والبنات يتحقق فيثبت التعدد فيهم حكما بتعدد الفروع فأما في الاب والام لا يتصور التعدد حقيقة فلا يثبت التعدد حكما بتعدد القرابات والله أعلم

# - على فصل في ميراث أعمام الام وعمانها وأخوال الام وخالاتها كات

( قال رحمه الله ) فان ترك الميت خالة لام أو خالا لام فالميراث له ان لم يكن ممه غيره لان الام وارثة له فخالما وخالتها عَبْزلة خاله وخالته في استحقاق الميراث وان تركهما جميما فالمال بينهما للذكر مثلحظ الاثبين اثلاثا بأعتبار الابدان لاستواء المدلى مفانترك خالة الام وعمة الام فقد ذكر أبو سليمان من أصحابنا ان المال بينهم اثلاثا ثلثاه للعمة والثلث للخِالة وذكر عيسي ابن أبان ان المال كله لممة الام وذكر يحي بنآدم ان المال كله لخالة الام فوجه رواية أبي سلمان ان في توريث هذا النوع المدلى به أقيم مقام الميت فعمة الام بمنزلة عمة الميت وكذلك خالة الام بمنزلة خالة الميت فيكون للممة الثلثان وللخالة الثلثووجه قول عيسي أن عمة الام قرابتها من الام قراية الاب وخالة الام قرابتها من الام قراية الام والتوريث هنا لمغي العصوبة فترجح قرابة الاب على قرابة الام وهكذا كان القياس في عمة الميت وخالته وأعا تركنا ذلك لاتفاق الصحابة رضي الله عنهم وهذا ليس في معنى هذا فان هناك احدامها ولد عصبة والاخرى ولدصاحب فريضة وذلك لايوجد هنا فرجحنا قرابة الاب اعتبار الحقيقة المصوية ووجه ما قال يحيى بن آدم أن خالة الام ولد صاحب فرض لانها ولد أم الام وهي صاحبة فرض وعمة الامليست بولد صاحب فريضة ولا عصبة لانهاولدأب الام فلهذا كانت خالة الام أولى من عملة الام وعلى هذا لو ترك خال الام وخالة الام مم عمة الام ثم على ظاهر الرواية يستوى أن يكون لمها قرابتان أو لاحداهما قرابتان وللاخرى قرابة واحدة لان اختلاف الجهة بينهما في حق الام كاختلاف الجهة في حقاليت فانترك عمة الاب وعم الاب فالمال كله لعمة الاب ان كان لابوأم أو لاب لانه عصبة وان كان لام فالمال بينهما اثلاثًا على الابدان في قول أبي وسف الآخر وعلى المدلى به في قوله الاول وهو قول محمدوان كان هناك ممة الاب وخالة الاب فعلى رواية أبي سلمان المال بينهماللذكر مثل حظ الانتيين وعلى قول عيسى ويحيي المال كله لعمة الاب لانهاولد العصبة وهوأبأبالاب ولانها تدني قرابة الاب وقرابة الاب في منى المصوبة مقدمة على قرابة الام فان اجتمع الفريقان يدى عمة الاب وخالة الاب وعمة الام وخالة الام فلقوم الاباء الثانان ولقوم الام الثلث ثم قسمة كل فريق بين كل فريق في هدا الفصل كقسمة جيع المال فيما تقدم ولا مختلف الجواب فيكون أحدهما ذا قرابتين والآخر ذا قرابة واحدة في القسمة عند اختلاف الجهة ولكن في نصيب كل فريق يترجح ذو القرابتين على نحو مابينا في الفصل المتقدم والكلام في أولاد هؤلاء عمزلة الكلام في آبائهم وانها تم ولكن عند المعدام الاصول فاما عند وجود أحد من الاصول فلا شئ للولاد كالاشئ لاحد من أولاد العات والخالات عند بقاء عمة أو خالة المميت ويتصور في هذا الجنس شخص له قرابتان بيانه في امرأة لها أخ لام وأخت لاب فتزوج أخوهالام أختها لا بيهافولد بينهما ولد ثم مات هذا الولد فهذه المرأة خالتهالاب وهي فتزوج أخوهالام أختها لا بيهافولد بينهما ولد ثم مات هذا الولد فهذه المرأة خالتهالاب وهي المناعمة المرابعة في المنابعة في المنابعة في المرابعة في المنابعة في المنا

## - مر بابالفاسد من الاجدادوالجدات كالح-

صاحبة فرض واذا أسقطت من نسب الآخر بطنا يبقى أب الام وهو جد فاسد فلهذا كان الميراثكله لابأم الام وعلى قول عيسي المال كله لابأب الام لانه عصبة الاموهي صاحبة فرض في حقه فأمها أم أمه وهو ابن ابنها والآخرليس بعصبة للامبل هو ابن ابنها والمعتبر هنا ممنى العصوبة فاذا كان يترجح أحــدهما بمنى العصوبة في نسبته الي أم الميت كان هو أولى باعتبار اقاءة المدلى به مقام الميت وذكر أبو سلمان ان المال بينهما اثلاثا ثلثاه لاب أب الاموثلاهلاب أم الام لانا نمتبر في القسمة أول من يقع به الخلاف ثم ينقل نصيب كل واحد منهما الى من يدلى به فاما اذا ترك أب أم الاموأب أم الاب فقد بينا ان في ظاهر الرواية المال بينهما اثلاثا اعتبارا بالمدلى به فان أب أم الاب يدلى بالاب والاخرى تدلي بالام فكانه ترك أبا وأما وعلى قول أهل التنزيل المال بينهما نصفان لانهما استويا في الاتصال بصاحب الفريضة فانك اذا أســقطت بطنا من أب أم الاب تبقي أم الاب واذا أسقطت بطنا من نسب الآخر تبتى أم الام وبينهما مساواة في الفرضية وعلى قول عيسي المال كله لاب أم الاب لان اتصاله بقرابة الاب واتصال الآخر بقرابة الام والاستحقاق بطريق العصوبة والعصوبة أنما تثبت بقرابة الاب دون قرابة الام وان ترك أب أب الام وأب أم الاب فعلى قياس قول محمد رحمه الله المال بينهما اثلاثا لان أب أب الام يدلى بالام وأب أم الاب ندلى بالاب وعلى قول أهـل التنزيل المال كاه لاب أم الاب لانه أقرب انصالا بصاحب الفريضة فانك اذا أسقطت من نسبه بطنا تبتى أم الابوهي جدة صحيحة وفي حق الآخر يبتى أب الام وهو جد فاسد واختلفت المشايخ على قول عيسى فمنهم من يقول المال كله لاب أب الام لانه عصبة الام وهي صاحبة فريضة في حقه ولا يوجد ذلك في حق الآخر والاصح أن عنده المال كله لاب أم الاب لان اتصاله بالميت بقرابة الاب وفي استحقاق العصوبة لامزاحة بين قرابة الام وبين قرابة الاب وانما تمتبر الام في المصوبة في النسبة الى الميت لأنه يتمذر اعتبار معنى المصوبة في النسبة الى الميت فأما هنا اختلفت الجهة فاعا تمتبر المصوبة فالنسبة الى الميت في كان من يدلى اليه بقرابة الام أولى بالمال فان ترك أب أم الام وأب أب الام فقد ذكر أبو سليمان ال المال يقسم بينهم اثلاثا الثلثان لاب أم الاب لانه بدلى بالاب والآخران يدليان بالام فقاما مقام الام ثم الثلث الذي أصاب اللذين يدليان بالام يقسم بينهما اثلاثًا ثلث ذلك لابأب الام وثلث ذلك لاب أم الام وهذا صحيح على أصل محمد في اعتبار

أول من يقم به الخلاف في القسمة فاما على قول أهل التنزيل فاب أب الام ساقط لا نه يسقط مع أحد الانوين كايينافمهما أولى ويكون المال بين أب أم الاب وأب أم الام نصفين وعلى قول عيسي أب أم الامساقط لانه سقط باب أب الام اذا انفرد فاذا كان معه غيره أولى فاذا سقط هو يبقى أب أب الام وأب أم الاب وفيه اختلاف المشايخ كما بينا فان ترك مع هؤلاء الثلاثة جدة فاسدة كجدتهم أم أبالام فعلى قول أهل التنزيل وقول عيسي هذا وماسبق سوا، وهذه الجدة تسقط فاما على ماذكره أبو سليمان عن محمد رحمه الله فلاب أم الاب الثلثان ومن الثلث الباقى ثلثه لاب أم الام وثلثاه بين أب أب الام وبين أب أمالاب اثلاثا لان المدلى بهما في حقهما الاب وانما اختلفت أبدانهما فتقسم تلك الحصة بينهما على الابدان اثلاثا فان ترك أبأم الاب وأب أم أب الاب فعلى قول أهل القرابة المال كله لابأم الاب لا به أقرب بدرجة وعلى قول أهل التنزيل على قياس قول على رضى الله عنه الجواب كذلك فاما على قياس قول عبد الله المال بينهما نصفان لأن مذهبه أن البعدى من الجدات الصحيحات تستوى بالقربي اذا لم تكن البعدى أم القربي فكذلك في الفاسد من الاجداد والجدات فاءا أسقطت من نسب كل واحدة منهما بطنا يبقى صاحبة فرض وهي أم الاب وآم أب الاب بينهما في الفرضية مساواة عند عبد الله فكذلك هنا فان ترك أمأب أم الام وأم أم أب الام فعلى قول أهل التنزيل المال كله لام أب أم الام لانها أقرب اتصالا بصاحب الفريضة فانكاذا أسقطت من نسبها بطنين يبقى أمالام فاذا أسقطت من نسب الاخرى بطنين يبقى بطنان وهو جد فاسد وعلى قول عيسى المال كله لام أم أب الام اقامة للام مقام الميت فيكون اتصال هذه بالام باعتبار قرابة الاب واتصال الاخرى بالام قرابة الام واستحقاق المصوية بالاب فلهذا كان المال لما فان ترك أب أم أب الاب وأبأب أم الاب في قول أهل التنزيل المال كله لابأم أب الاب لانك اذا أسقطت من نسبه بطنا يبقى أم أب الاب وهي صاحبة فرض واذا أسقطت من نسب الآخر بطنا يبقى أبأم الابوهو جد فاسد وكذلك على قول عيسى لانه يقيم الابالمدلى به مقام الميت ثم الصال أب أم الاب نقرابة الابواتصال الاخربه بقرابة الام فيكون هو أحق مجميع المال وعلى قياس قول محمد ينبغي أن يكون المال بينهما اثلاثًا ثلثاء لابأم أب الاب وثلثه لاب أب أم الاب اعتبارا لاول من يقع به الخلاف وفي المسئلة الاولى كذلك الثلثان لام أم أب الام والثلث لام أب أم الام

فاما بيان الترتيب بين هؤلاء وغيرهممن ذوى الارحام فنقول اذا ترك أب الام ومعه أولاد البنات فقد بينا اختلاف الروايات فيه وان كان معه أولاد الاخوات وبنات الاخوة فقد بينا الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله فان كان معه الخال والخالة فالمال كله لاب الام بالاتفاق بين أهل القرابة لان أب الام اتصاله بالام بالابوة واتصال الخالة بالامبالاختية واتصال الخال بالاخوة والابوة تقدم في الاستحقاق على الاخوة ولان الخالة أو الخال يتصلان بالميت بآب الام وقد بينا ان من يتصل الى الميت بغيره لا يزاحمه في الاستحقاق بطريق العصوبة وكذلك ان كان مع أب الام الم فهو أولى من العمة في درجة الخالة وقد بينا ان أب الام مقدم على الخالة فكذلك على العمة ولان الفاسد معتبر بالصحيح لان الفاسد لا يمكن أن يجمل أصلاو الجد أب الاب مقدم على الم في حقيقة العصوبة فكذلك الجد أب الام يكون مقدما على الممة فان ترك أب أب الامومعه عمة أو خالة فمندنا العمة والخالة أولى بالميراث لانها أقرب وذكر أبو عبيد أن على قول أهل التنزيل أذا كان مم أب أب الام العمة فالعمة أولى وان كان معه الخالة فعلى قياس قول أبي بكر أب أب الام أولى عنزلة الجد والاخت لأنهما يدليان بأب الام وعلى قياس قول على وعبد الله وزيد المال بينهما اثلاثا بمنزلة الجدمم الاخت وقال عيسي العمة أولى منأب أب الام لانها أقربولان قرابتها قرامة الاب وفي المصوبة تقدم قرابة الاب فاما الخالة ان كانت مع أب أب الام فاب أب الام أولى لانا نقيم الام مقام الميت فان اتصالمها جميما بالميت بالام ثم أب الاب في العصوبة مقدم على الاخت والاستحقاق بمعنىالمصوبة فلهذا قدم أب أب الام على الخالة والله أعلم بالصواب

# - ﴿ بَابِ الْحَرِقِ وَالْغُرِقِ ﴾ -

(قال رحمه الله) اتفق أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضى الله عنهم فى الغرق والحرق اذا لم يملم أيهم مات أولاانه لا يرت بعضهم من بعض وانما يجمل ميراث كل واحد منهم لورثته الاحياء به قضى زيد فى قتلي المجامة حين بعثه أبو بكر لقسمة ميراتهم وبه قضى زيد فى الذين هلكوا فى طاعون عمواس حين بعثه عمر رضى الله عنه لقسمة ميراتهم وبه قضى زيد فى قتلي الحرة وهكذا نقل عن على رضى الله عنه انه قضى به فى قتلي الجمل وصفين وهو قول عمر بن عبد العزيز وبه أخذ جهور الفقهاء وقد روى عن على وعبد الله بن مسعود

رضي الله عنــه في رواية أخرى أن بعضهم يرث من بعض الا فيما ورث كل واحد منهم من صاحبه ولم يأخذ عهذه الرواية أحد من الفقهاء وجه هذه الرواية أن سبب استحقاق كل واحد منهم ميراث صاحبه معلوم وسبب الحرمان مشكوك فيه لان سبب الاستحقاق حياته بعد موت صاحبه وقد عرفنا حياته بيقين فيجب التمسك محتى يأتى بيقين آخر وسبب الحرمان موته قبل موته وذلك مشكوك فيهفلا شبت الحرمان بالشك الا فما ورث كل واحد منهما من صاحبه لاجـل الضرورة لانا حين أعطينا أحدهما ميراث صاحبه فقد حكمنا محياته فما ورث من صاحبه ومن ضرورته الحكم عوت صاحبه قبله ولكن الثابت بالضرورة لا يمدو موضع الضرورة وأنما تحققت هذه الضرورة فيما ورث كل واحــد منهما من صاحبه فقيما سوى ذلك بمسك بالاصل فان هذا أصل كثير في الفقه أن اليقين لا نزال بالشك كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو عكس ذلك فأما وجه القول الآخر ان سبب استحقاق كل واحد منهما ميراث صاحبه غير معلوم يقينا والاستحقاق ينبني على السبب فما لم يتيقن السبب لا شت الاستحقاق لان في الفقه أصل كثير ان الاستحقاق بالشُّك لا شبت وبيأنه أن سبب الاستحقاق بقاؤه حيا بعد موت مورثه ولا يعلم هذا يقينا وأنما نعرفه بطريق الظاهر واستصحاب الحال لان ما عرف ثبوته فالظاهر تقاؤه ولكن هـذا البقاء لانمدام دليل الزيل لا لوجود المبقى فأغا يمتبر في نقاء ما كان على ما كان لا في استحقاق ما لم يكن كحياة الفقود يجمل ثابتا في النوريث عنه ولا مجمل ثابتا في استحقاق الميراث عن مورثه ومهذا الطريق لايرث كل واحد منهما من صاحبه ما يرثه عنه فكذلك سائر الاموال وهذا لان الارث يثبت بسبب لا محتمل التحرى فاذا تمذر أثباته في البعض يتمذر أثباته في الكل ولا وجه لاعتبار الاحوال هنا لان ذلك انما يكون عند التيةن بسبب الاستحقاق وسبب الحرمان والتردد فيا بين الاشخاص كطلاق المتهم في احدى نسائه اذا لم يدخل بهن فان سبب الارث لبعضهن معلوم وهو النكاح وسبب الحرمان لبعضهن معلوم وهو عدم النكاح فتعتبر الاحوال للمرد بينهن بعد التيةن بأصل السبب ولا تيقن هنا بسبب الاستحقاق فلا معنى لاعتبار الاحوال ، يوضعه أن المقضى له والمقضى عليه هنا مجهول واعتبار الاحوال أنما يكون اذا كانت الجمالة في احدى الجانبين اما في جانب المقضى له أو في جانب المقضى عليه فأما عند وقوع الجهالة فيهما لا بجوز القضاء أصلائم يجعل كأنهما مانا جميعا لان استناد موت كل

واحد منهما الي الوقت الذي عكن اضافة موت الآخر اليــه ولا وجه لاثبات تاريخ بين المورثين من غيير دليـل وكذلك اذا علم أن أحـدهما مات أو لا ولا يدرى أيهما لتحقق التمارض ببنهما فيجمل كانهما مانًا معا اذا عرفنا هذا فننول اخوان لاب وأم أو لاب غرفا وترك كل واحد منهما ابنة فيراث كل واحد منهما لانته بالفرض والرد فان مات الاب والان تحت هدم أو غرقا أو احترقا أو ترك الاب أبا وابنة وامرأة ولم يترك الابن أحدا غير هؤلاء فنقول أما ميراث الاب فلزوجته منــه الثمن ولاننته النصف والباقي الاب وأما ميراث الان فان كانت امرأة الاب أم هـذا الان فاغاترك الان أما وجدا وأختا وهي مسئلة الحرق وقد بيناما في باب الجد وان لم تكن المرأة أم الابن فأغاثرك الابنجدا وأختا فعلى قول الصديق ميراته للجد وعندعلى وعبد الله وزيد بين الجد والاخت بالمقاسمة أثلاثا فان ترك الابن منتا فنقول أماميراث الابفالاب انما ثرك في الحاصل امرأة والنة وابنة ابن وأبا فللمرأة الثمن وللابنة النصف ولابنة الاين الســدس والباقى للاب بالفرض والعصوبة وأما ميراث الابن فان كانت امرأة الاب أمالابن فانما ترك ابنة وأما وجدا وأختا فللام السدس وللابنة النصف والباقي الحِد في قول الصديق وفي قول على للجد السدس والباقي للاخت وفي قول زيد الباقي بين الجد والاخت بالمقاسمة أثلاثا وفي قول عبد الله الباقي بين الجد والاخت نصفين فان غرق رجل وابنته وترك الرجل أبا وأختا وامرأة وتركت الابنة زوجا فنقول أما ميراث الآب فلامرأته الثمن وللابنة النصف والباقي للاب وأما ميراث الابنة فان كانت امرأة الاب أمها فانما تركت زوجا وأما وجدا وأختا وهي مسئلة الاكدرية وقد يبناها وان لم تكن أمها فانما تركت زوجا وأختا وجدا فللزوج النصف والباق للجدفى قول الصديق وفي قول على وعبد الله وزيد الباقي بينهما بالمقاسمة أثلاثا وأما بيان الرواية الاخرى عن على في مسئلة الحرقي والغرقي فنقول اخوان غرقا وترك كلواحد منهما أما والنةومولي وترك كل واحد منهما تسمين دينارا فتركة الاكبر منهما للام السدس منهاخسة عشر دينارا واللابنة خمسة وأربعون دينارا ولاخيه ما بتى وذلك ثلاثرن وكذلك يقسم تركة الاصغر نم يقى من تركة كل واحد منهما ثلاثون دينارا وهو ما ورث كل واحد منهما من صاحبه فلامه من ذلك السدس خسة دنانير ولابنته النصف خسة عشر دينارا والباق للمولى بالعصو بةلان كل واحد منهما لايرث منصاحبه مما ورثصاحبه منه وهذا بيان النخر يجوالته أعلم بالصواب

# - ﴿ باب مواريت أهل الكفر كا

( قال رضى الله عنه ) اعلم بأن الكفار يتو ارثون فيما بينهم بالاسباب التي يتوارث بمثلها المسلمون فيما بينهم وقد يتحقق فيما بينهم جهات للارث لا يرثهما المسلمون من نسب أو سبب أو نكاح ولا خلاف أنهم لا يتوارثون بالانكحة التي لاتصح فيما بين المسلمين محال نحو نكاح المحارم بنسب أو رضاع ونكاح المطلقة ثلاثا قبل زوج آخر وبختافون فى التوارث بحكم النكاح في العدة والنكاح بغير شهود فقال زفر لا يتوارثون مهما وقال أبوحنيفة رحمه الله يتوارثون بهما وقال أبو يوسف ومحمدر حمهما الله يتوارثون بالنكاح بنير شهو دولا يتوارثون بالنكاح فىالمدةوهو بناء على اختلافهم فى تقريرهم على هذه الانكحة اذا أسلموا وقدبينا ذلك فى كتاب النكاح ثم لا خلاف ان الكافر لا يرث المسلم بحال وكذلك لا يرث المسلم الكافر في قول أكثر الصحابة وهو مذهب الفقهاء وروى عن معاذ ومعاوية رضي الله عنهما قالا يرث المسلم الكافر لقوله عليه الصلاة والسلام الاسلام يعلو ولا يعلى وفي الارثنوع ولاية للوارث على المورث فلعلو حال الاسلام لا تثبت هذه الولاية للكافر على المسلم وتثبت للمسلم على الـكافر ولان الارث يستحق بالسبب العام تارة وبالسبب الخاص أخرى ثم بالسبب العام ا يرث المسلم الكافر فان الذى الذى لا وارثله فى دار الاسلام يرثهالمسلمون ولايرث المسلم الكافر بالسبب المام محال فكذلك بالسبب الخاص والدليل عليه المرتد فانه برثه المسلم ولا يرث المرتدمن المسلم محال والمرتد كافر فيعتبر به غيره من الكفار وقال عليه السلام الاسلام تزيد ولا ينقص يعني يزيد في حق من أسلم ولا ينقص شيأ من حقه وقد كان مستحقاللارث من قريبه الكافر قبل أن يسلم فلو صار بدد اسلامه محروما منذلك لنقص اسلامه منحقه وذلك لا مجوز وحجتنا في ذلك قوله عليه السلام لا يتوارث أهل ملتين بشي لا يرث المسلم الكافر ولا يرثالكافر المسلم والكلام من حيثالاستدلال أنالله تعالى قال والذين كفروأ بعضهم أولياءبعض هذا بيان نفي الولاية من الكفار والمسلمين فان كان المراد به الارثفهو اشارة الى أنه لا يرث المسلم الكافر وان كان المراد به مطلق الولاية فقد بينا أن في الارث معنى الولاية لانه يخلف المورث في ماله ملكا وبدا وتصرفا ومع اختلاف الدين لا تثبت الولاية لاحدهما على الآخر ألا ترى أنه تبقى الولاية بين من هاجر وبين من لم يهاجر حتى كانت الهجرة فريضة فقال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا تهم من شيَّ حتى يهاجروا

فدل ذلك على نفي الولاية بين الكفار والمسلمين بطريق الاولى وهو الكلام من حيث المني فان الارث نوع ولاية فالسبب الخاص كما لايوجب الولاية للكافر على السلم لا يثبت للمسلم على الكافر يمنى ولاية التزويج بسبب القرابة وولاية التصرف في المال وبه فارق التوريث بالسبب العام فان الانوية بالسببالعام تثبت للمسلم على الكافركولاية الشهادةوالسلطنة ولا تثبت للكافر على المسلم بحال فكذلك التوريث وهذأ بخلاف المرتد فالارث للمسلم منه يستند الى حال اسلامه ولهذا قال أبو حنيفة رضى الله عنه أنه بورث عنه كسب اسلامه ولا بورث عنه كسب الردة ولهذا لايرثهو من المسلم لآنه لا يتحقق معنى الاستناد في جانبه أولايرث هو عقوبة له على ردَّته كما لا يرث القاتل بغير حق من المقتول شيأ ثم المرَّد غير مقر على ما اعتقده بل هو مجبر على العود الي الاسلام فيبقى حكم الاسلام فى حقــه فيرثه وارثه المســلم باعتبار هذا المني ولا يرث هو من أحد شيأ لان حكم الاسلام أنما يمتبر في حقه فيما لا ينتفع هو به دون ماينتهم به والمراد بقوله عليه السلام الاسلام يملو ولا يعلى العلو من حيث الحجة أو من حيث القهر والغلبة فيكونالمراد ان النصرة في العاقبة للمؤمنين وأما الحديث الآخر قلناعندنا ذني التوريث يكون محالاً به على كفر الكافر لانه خبيث ليس من أهل أن يجمل المسلم خلفا له فلا يكون هذا النقصان محالا به على اسلام المسلم كالزوج اذا أسلم وامرأنه مجوسية يغرق بينهمالأنها خبيثة ليستمن أهل أزيستفرشها المسلم الاأن يكوزاسلامه مبطلا ملك ثم أهل الكفر يتوارثون فيما بينهم وان اختلفت مللهم فاليهودي يرثمن النصر افي والنصر أبي من المجوسي والمجوسي منهما عندنا وهكذا ذكر المزنى في المختصر عن الشافعي وروى بعض أصحاب الشانعي انهم لايتو ارثون الاعند اتفاق الاعتقاد وهكذا رواه ان القاسم عن مالك وقال ابن أبى ليلىاليهود والنصارى يتوارثون بينهم ولا يرثهما المجوسي ولا يرثان من المجوسي شيآ فمن قال لا بتوارثون استدل بقوله عليه السلام لا يتوارث أهل ملتين بشيٌّ وهم أهل ملل مختلفة بدليل قوله تمالى والذين هادوا والنصارى وانما يعطف الشيء على غيره لاعلى بعضه فكما ان عطف اليهود على المسلمين دليل على انهم أهل ملتين فكذلك عطف النصاري على اليهود قال الله تعالى ولن ترضي عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ومعلوم ان اليهود لا ترضى الابان يتبع اليهوديةممهم والنصارى كذلك فعرفنا ان لكل واحد من الفريقين ملة على حدة ولان إنصارى يقرون بنبوة عيسى عليه السلام والانجيل واليهود بجحدون ذلك فكان ملة كل

واحد منهما غير ملة الآخر كالمسلمين مع النصارى فازالمسلمين يقرون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن فكانت ملتهم غير ملة النصارى وبه فارتوا أهل الاهواء لانهم يتفقون على الاقرار بالرسل والكتب وأنما الاختلاف بينهم فى تأويل الكتاب والسنة فلا يوجب ذلك اختلافا في الملة فيما بينهم وقد يوجه مثل ذلك فيما بين النصارى كالنسطورية والملكانية واليعةوبية وفيما بين اليهود أيضا كالفرعية والسامرية وغير ذلك وأما ابن أبي لبلي فقال ان اليهود والنصارى اتفقوا على دعوى التوحيــد وأنمــا اختلفت نحلهم فى ذلك واتفقوا على الاقرار بنبوة موسى عليــه الســـلام والتوراة بخلاف المجوس فأنهم لايدعون التوحيدوانما يدعون الاننين يزدان وأهرمن ولايقرون بنبوة موسى ولا بكتاب منزل ولايوافقهم اليهود والنصارى على ذلك فكانوا أهل التين والدليل عليه حل الذبيحة والمناكحة فاذاليهود والنصاري فى ذلك كشي واحد بخلاف المجوس وحجتنا فى ذلك ان الله تعالى جمل الدين دينين الحق والباطل فقال الله عز وجل لكم دينكم ولى دين وجمل الناس فريقين فقال فريق في الجنة وهم المؤمنون وفريق في السمير وهم الكفار باجمهم وجمل الخصم خصمين فقال جلّ جلاله هذان خصمان اختصموا في رجم يمني الكفار أجمع مع المؤمنين والدليــل عليه انا نسلم أنهم فيما بينهم أهل ملل فيما يعتقدون ولكن عند مقابلتهم بالمسلمين أهل ملة واحدة لان المسلمين يقرون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبألقرآن وهم يشكرون ذلك بأجمعهم وبه كفروا فكانوا فى حقالمسلمين أهل ملة واحدة في الشرك وان اختلفت نحلهم فيما بينهم وكذلك من يعبد منهرصنما ومن يعيد صنما آخر ويكفر كلواحد منهم صاحبه فهم أهل ملة واحدة وال اختلفت نحلهم فكذلك الكفار باجمهم وكانوا في هذا كأهل الاهواء من المسامين وفي توله عليه السلام لا يتوارث أهل ملتين اشارة الى ما بينا فانه فسر الملتين بقوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر السلم فني تنصيصه على الوصف العام في موضع التفسير بيان انهم في حكم التوريث أهل ملة واحدة وحل الذبيعة والمناكعة لايقوى الاستدلال بها فان المسلمين مع اليهود والنصارى استووا فيحكم حل الذبيعة والمناكحة ثم لم يكن دليل على اتفاق اللة بينهم فكذلك اختلاف المجوس مع أهل الكتاب في حل الذبيحة والمناكحة لايكون دليلا على اختلاف الملة فيما يينهم وكان المني فيه ان شرط حل الذبيحة تسمية الله تعالى على الخلوص والكتابي من أهل ذلك لأبهم يظهرون دعوى التوحيد وان كانوا يضمرون في ذلك بعض الشرك فلتحقق وجود الشرط

فى حقهم حلت ذبائحهم بخلاف المجوس فانهم لايدعون النوحيد فلاتصح منهم تسمية الله تمالي على الخاوص وهو شرط الحل ثم ينقطع التوارث فيما ببنهم بسبب اختلاف الدار حقيقة وحكما حتىأن الذى اذا مات لا يرثه قرابته من أهـل الحرب وكذلك لا يوث هو قريبه الحربي لان الذي من أهل دار الاسلام ويتباين الدار تنقطع العصمة (ألا ترى )أن عصمة النكاح تنقطع بتباين الدارين حقيقة وحكما فكذلك تنقطع الولاية فينقطع التوارث أيضا باعتبار أن من مات في دار الحرب بجمل في حق من هو من أهل دار الاسلام كالميت وكذلك المستأمن في دار الاسلام لايجري التوارث بينه وبين الذي لانه وان كان وارثاحقيقة فهو من أهل الحرب حكما حتى يتمكن من الرجوع الى دار الحرب ولا يترك ليستدم المقام في دار الاسلام ولهذا لاتبين منه زوجته التي في دار الحرب وبجرى التوارث بين هذا المستأمن وبين أقاربه من أهل دار الحرب لهذا المني حتى اذا مات يوقف ماله حتى يأنىدارنا فيأخذه لانا أعطيناه الامان في ماله ونفســه فبعد موته يبقى حكم الامان في ماله لحقه لالحق ورثته التي فى دار الحرب لانا اتصال ماله الى ورثته من حقه فيمنع ذلك صرف ماله الى بيت المال مخلاف الذمي اذا مات ولا وارثله من أهل الذمة فان أهل الحرب لا يرثونه شيأ ومال الميت الذي لاوراثله يصرف الى بيت المال كالمسلم الذي لا وارثله اذا مات وأهل الحرب فيما بينهم لا يتوارثون اذا اختلفت منعتهم وملكهم بخلاف المسلمين فان أهــل المدل مع أهل المدل يتوارتون فيما بينهم لان دار الاسلام دار أحكام فباختلاف المنعة والملك لا تتباين الدار فيما بين المسلمين لأن حكم الاسلام يجمعهم فاما دار الحرب ليست بدار أحكام والكن دار قهر فباختلاف المنعة والملك تختلف الدارفيما بينهم وبتباين الدار ينقطع النوارث وكذلك اذا خرجوا البنا بامان لانهم من أهل دار الحرب وان كانوا مسـتأمنين فينا فيجمل كل واحد في الحكم كانه في منعة ملكه الذي خرج منها بامان بخلاف ما اذا صاروا ذمة فانهم صاروا من أهل دار الاسلام فيتوارثون فيما بينهم بعد ذلك كمالو أسلموا فانه يجوز التوارث بينهم وان اختلفت منستهم فى حالة الكفر والله أعلم بالصواب

### حر فصل في ميراث المجوس كالله مس

(قال عمر وعلى رضى الله عنهما) في المجوسي اذا كان له قرابتان فانه يستحق الميراث

بهما ويكون اجتماع القرابتين في شخص واحــد كافتراقهما في شخصين وهو قول علمائنا رحمهمالله وكانان مسمود رضي الله عنه نقول لابرث الواحدبالقراتين وانما برث بالاقرب منهما وهكذا يرويه بعض الرواة عن زيد فان خارجة بن زيد يروي عن أبيه مشل هــذا والفرضيون اتفقوا على أن هــذه الرواية لاتصح عن زيد وقد حفظت الرواية عنه في ثلاثة أعمام أحدهم أخ لام أن الاخ لام السدس بالاخوة والباقى بينهم اثلاثا بالعمومة وانمايتصور هذا في حق المجوسي بان يكون للمجوسي ثلاثة منين للابن الاكبر منهم امرأة فولدله منها ولد ثم مات الاكبر فنزوجها المجوسي نولد لهمنها ولد ثم مات المجوسي ثم مات الولد الاكبر فقد ترك ثلاتة أعمام أحدهم أخ لام وقد ورثه زيدرضي الله عنه بالسببين جميعا فعرفنا ان مذهبه كَذَهِبِ عَمْرُ وَعَلَى رَضَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَمِنَ العَلَمَاءُ مِنْ قَالَ أَمَّا يُرِثُ أُوفُرِ النصيبين ومنهـم من قال أنما يرث بالسبب الذي تتحقق مثله فيما بين المسلمين دون السبب الذي لا يتحقق مثله فيما بين المسلمين وجه قول من اختار قول ابن مسمود ان توريشه بالسببين يؤدى الى أن يستحق شخص واحد فرضين مختلفين وذلك لايجوز (ألا "رى) ان الاخت لابوأم مم الاخت لاب لا ترث فرضين بالاختية لام وبالاختية لاب وكذلك الجدة لا ترث فرضين ان كانت جـدة من جهتين على مابينا من أصل أبي يوسف فاذا كان هــذا لا ينبت فيما بين المسلمين مع تحقق السببين فكذلك فيما بينهم بخلاف ابن العم الذي هو أخ لام أوزوج لان هناك انما يجمع له بين الفرضية والعصوبة وذلك لا يستقيم كالاب مع الابنة يكون صاحب فرض وعصبة وآنما لا يجوز الجلم بين الفرضين لاث الله تعالى بين نصيب كلصاحب فريضة فني الجمع بين الفرضين زيادة على ذلك بالسبب الذي ثبت به فريضته نصا وذلك لايجوز ثم هــذا يؤدى الى أن يكون المرء حاجباً نفسه وذلك ممتنع فأنه اذا تزوج المجوسي ابنته فولد له ولد وللمجوسي ابنة آخري ثم مات المجوسي ثم مات هذا الولد فقد مات عن أم هي أخته لابيه وعن أخت أخرى لاب فلو اعتبرنا السببين في حق شخص واحد لكان للام السدس بالفريضة فتكون حاجبة نفسها من الثاث الي السدس وذلك لا يجوز اذا عرفنا هذا فنقول لما تمذر توريثه بالسببين رجحنا الاقرب منهما لان الارث ينبني على القرب فيقدم الاقرب من الاسباب على أبعدها ومن قال يرث أوفر النصيبين قال الاقل يدخل في الأكثر ومن قال يرث بالسبب الذي يتحقق به التوارث بين المسلمين قال أن هـ ذا السبب ثابت على

الاطلاق في حقم وفي حق المسلمين فلا يعارضه السبب الذي لا يكون ثابتا فيما بين أهل الاسلام (ألا ترى) انهم لا يتوارثون بالانكحة التي لا تتحقق فيما بين المسلمين كنحاح المحارم وإن كان لتلك الانكحة فيما بينهــم حكم الصحة حتى يتملن بها اســـتحقاق النفقة ولا يسقط الاحصان باعتبارها وحجتنا فى ذلك قوله تمالى وان كانت واحدة فلها النصف وقال عز وجل وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس والله تمالي جميل سبب الاستحقاق الوصف الذي نصعليه من البنتية والاختية وقد تحقق اجتماع هذين الوصفين في شخص واحد حقيقة وحكما فيثبت له الاستحقاق بهما عنزلة مالو تفرق ذلك في شخصين ( ألا ترى ) ان ابن العم اذا كان زوجاً وأخا لام فانه يرث بالسببين جميماً ولا معنى للفرق الذي قالوا فان الاستحقاق بالعصوبة نزيد في فريضة شخس هوصاحب فرضكما ان الاستحقاق بالفرضية نريد فىذلك ثم لماجاز أن يستحق بالفرضية والمصوبة لاجتماع السببين في حقه فكذلك بجوز أن يستحق بالفرضية باعتبار السببين لما اجتمعا في حقه مخلاف الاخت لاب وأم معالاخت لاب فهناك ما اجتمع سببان لان السبب الاختية وبقرابة الام يتقوى هذا السبب ولا يتمدد وكذلك الجدة فالاستحقاق بهذا الاسم وهو أنها جدة لا يزداد ذلك في حق من كانت جدة من جهتين فاما هنا الاستحقاق بالبنتية والاختية والاميـة وهذه الاسـباب مختلفة سواء اجتمعت في شخص واحد أوانتر قت في أشخاص ولا أثر الكونه شخصافي الاستحقاق بأتحاد الشخص لاختلاف الاشخاص في الاستحقاق بهذه الاسباب فاما الانكعة فنقول ان تلك الا نكحة ليست بثابتة في حكم الاسلام على لاطلاق (ألا ترى) انه لا بقاء لها بمدالاسلام بحال بخلاف الانساب فأنها نابتة بحكم الاسلام حتى انهاتبتي بعد الاسلام ولا تنقطع والدليل عليه ان استحقاق الارث لا يكون بنفس النكاح بل بنكاح صحيح مطلقا ينتهي بالموت و نكاح ذوات المحارم فيما بينهم ليس مهذه الصفة فأما النسب يستحق مها البيراث سواء كان نسبه في الاصل حراماً أو حلالا (ألا ترى) انالنسب اذا ثبت بنكاح فاسد أو وط، بشبهة يستحق به التوارث يوضعه أن لتلك الانكحة حكمالصحة باعتبار اعتقادهم واعتقادهم معتبر فيما يكون دافعا عنهم لا فيما يكون ملزما بغيرهم وفي الارث الاسـتحقاق يثبت ابتداء بطريق الصلة فاعتقادهم لا يصاح حجة في ذلك بخلاف بقاء الاحصان والنفقة فكان ذلك في معنى الدفع عنهم وقد قررنا هذا الفرق فى كـناب النـكاح اذا عرفنا هذا جئنا الى بيان المسائل فنقول مجوسي

مات عن أم وابنة هي أخته لام وصورته فيما اذا تزوج المجوسي أمه فولدت له بنتا ثم مات المجوسي فقد ماتعن أم هي زوجته وعن بنت هي أخته لامه فلا ترث الام بالزوجية شيأولا الابنة بالاختية لام لان الاخت للام لا ترث مع الابنة ولكن للام السدسباعتبار الامومة وللابنية النصف والباقي للعصبة فان لم يكن له عصبة فالباقي رد عليهما ارباعا ولو أن مجوسيا تزوج أمه فولدت ابنا وابنة ثم فارقها فتزوجها ابنه فولدت له بنتائم مات المجوسي فقد مات عن أموعنابن وابنة وابنة ابن فيكون للام السدس باعتبار الامية والباقي بين الابنوالابنة للذكر مثل حظ الاندين ولا شي لاينة الابن فانمات الابن فأعا مات الابن عن زوجة هي جدَّه أم ابنه وهي أمه وعن ابنة هي أخته لامه وعن أخت لاب وأم فلا شيَّ للام بالزوجية ولا بكونها جدة لانالجدة لاترث مع الام ولكن لها السدس بالامية والابنة النصف بالبنتية ولا شيُّ لها بالاختية لام وللاخت ما بقي بالعصوبة فان لم يمت الابن ولكن ماتت الابنة الكبرى فقد ماتت عن أم هي جدتها أم أيها وعن أخ لاب وأم وعن اسة أخ هي أختها لامها فللام السدس بالامية لان معها أخ لاب وأم وأخت لام وهما يردان الام من الثلث الى السدس ولابنة الاخ السدس بالاختية لام والباقي للاخ لاب وأم بالمصوبة وان كانت الابنة الصغرى هي التي ماتت فانما ماتت عن أم هي جــد"ها أم أبيها وعن عمة هي أختها لامها وعن أب هو أخوها لامها فللام السدس لان ممها أخ وأخت لام والباقي للاب لان الاخوة والاخوات لايرثون شيأ مع الاب ولا شي اللبن بالزوجية ولكن المال بين الابن والبنتين للذكر مثل حظ الانتيين ولا شي للذكر باعتبار أنه أن الابن ولاللانثي باعتبار انها ابنة الابن \* مجوسي تزوج أمه فولدت له المتين فتزوج احدى المتيه فولدت له النة ثم مات المجوسي فقد مات عن أمهى زوجته وعن ثلاثة بنات احداهن زوجته وانتتان هماأختاه لامهواحداهن ابنة ابنته فلاشئ للام بالزوجية ولها السدس بالامية وللبنات الثلثان بالبنتية ولا شئ للزوجة منهن بالزوجية ولا للاختين بالاختية ولا للثالثـة بكونها النة المته ولكن الباقي للمصبة فان لم تكن فهو رد على الام والبنات على مقدار حقهن فاذمات الامبعد ذلك فقدماتت عن ابنتي صلب وابنة ابن فيكون المال للابنتين بالفرض والردفان ماتت بمدها الابنة التي هي زوجته فقد ماتت عنابة وأخت لاب وأم فللابنة النصف والباقي للاخت بالمصوبة وان لم تمت هـذه ولكن ماتت الابنة السفلي فأنها ماتت عن أم هي أختها لابيها

وعن أخت لاب أيضا فيكون للام السدس بالامية وللاختين الثلثان بالاختية والباقى للمصبة ه مجوسى تزوج ابنته فولدت له ابنتين فات الحجوسى ثم ماتت احدى الابنتين فاتما ماتت عن أم هى أخت لاب وعن أخت لاب وأم أيضا فذكر فى بمض النسخ أن للام السدس بالامية وللاخت لاب وأم النصف وللام السدس بالاختية لانا لما اعتبر ناالاختية لاب التى وجدت فى الام لاستحقاق السدس بها صار ذلك كالموجود فى شخص آخر فاتما تركت أختين وها مجبان الام من الثلث الى السدس وفى بمض النسخ قال للام الثلث بالاختية وللاخت لاب وأم النصف وللام السدس بالاختية لاب لان صفة الاختية لابموجودة فى الام وهى لا تكون حاجبة نفسها فاتما تعتبر القرابة التي فيها للاستحقاق لا للحجب واذا لم يعتبر ذلك فاتما بقي أخت لاب وأم والاخت الواحدة لا تحجب الام من الثلث الى السدس والاول أصح لم يينا أن صفة الاختية الوجودة فيها لما اعتبرت للاستحقاق كانت معتبرة للحجب أيضا لما يينا أن صفة الاختية الوجودة فيها لما اعتبرت للاستحقاق كانت معتبرة للحجب أيضا بمنزلة الموجود فى شخص آخر وما كان من هذا الجنس فطريق تخريجه ما بينا

و فصل كل الملامه فهو ميراث المرتد المرتد اذا قتل أو مات أولحق بدار الحرب فاا كتسبه في حال السلامه فهو ميراث لورثته المسلمين توث زوجته من ذلك اذا كانت مسلمة ومات المرتد وهي في المدة فأما اذا انقضت عدم اقبل موت المرتد أو لم يكن دخل بها فلا ميراث لها منه عنزلة امرأة الفار اغا ترث اذا مات الزوج وهي في المدة وان كانت قد ارتدت مه لم يكن لها منه ميراث كما لا يرثه أقاربه من المرتدين لما يينا أن المرتد ليس من أهسل الولاية فلا يرث أحدا ولانه جان بالردة وهذه صلة شرعية فالجاني على حق الشرع محرم هذه الصلة عقوبة عليه كالفاتل بغير حق فان ارتد الزوجان معاثم ولدت منه ثم مات المرتد فلا ميراث لها منه وان بتي النكاح بينهما وأما الولد فانه ان ولدته لاقل من ستة أشهر منذ يوم ارتد فله الميراث لها منه وان بتي النكاح بينهما وأما الولد فانه ان ولدته لاقل من ستة أشهر منذ يوم ارتد فله الميراث من حجلة الورثة فأما اذا الملام ثم لا يصير مرتدا بردة الا بوين ما بتي في دار الاسلام فان حكم الاسلام شبت ابتداء بطريق تبعيته الدار فلأن يبتي أولى واذا بتي الولد مسلما كان من جملة الورثة فأما اذا المنوق الى أقرب الاوقات وأقرب الاوقات ما بعد ردتهما واذاعلق الولد من ماء المرتد المناوق الى أقرب الاوقات وأقرب الاوقات ما بعد ردتهما واذاعلق الولد من ماء المرتد المناون النكاح قائم بينهما وانما يستند المناون الى أوب الاوقات وأقرب الاوقات ما بعد ردتهما واذاعلق الولد من ماء المرتد المناون الى أوب الاوقات وأقرب الاوقات ما بعد ردتهما واذاعلق الولد من ماء المرتد المناون النكاح قائم في الاسلام فأما في الابتداء في المداد في قاء ولان النكاح قام في الابتداء في المداد في قاء ولان النكاح قام في الابتداء في المداد في قاء ولان النكاح قام في الابتداء في المداد في قاء المنه المناون النكاح قام في الابتداء في المناون النكاح المناون النكاح قام في الابتداء في المناون المناون النكاح قام في الابتداء في المناون النكام من ماء المرتد المناون النكاح المناون النكام من ماء المرتد المناون النكام المناون النك

الدار لا يمارض الابوين (ألا ترى) ان الحربي اذا سبي ومعمه الولد الصغير فانه لا يحكم الاسلام ابتداء ولا يكون الدار ممارضا للاب في الابتداء حكم الاسلام للولد فكذلك هنا واذا كان هذا الولد مرتدا لم يكن من ورثته ثم على قول أبي حنيفة الما يورث منه ما كنسبه في حال الاسلام فأما ما اكتسبه في حالة الردة يكون فيا يوضع في بيت المال وعندا بي يوسف ومحمد كسب الردة يورث عنه ككسب الاسلام وعندالشافيي نصيب كل واحدمن الكسبين ليت المال في أحد القولين بطريق أنه في وفي القول الاخر بطريق أنه مال ضائع وقد بينا مسئلته في السير الكبير والله أعلم بالصواب

### م ﴿ باب الولاء ﴿ ه

( قال رضى الله عنه ) اعلم بأن الولاء نوعان ولاء عتاقة وولاء موالاة فصورة ولا. المتاقة أن يمتق الرجل عبدا أو أمة فيصير المتق منسوبا الى المتق بالولاء ويسمى هذاولاء النعمة وولاء المتاقة ومهذا الولاء برث الاعلى من الاستفل ولا برث الاستفل من الاعلى شيأً ويستوى ان كان أعته لوجه الله تمالي أو لوجه السلطان أو أعتقه سائبة أو بشرط أن لا ولا عليه ويستوى ان أعتقه بجمل أو بنير جمل أو بطريق الكتابة \* وقال مالك ان أعتقه لا لوجه الله تعالى أو بشرط أن لاولاء له عليه فلا لان هذه صلة شرعية يعني ميراث المعتق من المعتق فأنما يستحق هذه الصلة من يعتق لوجه الله تعالى فأما المعتق لوجهاالسلطان جانفى قصده فيحرم هذه الصلة والذي يصرح بنفي الولاية يكون مراده لهذه الصلة فلا يكون مستحقاً لها ونظيره الرجمة عقيب الطلاق لما كان ثبوته شرعاً بطريق النظر لم ثبت عنــده التصريح بالحرمة والبينونة قهذا مثله وحجتنا في ذلك أن السبب متحقق مع قصده وشرطه وهذا الاعتاق والحكم يتبع السبب والدليل على أن السبب الاعتاق قوله عليه السلام اولا. لمن أعتق ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد فساومه ولم يشتره ثم مرباً خر فساومه فاشتراه وأعتقه فقال عليه السلام هو أخوك ومولاك ولم يستفسرهانه أعتقه لوجه الله تعالى أو أعتقه سائبة ولان المني الذي لاجله يثبت الولاء مختلف مهذه الاسباب وهو أن المعتق مسبب لاحياء المعتق لان الحربة حياة والرق تلف فان الحربة تثبت صفة المالكيــة التي بها امتاز الآدي من سائر الحيوانات فكان المعتق سببا لاحياء المعتق كما أن الابسبب لامجاد

الولد فكما أن الولد يصير منسوبا الى أبيه بالنسب فالمعتق يصير منسوبا الى معتقه بالولاء وهذا معنى قوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب واليهأشار الله تعالىفى قوله واذ يقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه الآية أى أنعم اللهعليه بالاسلاموأنعمتعليه بالاعتاق فانالكافر فى معنى الميت قال الله تمالى أو من كان ميتا فاحييناه فبالاسلام محيا حكما والرقيق في حكم الهالك فبالعتق يجيا حكما فالمسبب لاحيائه يكون منما عليه واذا ثبت أنالمعني الذي لاجله ثبت الولاء لا يختلف باعتبار هـذه المعانى قلنا لا يختلف الحكم أيضائم الولاء بمنزلة النسب لا يورث عنه ولكن يورثبه عندنا وكان ابراهيم النخمي يقول الولاء جزءمن الملك يورث عنه كسائر أجزاء الملك قال لانه ليس للمولى على مملوكه شيُّ سوى الملك والاعتاق ابطال للملك فلا بجوز أن يكون مثبتا شيأ آخر سواه ولكن يجوز أن يكون مبطلا بعض الملك غير مبطل للبعض فما يبقى يكون جزأ من الملك ولكنا نستدل بقوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب والنسب لا يورث عنه وأنما يورث به ثم الاعتاق ابطال للملك ومع ابطال الملك لايجوز أن يبق شيُّ من الملك ولكنه احداث القوة المالكية وذلك عنزلة احيائه حكما فيعقب ذلك المعنى الولاء بمنزلة النسب ثم المروىءن عمر وعلى وابن مسعود وزيد أنهم قالوا الاكبر قائم مقام الاب في الذب عن المشيرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الاكبر بقوله الكبر فيقدم أكبر البنين في استحقاق الولاء لهذا والمذهب عندنا ان المراد بالاكبر الاقربيعني ان أقرب البنين أولى باسـتحقاق الميراث بالولاء حتى اذا مات المعتق عن ابن وابن ابن فالولاء الابن خاصة دون ابنه في تول وكذلك ان مات عن ابن ابن وابن ابن ابن فالميراث بالولاء لابن الابن خاصة لانه أقرب فان مات المعتق عن أب وابن فميرانه لابن المعتق خاصة دونأ بيه في قول زيدوسعيدا بن المسيب وهو قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف الاول وفي تول ابراهيم للاب السيدس والباقي للابن وهو قول أبي يوسف الآخر لان استحقاق الولاء بالعصوبة والاب في حكم العصوبة كالابن فانه ذكر يتصل بالميث بغير واسطة كالابن الا أن الابن مقدم عليه شرعا في ميرانه لان الابلايصير محروما عن ميرانه لو قدمنا الابن بالمصوبة فانه يستحق بالفرضية فاولى الوجوه أن مجمل ميراث الممتق كميراث الممتق ويجمــل كان الممتق الذي اســتحق ذلك ثم يخلفه في ذلك أبوه وابنه فيكون مقسوما

بيهما اسداسا وجه قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله انالبنوة في المصوبة مقدمة على الأوة ها كان الاب مم الابن في حكم العصوبة الا نظير الاخ مم الاب فان الاخوة لما كانت دون الابوة في المصبة لم يكن الاخ من الميراث بالولاء شي مع الاب وكذلك الاخوة لاب وأم لما كانت مقدمة في العصوبة على الاخ لاب لم يكن للاخ لاب شيُّ من الميراث بالولاء مع الاخ لاب وأمغاماميراث المعتق فاعا استحق الاب السدس منه بالفرضية وبالفرضية يستحق اليراث بالولاء ( ألا ترى ) إن المتق إذا مات عن إين والنة لا يكون للابنة من ميراث المتق شئ لانها صاحبة فرض وأنما تصير عصبة تبعا للابن ولا تثبت الزاحمة للتبع مع الاصل فيما يستحق بغلبة الاصل فان أعتقت المرأة عبدا فهي في استحقاق ميرانه بالولاء كالرجل لان السبب وهو الاعتاق قد تحقق منها وبعد تحقق السبب الرجل والمرأة في الاستحقاق سواء فان أعتق معتقها عبدا أو أمة فهي تستحق من معتق معتقها ما يستحق الرجل لان الثاني صار منسوبا اليها بالولاء كالاول على معنى أن الثاني منسوب بالولاء إلى الاول والاول منسوب بالولاء اليهافلاتحادسبب الاضافة جعل الثاني كالاول مخلاف مااذا أعتق أبوهاعبدالان المعتق منسوب الى أيها بالولاء وهي تنسب الى الاب بالمصوبة لا بالولاء فلما اختلف السبب لم يكن مولي الابمضافا اليها فلا تكون عصبة له والاصل فيه ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث بالولاء من النساء الا ماأعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو جر ولاء معتق معتقبن اذا عرفنا هذا جئنا الى بيان المسائل فنقول امرأة عتقت عبداتهماتت وتركت ابناهو من غير قومها وابن عم لها ثم مات المتق فان ميرائه لا بها لا به أقرب عصبة لما ولو جنى جناية كان عقل جنايته على ابن الم دون الابن به قضى عمر رضى الله عنه فان صفية بنت عبد الملك أعتقت عبدا ثم مانت فاختصم في ولاء معتقباً على والزبير الى عمر فقال على أنا أعقل جنايته على ميرانه وقال التربير مولى أمى فلى ميرانه فقضى عمر بالميراث للزبير وجعل عقل الجنابة على على رضي الله عنهم وكان المني فيه ان استحقاق الميراث بالمصوبة والابن مقدم في ذلك على ابن الم فاما عقل الحناية فبالتناصر ( ألا ترى) ان أهل الدوان متما قلون بالتناصر ولاميراث بينهم ولاعصوبة والتناصر آنما يكون لها ولمولاها بقوم أبيها لا بأبيها فلهذا كان عقل الجناية عليهم ولو أن امرأة اشترت عبدا فاعتقته ثم مات المعتق عن الله فلها النصف والباقي للممتقة بالعصوبة لما روي أن ابنة حمزة رضي الله عنها أعتقت عبدا ثم مات

المعتق عن ابنة فجهــلرسول الله صلى الله عليه وسلم ميرانه نصفين نصفا لابنته ونصفا لابنة حزة وفيه دليل على انمولى المتاقة عصبة مقدم على الرد وعلى ذوى الارحام وقد بينا خلاف ان مسمود في هذا فان اشترت المرأة أباها فعتن عليها استحقت ولاءه لانها صارت معتقة له بالشراء فان شراء القريب اعناق فان مات الاب بعد ذلك كان لها المال نصفه بالفرضية ونصفه بالمصوبة بالولاء وأعابتبين هـذا فيما اذا كان معها ابنة أخرى فأنه يكون لهما الثلثان والباقي للمشترية بالمصوبة خاصة ولوجن الابجنونا مطبقا كان المشترية أن تزوجه بولاية الولاء وهذه من أعجب المسائل أن يثبت للابنة على إنها ولا ية التزويج وولو ان مملوكا له ابنتان اشتريا الاب فعتق عليهما ثم ان أحديهما مع الاب اشتريا ابنا للاب فعتق عليهما ثم مات الاب فأعامات عن ابن وابذين فالميراث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ولا شي للولاء فانمات الابن بملد ذلك فأنما مات عن أختين وعن ولاء ثابت عليه لشخصين أحدهما ميت وهو الاب والآخر حي فللاختين الثلثان والثلث الباقى يكون نصفين نصفه للمشترية مم الاب ونصفه للاب بالولاء فيكون بين الابنتين نصفان للولاء الثابت لهماعلى الاب فان المرأة ترث معتق معتقها بالولاء كما ترث معتقها فيكون أصل الفريضة من ثلاثة ثم يكسر بالانصاف مرتين فاذا أضمف ثلاثة مرتين يكون اثني عشر فمنه تصحالمسئلة لهما نمانية بالاختية وللابنة المشترية سهمان بولاء نفسها وسهمان بولاء الاب بينهما نصفان فان كن ثلاث بنات اشــترى منتان منهما أباهما ثم ان الاب مع الثالثة التي لم تشتر الاب اشتريا ابنا له ثم مات الاب فقد مات عن ابن وثلاث بنات فيكون المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين فان مات الاخ بمدذلك فانما مات عن اللاث أخوات وعن ولاء أا بتعليه لشخصين أحدهماميت وهو الابوالآخر حى فيكون لهن الثلثان بينهن اثلاثًا لا يستقيم والباقى وهو سهم بين الولاء نصفين لا يستقيم تم نصيب الاببين الابنتين بالولاء لايستقيم فتضرب الائة في اللائة فتكون تسمة تم نضعف تسمة مرتين فتكون ستة وثلاثين منه تصح المسئلة للبنات الثلثان أربعة وعشرون كل اسة تمانية وللمشترية نصف الباقي بولاء نفسها وذلك سيتة وللتين اشتريا الاب النصف الباق وهو ســـتة بينهما نصفان فحصــل لكل واحــدة منهما أحــدعشر والاخرى أربعــة عشر فاستقام فان اشترى الاب مع احدى الابنتين المشتربتين له ومع الابنة الثالثة الاخ فعتق عليهم جيماتم مات الاب ثم مات الاخ بعده فانما ءات عن ثلاث أخوات وعن ولاء ثابت

عليه لاشخاص ثلاثة آننان منهم حيان والثالث وهو الابميت فيكون لهن الثلثان بالاختية والالمث الباقي قسم اثلاثا لكل واحدة من اللتين اشتريا الاخ ثلث هذا الباقي بولاء نفسهاو ثلث هذا الثلث بين المشتريتين للاب نصفين بولاء الاب فتصع القسمة من ستة وثلاثين أيضا لهن الثلثان والباقي وهو اثنا عشر بينهن اثلاثًا فقلت الذي هو نصيب الاب بين المشتريتين له لكل واحدة سهمان فان اشترى الابنتان أباهما ثم أب الاب مع أحديهما والاخرىالتي لم تشتر الاباشتروا أخالهما ثم أربعتهن جميعا مع الاب والأخ آشتروا أمهم وهي امرأة الاب ثم مات الابن فأنما مات عن ابن وثلاث بنات فيكون الميراث بينهم للذكر مثلحظ الانثيين ( فان قيل ) فقد مات عن امرأة أيضا قلت لا كذلك فالنكاح قد فسد حين ملك الاب جزء أمها فاذمات الأخ بمد ذلك فأنما ماتعن أموثلاث أخوات وولاء مابتعليه لثلاثة نفر آئنان منهم حيان وواحد ميت فيكون للام الســدس وللاخوات الثلثان والباقي وهو الســدس يكون بالولاء اثلاثا لكل ابنة ثلثا ذلك بين المشتريتين للاخ والثلث الآخر حصة ولاء الاب من المشتريتين وتستقيم المسئلة من ستة وثلاثين أيضا لان الباقي يقسم اثلاثا وثلثه ينقسم نصفين فيستقيم التخريج منه فان ماتت الام بعد ذلك فانما ماتت عن ثلاث بنات وعن ولاء ثابت عليها لحسة نفر ثلاثة منهم أحياء وآننان ميتان الاب والابن فيكون للبنات الثلثان وما بقي ينقسم بالولاء اخماسافانكسر بالاثلاث والاخماس فالسبيل أن تضرب خَسة في ثلاثة فتكون خسة عشرتم خمس الثاث الذي هو نصيب الابن ينكسر اثلاثًا بالولاء الذي عليه فتضرب خمسة عشر في ثلاثة فتكون خمسة وأربعين منــه تصح المسئلة للبنات الثلثان ثلاثون وما بقي وهو خمسة عشر ينقسم بالولاء اخماسا لكل بنت ثلاثة باعتبار ولاء نفسهما وثلاثة باعتبار ولاءالابن فيكمون مقسوما اثلاثا للمشتريتين للابن مع الاب لكل واحدة سهم وسهم للاب بولاء الابن و الانة أسهم له بولاء الام ثم هذه الاربعة بين المشــتربتين للاب نصفين بولائهما عليه لكل واحدة سهمان فحصل لكل واحدة من هاتين مرة عشرة ومرة ثلاثة ومر سهمان فذلك خمسة عشر وللتي اشترت الابن مع هــذا سهم آخر فذلك ستة عشر وللتي لم تشتر الاب عشرة بالنسب وثلاتة بولاء نفسها وسهم بولاء الابن فذلك أربعة عشر فاذا جمعت بين هذه السهام كانت خمسة وأربعين فاستقام التخرج والله أعلم

### حر فصل في ولاء الموالاة ١٥٥٠ أ

(قال رضى الله عنه ) اعلم ان عقد الموالاة جائز يستحق به الميراث اذا لم يكن هناك أحد من القرابات ولا مولى المتاقة عندنا وهو مذهب عمر وعلى وابن مسمود وابن عباس وابن عمر رضوان لله عليهم أجمين وعلى قول الشافعي هو باطل لا يستحق بهالميراث وهو مذهب زيد وزيم بمضهم أنه قول على رضى لله عنــه أيضا فان رجــلا أتاه يسأله ان يعاقده عقد الموالاة فاؤه الرجل النعباس ووالاه ولكن ايتاء لالدل على أنه لا رى جواز هذاالمقد وانما تنبني هـذه المسئلة على مسئلتين احـداهما الوصية بجميـم المال بمن لاوارث له صحيح عندناخلافا لهووجه البناء أن من لاوارث له فانما يصرف ماله الى بيت مال المسلمين والموصى له ساواهم في الاسلام وترجح بايجاب الموصىله فكان هو أولى عندنافكذلك الذي عاقده عقد الموالاة وعند الشافعي وارث من لاوارث له جماعة المسلمين فكما لاعلك ابطال حق الورثة بالوصية بجميع المال لا يملك ابطال حق جماعة المسلمين والثانى أن أهل الديوان بتماقلون بينهم عنمدنا خلافا له فلما كان أتبات الاسم في الديوان سببا لتحمل العقل فكذلك عقد الموالاة يكون سببا لتحمل العقل واذا كان يتحمل بهالعقل يورث به أيضاً لان الفرممقابل بالغنم وعلى سبيل الابتداء الشافعي احتج فقال أن الملك بطريق الوراثة ليس يثبت التداء وأعا شبت على سبيل الخلافة فيبقى للوارث ما كان ثابتا للمورث ولهــذا يرد الوارث بالعيب ويصــير مغرورا فيما اشــتراه مورثه وبالعقد شبت الملك ابتداء بسبب مقصودا لاان يبقي ما كان من الملك الاول فلا يمكن أثبات ملكم بطريق الخلافة هنا بمقد الموالاة لأنه عقد باشراه التداء ولا عكن اثباتالملك ابتداء لان ذلك لايكون وراثة وهذا مخلافالوصية فان ملك الموصى له لا يكون خلفا عن ملك الموصى بل هو ملك ثبت التداء ولهذا لا برد بالعيب ولا يصير مغرورا فما اشتراه الموصى ولان أسباب الارث معلومة شرعا وعقد الموالاة ليس من تلك الاسباب وحجتنا فىذلك قوله تعالى والذين عاقدت ايمانكم فآثوهم نصيبهم يمنى نصيبهم من الميراث والمراد عقد الموالاة مدليل ماسبق من قوله عز وجــل ولكل جملنا موالى مما ترك الوالدان والاقرىون فكما ان المراد من ذلك بيان النصيب على سبيل الاستحقاق ارثا على سبيل البر والمونة انتداء فكذلك المراد عاجمله معطوفا عليه لان حكم المعطوف حكم المطوف عليه وليسالمراد يقوله تعالى عاقدت أيمانكم القسم بلالمراد الصفقة باليمين فانالعادة

أن المتعاقدين يأخــذ كل واحــد منهما يمين صاحبه اذا عاقده ويسمى العقد صفقة لهذا وفي حديث تميم الدارى رضي الله عنــه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن الرجل ليآتيني فيسلم على بدى ويواليني فقال عليه السملام هو أخوك ومولاك فانت أحق به محياه وبمانه يمني محياه في تحمل عقل الجناية عنه وممانه في الارث عنه والممنى في المسئلة ال خلافة الوارث الموروث في ملكه أنما كانت على سبيل النظر للمالك فان الظاهر أن الانسان يؤثر إ قراته على الاجانب في هذه الخلافة ولهذا قدمنا الاقرب على الابعد لانه يؤثر الاقرب على الابعد عادة فما دام هناك أحد من قرابته فقد وجد النظر من الشرع له فوقع الاستفناء عن نظره لنفسه واذا لم يكن هناك أحد من القرابة فقد وقعت الحاجة الى نظره لنفسه فاذا فعل ذلك وعقد عقد الموالاة مم انسان كان ذلك منه تصرفا في خالص حقه على سبيل النظر منه لنفسه فيكون صحيحا بمنزلة الوصية بثلث ماله ( ألا ترى )ان مثل هذا النظر منه لنفسه في حال حياته صحبح بتمليك المال من غيره بعوضوبغير عوض فكدلك في أنبات الخلافةلغيره بمد موته والحاصلان كلام الخصم يرجم كله الى عدم الدليل فان اثبات هذه الخلافة بطريق العقد قصدا مشردع بالاتفاق وهو عقد النكاح فكانه يقول لم يقم الدليل على أن بعقد الموالاة تثبت الوراثة ونحن نقول بجعل هذا العقد قامًا مقام ماورد به الشرع من الاسباب لاثبات الخلافة بالدليل الذي قلنا ثم بمجرد الاسلام عل يدى غيره لا يصير مولى له مالم يعاقده عقد الموالاة عندنا وقال بمضهم يصير مولى له وان لم يماقده لقوله عليه السلام من أسلم على يد غيره فهو أخوهومولاه وفيرواية فهوأحق به في حياته ومماته ولان في الاسلام مهنى الحياة حكما كما في المتق فكماان المعتق يثبت له الولاء على المعتق باكتساب سبب احيائه فكذلك الذي دعاه الى الاسلام تثبت له الولاية عليه باكتساب سبب احيانه ولكنا نقول في الحديث الاسلام على بده لا يصير مولى له والدليـ ل عليه حديث تميم الدارى فأنه قال أن الرجل ليأتيني فيسلم على يدى و يوالبني فدل آنه كان معروفا بينهم ان بمجرد الاسلام على يده لا تثبت الولاية عليه وهــذا مخلاف ولاء العتق فان سببه الاعتاق وانما وجــد ذلك من المعتق وهنا سبب حياته الاســـلام وهو الذي أسلم بنفسه فلم يكن هذا الذي عرض عليه الاســـلام هو المكسب سبب الحياة له فلا يثبت له عليه الولاء ما لم يعاقده اذا عرفنا هــذا فنقول ولاء

الموالاة يخالف ولاء المتق في فصول أحدها ان في ولاء المناقة برث الاعلى من الاسفل ولا مرث الاسفل من الاعلى وولاء الموالاة انما يكون على ما يتفقان عليه حتى اذا اتفقا على توريث كل واحدمنهما من صاحبه يثبت الحكم من الجانبين والفرق ان ولاء المتاقة سبب الاحياء وذلك أنما نوجد من الاعلى في حق الاسفل ولم يوجد من الاسفل في حق الاعلى وهذا السبب المقد والشرط فعلى الوجه الذي وجد الشرط شبت الحكير والثاني أن ولاء المتق لا يحتمل النقض والفسخ وولاء الوالاة بحتمل ذلك لان السبب هناك الاعتاق والاعتاق لا محتمل النقض بعد ثبوته وثبوت الحكم على وفق السبب وهنا السبب الايجاب بطريق التبرع وهومحتمل للنقض الاآنه ينفردبالفسخ مالم يمقلعنه وبعد ماعقل عنه الجنايةلا تنفرد بالفسخ لانه مالم يمقل جنانته فالمقد تبرع والمتبرع بملك الفسخ قبل حصول المقصود بغير رضاء الآخر فاما اذا تحمل عنم جنابته صار العقد معاوضة وأحمد المتعاوضين لا ينفرد نفسخ الماوضة من غيررضا الآخر وكما علك أن يفسخ المقد علك أن يتحول بولا به الى غيره بآن يماقد غيره عقد الولاء فيفسخ العقد بينه وبين الاول وبعد ماعقل جناية لاعملك ذلك وكذلك الذي لم يوال أحدا اذا جني جنابة وعقل بيت المال جنابته فانه لا علك عقد الموالاة مع أحـد بعـد ذلك لانه صار ولاؤه لبيت المال وتأكد ذلك بعقل الجناية فلا عملك ابطاله يخلاف ما قبل أن يمقل بيت المال جنايته ومن وجه آخر الفرق بين هذا وبين ولاء المتاقة أن مولى المتاقة آخر المصبات مقدم على ذوى الارحام ومولى الموالاة مؤخر عن ذوى الارحام لان الشرع أثبت المصوبة لمولى المتاقة بقوله عليه السلام كنت. أنت عصبته والمصبة مقدمة على ذوي الارحام وهنا الموت هو الذي أوجب هذه الصلة له بعقده فيكون عنزلة الوصية بجميع ماله وذلك يمتنع لحق ذوى الارحام كما يمتنع لحق العصبات فكذلك الميراث بهذا الولاء فقلنا مادام هناك أحد من ذوى الارحام فلا شيء لمولى الموالاة ولو أنه والي رجلا وعاقده ثم أقر بأخ أو ابن عم ثم مات فيراثه لمولى الموالاة لان اقراره بالاخوة والعمومة باطل فانه يحمل بهالنسب على غيره واقراره ليس بحجة على غيره وأما عقد الموالاة تصرف منه في حق نفسه وهو من أهل التصرف في حق نفسه ابتداء والسبب الباطل لا يزاحم السبب الصحيح وحكم الولد بين رجلين في ميرانه من كل واحد منهما حكم ولد كامل له خاصة يعني أن الجارية بين رجلين اذا جاءت بولد فادعياء حتى ثبت النسب منهما فأنه يرث من كلواحد

منهما ميراث ان كامل ويزاحم سائر أولاد كلواحد منها لانه ابن كامل له لقول عمر وعلى رضى الله عنهما هوابنهما يرتهماويرثانه ولان البنوة لاتحتمل التجزى فاما أن متنع ثبونه عند المارضة أو يشكامل ولم يمتنع ثبوته هنافعرفنا أنه تكامل في حق كل واحد منهما ولومات هذا الولد فلهما منه جميعا ميراث أب واحد عندنا بينهما نصفان وقال زفر لكل واحد منهما ميراث أب كامل لان الانوة لا تحتمل التجزي كالبنوة ومن ضرورة كونه ابنا كاملا لكا واحد منهماأن يكون كل واحد منهما أبا كاملا ولكنا نستدل بقوله تعالى ولا تويه لكل واحد منهما السدس والمراد همنا الاب والام فهذا تنصيص على أنه يستحق السدس بالابوة مم الابن فالقول باستحقاق السدس بالانوة مع الان يكون مخلاف هذا النص ولان الاب في الحقيفة أحدهما وهو المخلوق من ما تة منهما فانا نتيقن أنه غير مخلوق من الماءن ولكن لاجل المعارضة والمساواة جعلناه منسوبا اليهما واذا علمنا أن الاب أحدهما قلنالا يستحق من ماله بالاموة الا ميراث أب واحد وهــذا مخلاف الابن لان الممارضة في جانبه لا تتحقق وانما تمحقق في جانبهما حتى اذ المدمت الممارضة في جانبهما بأن مات أحدهما شممات الابن كان الباقي منه ميراثأب كامل وهو معني قول عمر وعلى رضيالله عنهما وهو للباقي منهما وهذا لان المزاحة لم تبقي بعد موت أحدهما فيرثه الآخر ميراث ابن كامل \* رجل وعم له ادعيا ابنة جارية بينهما ثم مات الم وترك أباه فللابنة النصف والباقي للاب بالفرض والعصوية وان مات الابن وترك هذه الابنة فلها النصف والباقي للجد في قول أبي حنيفة وان مات الجد وترك هذه المدعاة وعصبته فلها النصف والباقى للعصبة لانها ابنة ابنةمن وجه وابنة اس النة من وجه ولكن الثابت أحد الاسرين لا كلاهمافاما أن نقول بنت الاقرب أو نقول هي لا تستحق الا النصف سواء كان الثابت أقرب الجهتين أو أبعدهماوانما أوردنا هذا لبيانأنها ليست تثبت لكا واحد منهما بكماله فأنها لوكانت كذلك لااستحقت الثلثين النصف بكونها ابنة ابن والسدس بكونها انة ان انة فقد بينا فها سبق أن عند اجتماع السببين في شخص يستحق الميراث بكل واحدمنهما وهنا لا يكون لها الاالنصف فعرفنا أن الثابت في الحقيقة أحد السببين وان الاب أحدهما والله أعلم بالصواب

-م إب ميراث القاتل كاه-

(قال رضى الله عنه ) اعلم بأن القاتل بنير حق لا يرث من المقتول شيأ عندناسوا. قتله

عدا أو خطأ وقال مالك ان قتله خطأ فله الميراث لامن الدية وأما في العمد لاميراث له لما روى أن النبي صلى الله عليــه وسلم قضى بأن لا ميراث للقائل وعن عمر رضى الله عنــه قال لا ميراث لقاتل وعن عبيدة السلماني رضي الله عنه لاميراث لقاتل بعد صاحب البقرة يعني نقرة بني اسرائيل وهو الاشارة الى المني فذلك القاتل قصد استمجال الميراث فصار أصلا إن كل قاتل قصد استعجال الميراثولوتوهم في القتل العمد ذلك منه فأنه يحرم الميراث عقوبة له أورد القصده عليه فهذا المعنى موجود فى القاتل العمد فأما فى الخطأ قال مالك لم يوجد منه القصد الى قتل مورثه واستمجال الميراث ينبني على ذلك ثم الخاطئ معــذور فلا يستحق العقوبة والخطأ موضوع رحمة من الشرع فلا يثبت به حرمان الميراث الا أنه لا يرث من الدية لان عاقلته يتحملون عنه الدية فلو ورث من ذلك لتحملوا عنه وذلك لا مجوز وحجتنا فىذلك أن الحرمان جزاء القتل المحظور شرعا والقتل من الخاطئ محظور لان ضد المحظور المباح والحل غيرة ابل للقتل المباح الاجزاء على جريمة وكما لا يتصور الفعل في غير محل لا يتصور المباح في غير محل الاباحة فقلنا ان هــذا القتل محظور ولهذا تتملق به الكفارة وهي ساترة للذنب ومع كونه موضوعا شرعا لما جازأن يؤاخذ بالكفارة فكذلك جازأن يؤاخذ محرمان الميراث وهذا لان تهمة القصد الي الاستعجال قائمة فمن الجائز أنه كان قاصدا الى ذلك وأظهر الخطأ من نفســه فيجمل هذا التوهم كالمتحقق في حرمان الميراث وكذلك كل قاتل هو في معنى الخاطئ كالنائم اذا انقلب على مورثه لتوهم أنه كان يتناوم وقصد استعجال الميراث وكذلك ان سقط من سطح على مورثه فقتله أو وطأ بدابته مورثه وهو را كبها لانهمباشر للقتل فأعا مات المقتول بفعله وبتوهم قصده الى الاستعجال فكان القاضي الجليل رحمه الله يقول الدابة في يدراكبها يسيرها كيف يشاء فهي بمنزلة حجر في بده وخرجه على مورثه فقتـله فأما القاتل بسبب كحافر البـئر وواضع الحجر فى الطريق ومن أخرج ظلة أو جناخا فسقط على مورثه فقتله فانه لا يحرم من الميراث عندنا وعلى قول الشافعي بحرم الميراث لأنه قاتل بنمير حق ودليل كونه قاتلا وجوب الدية على عاتلته يمنزلة الخاطئ ولكنا نقول ليس هنا يوهم القصد الى الاستعجال لانه عا أحدث من السبب لم قصد قتل مورثه ولا يدرى أن مورثه بمر فىذلك الموضع ويقع فى البئر أو يسقط عليه الجناح ثم حرمان الميراث جزاءمباشرة القتل المحظور وهذا المسبب لبس نقاتل (ألا ترى) أنه لوفعل هذا في ملكه لم يكن مؤاخذا

بشئ والقاتل مؤاخذ بفعله سواء كان في ملكه أو في غير ملكه كالراي ولان القتــل لا يتم الا بمقتول وقد انسدم الممتول عند الحفر فلا يصير هو بالحفر قاتلا ولا مجوز أن يصير قاتلا عند الوقوع لان الحافر قد يكون ميتا عند وقوع الواقع في البئر فكيف يكون الميت قاتلا واذا ثبت أنه ليس بقاتل لم يكن عليه جزاء القتل من حرمان الميراث والكفارة ووجوب الدية عليــه لصيانة دم المقتول عن الهــدر وذلك لا يدل على أنه قاتل كما أن الدية تجب على الماقلة ولا تدل على أن الماقلة قاتلون وأما الصبي والمجنون اذا قتــل مورثه لم يحرم الميراث عنــدنا وعنــد الشافعي يحرم الميراث لوجود القتل بنير حق وأكثر ما في الباب أن يكون فعلهما كفعل الخاطئ والخاطئ يحرم الميراث فكذلك الصبي والمجنون ولكنا نقول هذا جزاء القتل المحظور وفعلهما لا يوصف بالحظر شرعا لانالفعل المحظور ما يجب الامتناع عنه بخطاب الشرع وذلك لا يثبت في حقهما ثم حرمان الميراث باعتبار توهم القصد الى الاستمجال ولا يعتبر نقصد الصي والمجنونشرعا اذحرمان المراث أنما يكون باعتبار تقصير منه في التحرز وذلك يتحقق من الخاطئ لانه من أهل أن ينسب الى التقصير ولا يتحقق من الصي والمجنون فانهما لاينسبان الى التقصير شرعا فاما الاب اذا ختن ولده أو حجمه أو بط قرحة به فمات من ذلك لم يحرم الميراث لان هذا فمل مباح له شرعا وحرمان الميراث جزاء القتل المحظور فهو وما لو قتل مورثه محق سواء ولو أدبولده بالضرب فمات من ذلك فعلي قول أفي حنيفة يضمن ديته ويحرم الميراث وعلى قول أبى يوسف ومحمد لايضمن شيأ ولا يحرمءن الميراث ولو ان المملم هو الذي ضربه باذن الاب فمات لم يضمن شيأ بالاتفاق قال رحمه الله وهذا عند أبي حنيفة ترك لقوله قبل هذا من دعوى المناقضة على قول أبي حنيفة وقبل بل هو استدلال على رجوعه عن جوابه فى الفصل الاول وهذا هو الاصح قان الملم لو أدبه بنــير اذن أبيه فات كان ضامنا فاذا أدبه باذنه لم يضمن فلما كان لامره تأثير في اسقاط الضمان عن المملم عرفنا أنه لايجب عليه الضمان اذا ضريه بنفسه وهذا لان التأديب يباح له شرعا كالختان والحجامة ومنحمل المسئلة على الاختلاف فوجه قولهما هذا ووجه قول أبى حنيفة لان الاب انما يؤدب ولده لمنفعة نفسه ومايباح للمرء شرعا لمتفعة نفسه تتقيد بشرطالسلامة كتعزير الزوجزوجته والرى الىالصيد والمشي في الطريق وبيان الوصف أن الاب لايعزر بسوء أدب ولده وانما يزجرهعن ذلك لدفع العار واللبرمعن نفسه وبه فارق المعلم فانه لايؤدب الصبي لمنفعة نفسه فاذا صارمباحاً له شرعاً لم يتقيدعليه بشرط السلامة ونه فارق الختان والحجام لان ذلك لمنفعة اولد فان الطهرة به تحصل للولد لا للاب فلهذا لا يتقيد بشرط السلامة بل مجعل فعدل الآمر به كفهله بنفسه بوضعه ان الاب يفيظه سوء أدب ولده ورعا محمله الغيظ على المبالغة في تأديبه وترك الاحتياط فلهذا يتقيد بشرط السلامة وهذا المني لاتوجدني الختان والحجّامة ولافي الملم اذأدنه باذن الاب ثم دية المقتول تكون ميراثا عنه لجميهم ورثته كسائر أمواله عندنا ومن الناس من قال ليس لازوج والزوجة من الدية نصيب لان وجوب الدية بعد الموت والزوجية ترتفع بالموت مخلاف القرالة ولكنا نستدل محديث الضحاك اذشيبان الكلابى رضي الله عنه قال أمر نى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأءة اشيم الضبابي من عقل زوجها اشيم ولان الدية مال الميت حتى تقضى بها ديونه وتنفذ منها وصاياه فيرثها عنه من برث سائر أمواله وآنما استحقاق الميراث باعتبار زوجيــة قائمة الى وقت الموت منتهية بالموت لا باعتبار زوجية قائمة في الحال وفي هــذا المهني الدنة عَنزلة سَائر الاموال اذا عرفنا هذا فنقول ثلاثة الخوة قتل أحدهم أباه عمدا فللباقيين أن يقتلاه لان السبب الموجب للقود وهو العمد قد محقق منه ولا نصيب له في ذلك لان القاتل محروم عن الميراث فان مات أحد الاخوين الباة بين لم يكن الباقيأن يقتله لان نصيب الميت من القصاص صار ميراثا، وته بين اخوته والقاتل يرث أخاه لانه ليس بقاتل له فلا يحرم الميراث عنه واذا ورثجزأ من القصاص الواجب عليه سقط ذلك وأنقلب نصيب الآخر مالا فعليه ثلاثة ارباع الدنة في ماله للاخ الباقي في ثلاث سنين (ألا ترى) أنه لوعفاأ حدهما انقلب نصيب الآخر مالافكذلك اذا سقط جزء من القصاص عن القاتل باعتبار أنه ملكه بالميراث ولو أن أخوىن وأختا لاب وأم قتــل أحــد الاخوىن الام عمدا والزوج وارث معهم وهو أبوهم فللاخ الباقي والاخت والزوج أن يقتلوا القاتل لان القاتل محروم عن ميراثأمه بالقتل وان لم يقتلوه حتىمات الاخ الباقى فللاخت والزوج أن يقتلا القاتل لان الاخ الباقي مات عن أخت وأخ وأب فيكون نصيبه للاب والاخت ولا شيُّ للاخ من نصيبه فلا برث القاتل شيأ من القصاص عوت أخيـه فان مات الاب بعد ذلك لم يكن الاخت أن تقتله لان نصيب الاب من القصاص صار ميرانا بين القاتل وأخته فلا يكون محروما عن ميراته ويكون لها عليه نصف الدية لان الاب كان ورث من امرأته الربع وهو ثلاثة من اثني عشر وما بقي وهو تسعة بين الاخ والاخت اثلاثا اللاخ

المناه ستة وللاخت الله فلما مات الاخ صار نصيبه للاب فأنما مات الاب عن تسمة فيكمون ذلك بين الابن والابنة اثلاثًا للابن ستةوللابنة ثلاثة فعرفناأنه اجتمع للاخت ستة من أثني عشر وذلك النصف فارذا كان لها عليه نصف الديةولو ان أخوين وأختا قتل أحد الاخوين أباهم وقتل الآخر أمهم فان قاتل الام يقتل قاتل الاب مع الاخت ولا يقتله قاتل الاب لانه كان مستوجبا للقصاص وللام من ذلك نصيب فلما قتــل الآخر الام صار بعض ذلك مير اثا منها لقاتل الاب لانه ليس بقاتل للام فابذا سقط عنه القصاص وقاتل الام قد لزمه القصاص ولم يسقط عنه شي من ذلك بملكه فيقتل قصاصا ويغرم قاتل الاب الاخت عمانية وثلاثين سهما من ائنين وسبمين سهما من الدية لان الابخلف امرأة وابنا وابنة فتكون القسمة من أربعة وعشرين للمرأة ثلاثة وللان أربعةعشر وللابنة تسعة فحين قتل الآخر الام فنصيبها ميراث بين قاتل الاب والابنة اثلاثا فحصل للابنة ثمانية ثم لما قتل قاتل الام قصاصا صار نصيبه وهو أربعة عشر ميراثا بين الاخ والاخت اثلاثا وهو لايستقيم فتضرب أربهةوعشرين فى ثلاثة فتكون اثنين وسبمين وكان للابنة عمانية مضروبة فى ثلاثة فذلك أربعة وعشرون وكان الذي لايستةيم بينها وببن الابنأربعة عشر مضروبة في ثلاثة فتكون اثنين وأربين لها من ذلك الثاث أربعة عشر فاذا ضممت أربعة عشر الى أربعة وعشرين تكون عمانية وثلاثين فلهذا قال يغرم لها عمانية وثلاثين سهما من آنين وسبعين سهما من الدية ويبطل عنه ماسوي ذلك ستة بالميراثءن أمه وتمانية وعشرون بالميراثءن أخيه والله أعلم بالصواب

### ۔ ﴿ باب میراثِ الحل ﴾۔

(قال رضى الله عنه) اعلم بان الجمل من جملة الورثة اذا علم بأنه كان موجودا فى البطن عندموت المورث وانفصل حيا وانما يعلم وجوده فى البطن اذا جاءت به لاقل من ستة أشهر منذمات المورث لان أدنى مدة الجمل سنة أشهر وان جاءت به لا كثر من ستة أشهر فلا ميراث له اذا كان النكاح قامًا بين الزوجين وان كانت معتدة فحينئذ اذا جاءت به لا كثر من سنة سنتين منذ وقمت الفرقة بموت أو طلاق فهو من جملة الورثة وان جاءت به لا كثر من سنة أشهر منذ مات المورث فانما برث اذا انفصل حيا وطريق معرفة ذلك أن يستهل صارخا أو يسمع منه عطاس أو يتحرك بعض أعضائه بعد الانفصال فان خرج بعضه فتحرك قلنا ان

خرجاً كثره فتحرك عضو من أعضائه دليل على أنه حي وان خرج أقله فكذلك لا يكون دليل كونه حيا وأنما شرطنا وجوده فىالبطن عند موت المورث لان الوراثة خلافة والمعدوم لا يتصور أن يكون خلفا عن أحــد فادنى درجات الخلافة الوجود ( فان قيــل ) الخلافة لاتتحقق الا باعتبار صفة الخلافة لان الميت لا يكون خلفا عن الميت وأنتم لاتمتبروزذلك بل تقولون وان كان نطفةفي الرحم عند موت المورث فانه يكون منجملةالورثة ولاحياة في النطفة قلنا نع تلك النطفة فى الرحم ما لم تفسد فهي ممدة للحياة ولان يكوزمنها شخص حي فيعطى لها حكم الحياة باعتبار الما ل كما يعطى للبيض حكم الصيد فى وجوب الجزاء على المحرم اذا كسره وان لم يكن فيه معنى الصيدية ولهـذا قلنا بان اعتاق ما فى البطن صحيح والوصية له صحيحة وان كانت نطفة فى الرحم باعتبار الحال ولكن يمتبر المآل فكذلك هنا يمتبرالمآل فكذلك يكون من جملة الورثة ولما جملنا الجنين في البطن كالمنفصل في منفعة المالكية بالارث اعتبارا لمآله فكذلك النطفة تجمل كالنفس الحية باعتبار المآل ثم الاصل انالملوق يستند الي أقرب الاوقات الا في موضع الضرورة لان المتيةن هذلك وفي حال قيام النكاح لاضرورة فاستندنا الي أقرب الاوقات وذلك ستة أشهر فأما بمد ارتفاع النكاح بنا حاجة الى اسناد العلوق الى أقرب الاوقات لاثبات النسب واذا أسندنا الى ذلك الوقت فقد حكمنا بأنه كان موجوداً في البطن عنــد موت المورث وعلى هذا الاصل لو قال لامة لها زوج أنت حرة فجاءت بولد لستة أشهر أو أقل فان ولاء الولد لمولى الاملانه كان موجودا عند اعتاق الام فصار مقصودا بالعتق وان جاءت به لا كثر من ستة أشهر فو لاؤه لمو الى الاب لانه لو لم يكن موجودا عند اعتاق الام متيقن فيكون هو في حكم الولاء تبعا ولو كان الزوج طلقها تطليقتين ثم أعتقها مولاها فجاءت بولد لاقل من سنتين من وقت الطلاق فاذ الولد يكون مولي لموالى الام لا نا حكمنا بكو نه وقت الاعتاق حين أثبتنا نسبه من الزوج فيصير الولد مقصودا بالعتق وأنما شرطنا في التوريث انفصال الولدحيا لانحاله عند موت المورث لاعكن معرفته حقيقة ولكن اذا انفصل حيا كان ذلك دليلا للحياة يومئذ وتحركه في البطن غير معتبر لكون تحرك البطن محتملا قد يكون من الربح وقد يكون من الولد أما اذا انفصــل واستهل فهو دليل حياته وروىءنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل الصبي ورث وصلى عليه وكذلك روى عن على رضى الله عنــه والعطاس دايل حياته بمنزلة الاستهلال وتحرك بعض الاعضاء

كذلك واذا كان الجارج بمضه فنقول أن كان الخارج هو الاكثر فحكم الاكثر حكم الكل وكانه خرج كله ثم خرج بمض أعضائه وان كان الخارج أقله فكانه لم يخرج منه شئ بمد اذ الاقل تبع للاكثر مدليل حكم النفاس ثم اختلفت الروايات في مقدار ما يوقف للحمل من المراث فروى ان المبارك عن أبى حنيفة انه يوقف للحمل نصيب أربع بنين وروى هشام عن أبي بوسف انه يوقف للحمل ميراث ابنين وهو قول مجمد وذكر الخصاف عن أبي بوسف انه يوقف له ميراثان واحدوهذا هوالاصح وعليهالفتوىوفيرواية ابن المبارك لااعتبار عاتوهم لان قسمة المراث لا تكون الا باعتبار المتيقن ولم ينقل عن المتقدمين ان امرأة ولدت أكثر من أربع بنينوفي رواية هشام قال ولادة المرأة أربع بنين في بطن واحد اندر ما يكون فلا ننبني الحكيم عليه وانما بنبني على مايكون في العادة وهو ولادة اثنين في بطن واحد وفي رواية الخصاف فان النادر لا يمارض الظاهر والعام الغالب ان المرأة لاتلد في بطن واحد الا ولدا واحدا فعلى ذلك ينبني الحكم مالم يعلم خلافه اذا عرفنا هذا فنقول رجل مات وترك ابنا وأم ولد حامل فعلى رواية ابن المبارك أعا يدفع الى الابن خمس المال ويجمل كان الحمل أربع سنين وعلى رواية هشام بدفع الى الابن ثلث المال وبجعل كان الحمل اثنان وعلى رواية الخصاف يدفع الى الابن نصف المال وبجمل كان الحمل ابن واحد ثم سائر الورثة مم الحمل لا يخلو حالهم اما أن يكون الوارث مم الحل بمن لا تنفير فريضته بالحمل أو بمن تُنفير فريضته بالحمل ولا مخلو اما أن يكون ممن يسقط في بعض الاحوال أو ممن لايسقط فان كان ممن لاتتغير فريضته بالحمل فانه يمطى فريضته حتى اذا ترك امرأة حاملا وجدة فللجدة الســدس لانها لا تتغير فريضتها لهذا الحمل وكذلك اذا ترك امرأة حاملا فانه تعطى المرأة النمن لانها لا تتغير فريضتها مهـذا الحمل ولو ترك امرأة حاملا وأخا أو عما لا يعطى الاخ والم شيأ لان من الجائز أن يكون الحمل ابنا فيسقط معه الاخ والم ولا يعطى من يرث مع الحمل الا الةــدر المتيقن مه لانالتوريث في موضع الشك لا يجوز فاذا كان ممن تنغير فريضته بالحمل فالمتيقن له أقل النصيبين فلا يعطى الاذلك واذا كان بمن يسقط محال فاصل الاستحقاق له مشكوك فلهذا لايعطى شيأ ثم ان كان الاقل كنصيب سائر الورثة ان مجمل الحمل ذكرا مجمل ذكرا وان كان الاقل كنصيب سائر الورثة ان مجمل الحمل التي مجمل التي فاعا يوقف للحمل أوفر النصيبين ولا يعطى سائر الورثة الا الاقل احتياطاً ، بيان ذلك في امرأة ماتت وتركت زوجا وأما

وهي حامل من أبيها فان الحمل يجعمل انثى على الروايات كلها لانا لو جعلنا الحمل ذكرا كان للزوج النصف كاملا ثلاثة من ستة وللام الثلث سهمان والباقي وهمو سهم للاخ واذا جملنا الحل انثى فعلى رواية ابن المبارك الحمل عمزلة أربع أخوات وعلى رواية هشام الحمل عمزلة أختين فيكون لهما الثاثان وتعول المسئلة بسهمين للزوج ثلاثة وللام السدس وللاختين أربعة ولا شك ان ثلاثة من ثمانية دون ثلاثة منستة وكذلك على روانة الخصاف لانا اذاجعلنا الحمل انهي فالقسمة من ثمانية للزوج ثلاثة وللام سهمان فان الآخت الواحدة لا تحجب الام من الثلث الى السدس وللاخت ثلاثة فتكون القسمة من ثمانية فليذا جملنا الحمل انثى ويوقف لها ثلاثة من تمانية فان ولدت ابنة فالموقوف يكون لها وتبين صحة القسمة وان ولدت ابنا فقد بطلت القسمة الأولي وأن ولدت المنتين التقصت القسمة ويسترد من الام أحد السهمين فيكون للاختين وأغايقهم المال من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث سهمان والباقي وهو سهم للاخ بالمصوبة هفان ترك ابنا وامرأة حاملافولدت الحامل ولدين أحدهما ذكر والآخر أنثى واستهل أحدهما ولم يستهل الآخر أولا بدرى أيهما استهل بان كان ليلا أو لكثرة الزحمة لم يعلممن استهل منهما والتخريح فهذه المسئلة أن تقول هنا حالتان فان كان الذي استهل منهما الابن فانما ترك الرجل ابنين وامرأة فتكون القسمةمن ستةعشر للمرأة سهمان ولكل ابن سبعة ثممات أحد الاخوة الاننينءن أخ وأم فللام الثاث والباقي للاخ وقسمة سبمة أثلاثا لا يستقيم فتضرب ستة عشر فى ثلاثة فيكون ثمانية وأربعين للام ستة بالميراث من الزوج ولكل ابن أحد وعشرون ثم لها سبعة من ابنها فيكون لها ثلاثة عشر وللان خمسة وثلاثون وان كان الذي استهل الابنة فاعا مات الرجل عن ابن وابنة وامرأة فتكون القسمة من أربعة وعشرين للمرأة ثلاثة وللابنة سبمةثم ماتت الابنةءن أم وأخ وقسمة سبعة بينهما أثلاثا لا تستقيم فنضرب أربعة وعشرين في ثلاثة فتكوناً ثنين وسبعين للمرأة تسمة وللابنة أحد وعشرون وللابن اثنان وأربعون ثم قد ورثت الامن الابنة سبعة فيكون لها في الحاصل ستة عشر وللأن ستة وخسون الاأن بين ستة عشر وسنة وخمسين موافقة بالنصف فيقتصر على الثمن من كل واحد منهماوتمن ستة عشر آننان وتمن ستة وخمسين سبعة فذلك تسعة فتكون القسمة بينهما في هذه الحالة على تسعة وفى الحالة الاولى للامثلاثة عشروالابن خمسة وثلاثون ولا موافقة بينهما فى شيُّ الا أن بين تسمة وبين ثمانية وأربعين وهو جملة السهام في الحالة الاولى موافقة بالثلث فيقتصر على الثلث من أحدهما ويضرب في جميع الآخر وذلك اما ستة عشر في تسمة أو ثلاثة في ثمانية وأربعين فيكون ذلك مائة وأربعين ثم ضعف ذلك لان الحالة حالتان فيكون مائيين وثمانية وثمانين منه تصح الفسمة كان للامسهمان من تسمة ضربناها في ستة عشر فيكون أشين وثلاثين ثم أضعفنا فيكون أربعة وستين فهو نصيب الام وكان للابن سبعة ضربنا ذلك في ستة عشر فتكون مائة واثنا عشر ثم أضعفنا ذلك فيكون أربعة وعشرين فهو نصيب الابن فاستقام التخريج ومتى انفصل الحمل ميتا لا يرث اذا انفصل بنفسه فأما اذا انفصل بسبب فهو من جملة الورثة وبيانه اذا ضرب انسان بطنها فألقت جنينا ميتا فهذا الجنين من جملة الورثة لان الشرع أوجب على الضارب الغرم ووجوب الضمان بالجناية على الحى دون الميت فاذا حكمنا الشرع أوجب على الضارب الغرم ووجوب الضمان بالجناية على الحى دون الميت فاذا حكمنا الحيانه كان له الميراث وبعد عنه نصيبه كما يورث عنه بدل نفسه وهو الغرة والله أعلم بالصواب

#### -ه ﴿ فصل في ميراث المفقود ﴾-

(قال رضى الله عنده واعما ألحقنا هذا الفصل بما سبق لاستواء حالهما فالمفقود متردد الحال بين الحياة والموت كالجنين في البطن ثم الاصل فيه أن المفقود بجمل حيا في ماله ميتا في مال غيره حتى لا يورث عنه ماله ولا يقسم بين ورثته مالم يعلم موته ولا يعطى له ميراث أحد من قرابته اذا مات قبل أن يتبين حاله ولكن يوقف نصيب المفقود كما يوقف نصيب الحمل لان حياته كانت معلوه قوما علم ثبوته فالاصل بقاؤه الاأن الحديم بحياته باعتبار استصحاب الحال فهو حجة في انقاء ما كان علي ما كان وليس بحجة في اثبات ما لم يكن ثابتا لان ثبوته لازمدام الدلبل الزيل لالوجود الدلبل المنفي فنقول في مال نفسه بجمل حيالا بقاءما كان علي ما كان وفي مال نفسه بجمل حيالا بقاءما كان علي ما كان وفي مال غيره لا تثبت حياته لان الحاجة الى استحقاق الميراث لدفع استصحاب الحال لا يكني لذلك ثم اختلفت الروايات أنه متى يحكم بموته فعلي ظاهر الرواية قال اذا لم يتن أحد من أقرائه وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة اذا مضى من مولده ما ثهوعشرون سنة وفي رواية أخرى ما ثة سدنة وقد بينا هذا في كتاب المفقود ثم اذا وقف نصيبه من ميراث غيره فان ظهر حيا أخذ ذلك وان لم يظهر حاله حتى حكم بموته لم يستحق شياً محاوقف له عنزلة الحمل اذا انفصل حيا استحق الميراث وان انفصل ميتا لم يستحق شياً فاذا مضت مدة يعلم أنه لا يعيش

الى تلك المدة فانه يحكم بموته ويقسم ميراثه بين ورثته وانما يمتبر من ورثته من يكون باقيا في هذه الحالة ولا يرثه أحد ممن مات قبل هذا شيأ لانه انما يحكم بموته في هذه الحالة وشرط التوريث بقاء الوارث حيا بعد موت المورث فلهذا لايرثه الا من كان باقيا من ورثته حين حكم بموته والله أعلم بالصواب

#### - المناسخة الله -

(قال رحمه الله ) واذا مات الرجل ولم تقسم تركته بين ورثته حتى مات بعض ورثته فالحال لا يخلو اما أن يكون ورثة الميت الثاني ورثة الميت الاول فقط أو يكون في ورثة الميت الثاني من لم يكن وارثا للميت الاول ثم لايخلو اما أن تكون قسمة التركة الثانية وقسمة التركة الاولي سواء أو تكون قسمة التركة الثانية غير الوجه الذي هو قسمة التركة الاولى ثم لا يخلو اما أن تستقيم قسمة نصيب الميت الثاني من تركة الميت الاول بين ورثته من غير كسر أو بكسر فان كانت ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الاول ولا تغيير في القسمة فانه يقسم قسمة واحدة لأنه لا فابدة في تكرار القسمة بيانه اذا مات وترك بنين وبنات ثم مات أحدالبنين أو احدى البنات ولا وارثاله سوى الاخوة والاخوات فان قسمة التركة بين الباقين على صفة واحدة للذكر مثل حظ الانثيين فيكثني بقسمة واحدة بينهم وأما اذا كان في ورثة الميت الثاني من لم يكن وارثا للميت فأنه تقسم تركة الميت الاول أولا ليتبين نصيب الثاني ثم تقسم تركة الميت الثانى بين ورثنه فان كان يستقيم قسم نصيبه بين ورثنه من غير كسر فلا حاجة الى الضرب وبيانه فيما اذا ترك ابنا وابنة فلم تقسم التركة بينهما حتى مات الابن وخلف أبنة وأختا فان تركة الميت الاول تقسم أثلاثا ثم مات الابن عن سهمين وترك ابنــة وأختا فللابنة النصف والباقى للاخت بالعصوبة مستةيم ولاينكسر وان كانلا يستقيم قسمة نصيب الثاني بين ورثتــه فاما أن يكون بين سهام فريضته موافقة بجزء أو لا يكون بينهما موافقة فان كان بينهما موافقة بجزء فانه يقتصر على الجزء الموافق من سهام فريضته ثم يضرب سهام فريضة الاول في ذلك الجزء فتصح المسئلة من المبلغ ومعرفة نصيب كل واحــد من ورثة الميت الاول أن تضرب نصيبه في الحزء الموافق من فريضة الميت الثناني ومعرفة نصيب كل واحد من ورثة الميت الثاني أن تضرب نصيبه في الجزء الموافق من قاصيب الميت الثاني

من تركه الميت الاول فما بلغ فهو نصيبه وان لم يكن بينهما موافقة بشئ فالسبيل أن تضرب سهام فريضة الميت الاول في سهام فريضة الميت الثاني فتصح المسئلة من المبلغ ومعرفة نصيب كل واحد من ورثة اليت الاول أن تضرب نصيبه في فريضة الميت الثاني فما بلغ فهو نصيبه \* ومعرفة نصيب كل واحد من ورثة الميت الثاني أن تضرب نصيبه في نصيب الميت الثاني من تركة الميت الاول فما بلغ فهو نصيبه وبيانه عنــد الموافقة أن مخلف الرجل ابنا وابنة ولم نقسم تركته حتى ماتالابن عنابنة وامرأة وثلاثة بني ابن ففريضة الميتالاول من ثلاثة تممات الابن عن سهمين وخلف امرأة وابنة وثلاثة بني ابن فتكون فريضته من عمانية للمرأة الممن سهم وللابنة النصف أربعة والباقي وهو ثلاثة بين بني الابن الا أن قسمة سهمين على عمانية لا تستقيم ولكن بين سه بين و ثمانية ، و افقة بالنصف فيقتصر من فريضة الميت الثاني على النصف وهو أربعة ثم تضرب فريضة الميت الاول وهو ثلاثة في فريضة الميت الثاني وهو أربعة فيكون اثني عشر منه تصح المسئلة ومعرفة نصيب الابن من فريضة الميت الاول أن تضرب نصيبه وذلك سهمان في الجزء الموافق من فريضة الميت الثاني وهو أربعة فتكون تمانية وممرفة نصيب الابنة من فزيضة الميت الثاني أن تضرب نصيبها وهو أربعة في الجزء الموافق من نصيب الميت الثاني من تركة الميت الاول وهو سهم فيكون أربعة ومعرفة نصيب المرأة أن تضرب نصيبها وهو سهم في هذا الجزء الموافق أيضا وهو سهم فيكون لها سهما واحدا والباقى وهو ثلاثة بين بني الابن لكل واحد منهم سهم وبيان المسئلة عند عدم الموافقة أن نقول رجل مات عن ابن وابنة ولم تفسم تركته حتى مات الابن عن ابن وابنة ففريضة الميت الاول ثلاثة ثم مات الابن عن سهمين وفريضته أيضائلاته وقسمة سهمين على ثلاثة لاتستقيم ولا موافقة في شيُّ فتضرب الفريضةالاولى فيالفريضةالثانية وذلك ثلاثة في ثلاثة فتكون تسعة ومعرفة نصيب الابن أنه كان نصيبه من تركة الاول سهمين تضربهما في الفريضة الثانية وهو ثلاثة فيكون ستة ومعرفة نصيب ان الميت الثاني أن تضرب نصيبه وذلك سهمان في نصيب الميت الثاني من تركة الميت الاولوذلك سهمان أيضا فتكون أربعة ومعرفة نصيب ابنة الميت الثاني أن تضرب نصيبها وذلك سهم في نصيب الميت الثاني من تركة الميت الاول وذلك سهمان فيكون لها سهمين وللابن أربعة فكذلك ان مات بعض ورثة الميت الثاني قبل قسمة التركة على ورثته فهو على التقسيمات التي بينا وان كان فى ورثة الميت الثالث من لم يكن

وارثا للاولين فالسبيل أن تجمل فريضة الاولين كفريضة واحدة بالطريق الذى قلنا ثم تنظر قسمته بينهم وأن كان لا يستقيم نظرت فأن كان بين نصيبه من التركتين وبين فريضته موافقة بجزء فتقتصر على الجزء الوافق من فريضته ثم تضرب فريضته الاولى والثانية فى ذلك الجزء فنصح السمئلة من المبلغ ومعرفة نصيب الميت الثاني من تركة الاولين أن تضرب نصيبه في الجزء الموافق منسهام فريضته فما بالغ فهو نصيبه ومعرفة نصيب كل واحد من ورثة الميت الثالث أن تضرب نصيبه في الجزء الموافق من نصيب الميت الثالث من تركة الاولين فما بلغ ا فهو نصيبه وأن لم يكن بينهما موافقة بشيُّ ضربت مبلغ الفريضتين في سهام الفريضة الثالثة فتصح المسئلة من المبلغ ومعرفة نصيب الميت الثالث أن تضرب نصيبه فى نصيب فريضته فما ا بلغ فهو نصيبه من التركتينومعرفة نصيب كل واحد من ورثته أن تضرب نصيبه في نصيب الميت الثالث من التركـتين فما الغ فهو نصيبه وبيان هذا ان تقول رجل مات وترك ابنين فلم تقسم تركته حتى مات أحــدهما عن ابنة وعن تركة الميت الاول وهو أخ ثم ماتت الابنة عن زوج وأم وعن تركة الميت الاول وهو عمها فنريضة الميت الاول من سهمين فانما مات أحد الابنين عنسهمين وفريضته من سهمين أيضا للابنة النصف والباقى للاخ وقسمة سهم على سهمين لاتستةيم فتضرب اثنين فى اثنين فنكون أربعة ثمماتت الابنة عن زوج واموعم فشكون فريضتها من ســـتة للزوج النصف وللام الثلث سهمان والباقي للم وقسمة سهم على سنة لاتستقيم ولا موافقة في شيُّ فتضربأربعة في سنة فتكون أربعة وعشرين منه تصح المسئلة نصيب الابن من الميت الاول اثنا عشر ومن الميت الثانى ســـتة فيكون ثمانية عشر ونصيب الابنة ستة يضرب نصيبها وهو سهم في فريضتها وهو ستة ومعرفة نصيب الزوج أن يضرب نصيبه وهو ثلاثة في نصيب الميتالثالث من الفريضة الاولى وذلك سهم فيكون الانة أسهم فللام سهمان وما بتي وهو سهم فهو للم وأما عند وجود الموافقة فصورته فيما اذا ترك امرأة وأما وثلاث أخوات متفرقات فمانت الام وتركت زوجا وعما ومن تركه الميت الاولوهما الابنتان فاخت الاول لاب وأم وأخته لام ابنا الميت الثانى وأخته لابيه أجنبية عنها تملم تقسم التركة حتى ماتت الاخت لاب وأم وتركت زوجا وابنـة ومن تركه الميت الاول والثاني وهما الاخت لاب وأم والاختلامفالسبيل ان تصحح فريضة الميت الاول

فيكون أصله من اثني عشر للمرأة الربع ثلاثة وللام السدس سهمان وللاخت لابوأم النصف ســـتة واللخت لاب السدس سهمان وللاخت لام السدس سهمان فتعول بثلاثة فتكون القسمة من خمسة عشر ثم ماتت الام عن سهمين وتركت زوجا وعما وابنتين ففريضتها من اثني عشر للزوجالربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية والباقى للم وهو سهم واحد وقسمة سهمين على اثني عشر لاتستقيم ولكن بينهما موافقة بالنصف فيقتصر على الجزء الموافق وذلك ستة ثم تضرب الفريضة الاولى وهي خمسة عشر في ستة فتكون تسمين وممرفة نصيب الام أنه كان نصيبها سهمين يضرب ذلك في ستة فيكون اثني عشر بين ورثنها مستقيم ثم ماتت الاخت لاب وأم وتركت زوجا وابنة وأختا لام وأختا لاب ففريضتها من أربعة للزوج الربع سهم وللابنة النصف سهمان وللاخت لاب الباقي سهم فتكون القسمة من أربعة ثم نظر الى نصيبها من التركمتين فنقول كان لهما من التركة الاولى ستة ضربناها في ستة فتكون ستة وثلاثين وكان لما من التركة الثانية أربعة ضربناها في الجزء الموافق من نصيب الام من تركة الاولى وهو سهم فكان أربهة فيكون نصيبها من التركتين أربهين وقسمة أربعة على أربعين تستقيم ولو مات وترك ابنين وأبوبن فمات أحد الابنين عن ابنة ومن تركه الميت الاول وهو أخ وجد وجدة فنقول فريضة الميت الاول من ستة للابوين السدسان والباقى وهو أربعة بين الابنين ثم مات أحــد الابنين عن سهمين وخلف ابنا وجدا وجدة وأخا فالفريضة منستة للابنية النصف ثلاثة وللجدة السيدس سهم والباقي وهو سهمان بين الجد والاخ فالمقاسمة نصفاز فى تول زيد وقسمة السهمين على سنة لا تستقيم ولكن بينهما موافقة بالنصف فيقتصر على النصف وهو ثلاثة ثم تضرب الفريضة الاولى وذلك ستة فى ثلاثة فتكون ثمانية عشر منه تصح المسئلة ومعرفة نصيب الميت الشاني أن تأخل نصيبه من تركه الاول وذلك سهم تضربه في الجزء الموافق من فريضته وذلك ستة فتكون ستة ومعرفة نصيب المته أن تضرب نصيبها وهو ثلاثة في الجزء الموافق من نصيب الميت الثاني وذلك سهم فيكون ذلك ثلاثة فهو لهاوللجدة سهم والباقي بين الاخوالجد نصفان بالمقاسمة ورجل مات وترك امرأة وابنتين لهمنها وأبوبن فماتت احدى الابنتين عن زوج ومن تركه الميت الاول وهو جدها أب أبيها وجدتها أم أيها وأختها لاب وأم ففريضة الميت الاول أصلها من أربعة وعشرين وقسمتها من سبعة وعشرين وهي المنبرية ثم ماتت احدى الإبنتين عن ثمانية أسهم وانما تفسم فريضتها

من ستة في الاصل لازوج النصف ثلاثة وللام الثلث سهمان وللجد السدسسهم وللاخت النصف ثلاثة تمول شلائة فتكون من تسعة ثم ماأصاب الجد والاخت تقسم بينهما اثلاثا فتظرب تسمة فى الائة فتكون سبعة وعشرين منه تصح المسئلة ولا موافقة بين سبعة وعشرين وبين عمانية في شيء فالسبيل أن تضرب الفريضة الاولى في الفريضة الثانية فتصم المسئلة من الملغ والطريق في التخريج مابينا \* رجل مات وترك امرأة وأبوين و ثلاث أخو اتمتفر قات فلم تقسم تركته حتى مانت الام وخلفت من خلف الميت الاول فلم تقسم التركة حتى مات الاب وخلف امرأة ومن خلف الميت الاول فلم تقسم التركة حتى ماتت الاخت لاب وأم وخلفت زوجا ومن خلفه الاولون فلم نقسم التركة حتى ماتت الاخت لاب وخلفت زوجا وأبنتين ومنخلفه الاولون فلم تقسم التركة حتىمانت الاخت لام وخلفت زوجاو ثلاث بنات وأنوين فنقول قوله خلفت الاخت لام زوجا وثلاث بنات وأبوبن غلط وقع من الكاتب لانه ذكر في وضم المسئلة ان الام مانت أولا فكيف يستقيم قوله بعد ذلك خلفت أبوين وانما الصحيح خلفت أبا وزوجا وثلاث بنات ثم وجه التخريج ان فريضة الميت الاول من اثني عشر سهما للمرأة الربع ثلاثة وللام السدس سهمان والباقي وهوسبعة أسهم للابولا شئ للاخوات ثم ان الام مانت عن زوج وابنتين فان الاخت لاب وأم والاخت لام ابنتاها فلهما الثلثان والربع للزوج وأصله من اثني عشر الا ان بين نصيبها وهو سهمان وبين سهام فريضتها موافقة بالنصف فيقتصر على النصف وهو ستة تم تضرب اثني عشر في ستة فيكون اثنين وسبمين وكان لهاسهمان ضربناه في ستة فيكون اثني عشر لازوج ثلاثة وكان له من الفريضة الاولى سبعة ضربناها في ستة فيكون اثنين وأربعين فحصله من التركتين خمسة وأربعون تم مات الاب عن امرأة والمتينوهما الاخت لابوأم والاخت لاب فتكون فريضته من أربعة وعشرين لايستقيم ولكن بينهما موافقة بالثلث فيقتصر على الثاث وهو عَانية ثم تضرب اثنين وسبمين في عمانية فيكون خسمائة وستة وسبمين وهكذا تغييره في تركة كل ميت فيعتبر الاقتصاد والضرب إلى أن ينتهي الحساب إلى تسعة وثلاثين ألفاو ثلما تة وأثنى عشر فمن ذلك تصح المسئلة والله أعلم بالصواب

### مهر باب طلاق الريض كان

(قال رضي الله عنه) وأنما تنبني مسائل هذا الباب على من طلق امرأته ثلاثا في مرضه تم مات وهي في العدة فانها ترث محكم الفرار وقد تقدم بيان هذه المسائل في كتاب الطلاق والذي زاد هنا ان الفرقة متى وقعت بسبب باشره ابن المريض بأن قبلها بشهوة أو جامعها وهي مكرهة ثم مات المريض وهي في المدة فانها ترثه لانه اذا وقعت الفرقة بالقاع الطلاق جملنا النكاح كالقائم بينهما في حكم البراث باعتبار ان الزوج قصد ابطال حقها عن ميرانه فرد عليه قصده ويكون لها الميراث اذا مات الزوج قبل انقضاء المدة فان مات بعد انقضاء العدة أو كان ذلك قبل الدخول فلاميراث لها عنزلة مالو كان الزوج هو الذي طلقها ولو كان للاب امرأة أخرى والمسئلة محالها لم ترث هذه المبانة شيأ لانه لا يتحقق هنا قصد من جهة الابن فان ميراث النساء يستوى في استحقاقه المرأة الواحدة والثنتان فيبتى جميم ذلك مستحقاءليه اللمرأة الاخرى وان اكتسب سبب الفرقة بين الاب وبين هذه فاذا انتفت التهمة لم تجمل المدة قامَّة مقام النكاح في بقاء ميراثها كما لو كان فعل ذلك في صعة الابوان كان من المرآتين جيعا عن شهوة مما بفير رضاهما فلهما الميراث اذا مات الاب قبل انفضاء عدتها لان تهمة القصــد هنا موجودة ولو وطئ احداهما ثم الاخرى مكرهتين فلاميراث للاولى وللثانية الميراث لان القصد منه الى ابطال ميراث النساء غمير موجود حين وطئ الاولى وهو موجود وحينوطئ الثانية ولو وطئها ابن ابنه وهي مكرهة حين وقمت الفرقة بينهما فان كان الله حيا فلا ميراث للمرأة لان الن الان ليس بوارث الجد في هذه الحالة فلا تتحقق منه تهمة القصد وان كان أبوهميتا وكان ابن الابن وارثا فحينئذ لها الميراثالوجود تهمةالقصدوكذلك لو كان الابن فمل ذلك وهو غير وارث بان كان كافرا أو رقيقًا لم يكن لها الميراث لان تهمة القصد هنا لم تتحقق فان كان وطئها وهوغير وارث تمصار وارثا بالسبب الذي كان قائماوقت الوط. بان كان رقيقافمتق أو كافر ا فاسلم أو فعله ابن الابن والابن حي ثم مات الابن فأنها ترثه لان تهمة القصد باعتباركون المكتسب لسبب الفرقة وارثا والميراث انما يثبت عند الموت فيمتبر حالة الموت وان كان الابن فعل ذلك وهو مجنون أو صبي لم يكن لها المـيراث لان حكم الفرار باعتبار تهمة القصد وذلك ينبني على قصد معتبر شرعا وليسللصي والمجنون قصدا

معتبرا شرعاً فلا يثبت حكم الفرآر بفعلهما كما لا يثبت حكم حرمان الميراث بقتل باشره الصبي والمجنون والله أعلم بالصواب

## - ﷺ باب مايساًل عنه من المتشابه في غير ولا. مجوسي ﷺ -

( قال رضى الله عنه ) ولو أن رجلا ســـثل عن رجل مات وترك خال ابن عمته وعمة ابن خاله فالسبيل لك أن تقول له خال ابن عمة أخرى وعمة ابن خال آخر غير هذا الاول فان قال لم يكن له عمة ولا خال غير هـــذا فقل الميراث بينهما اثلاثا فان خال ابن عمته أبوه وعمة ان خاله أمه لانخال ان عمته هو أخو عمته وأخو عمته أبودوعمة ان خاله هي أخت أخي أمه فهي أمه اذا لم يكن سواهما فلهذا كان للاب الثلثان وللام الثلث فان سئل عن خال وعم فورث الخال دون الم فقل ورث الخال لانه خال أم بسبب آخر فان قال لانه خال فهذا لا يتصور الا أن يكون في الم ما يحرمه من رق أو كفر وان قال لا أبين فقل ان الخال هو ابن أخ الميت وكانت صورة هذه المسئلة فيأخوين لاب تزوج أحدهما أم أم أخته والنكاح صحيح لانه لاقرابة بين هذين فان ولدت له ابنا فهذا الابن ابن أخ الآخر وخاله لانه أخأمه فانه ابن جدَّه ولكنه ابن أخي الميت وابن الاخ في الميراث بالمصوبة مقدم على الم فان سئلت عن رجل ورثه سبَّة اخوة وأخت المال بالسوية فهذا رجل تزوج امرأة وتزوج أمها ابنه فولدت منه سبع بنين فصار منوه اخوة امرأة أبيه ثم مات الرجل وبتي أبوه حياثم مات الابفاعامات عن امرأة وسبع بني ابن فللمرأة التمن والباق بين بني الابن بالسوية وهم اخوسها لامها فقد ورث لكل واحمه منهم ثمن المال بهذا الطريق فان سئلت عن أخوين لاب وأم ورث أحدهما المال من رجـل دون الآخر فقل لعل في الآخر مانعامن رق أو كـفر فان قال لا مانم فقل ان الميت ابن أحدهما أو زوجة أحدهمافهو الذي يرثه دونأخيه فانسئلت عن أخوين لاب وأم ورث أحدهماثلاثة أرباع المال والآخر الربع فقل هذه امرأة لها ابني عم تزوجهاأحدهما ثمماتت فللزوج النصفوالباق بينهما نصفين فحصل للزوج منها ثلاثة أرباع المال وللآخر الربع فان قال ورث أحدهما الثلثين والآخر الثلث فقل هــذه امرأة لها آبنا عم أحدهما أخوها لامها والآخر زوجها فللاخ لامالسدس وللزوج النصف والباقي بينهما نصفان فتكون القسمة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللاخ لام السدس سهم والباقي

وهوسهمان بينهما نصفان فحصل لاحددهما ثاثالمال وللآخر الثلثان فان قالوا كانوا ثلاث اخوة فورثأحدهم الثلثين وورث اثنان منهم سدسا فقل هذه اسرأة لها ثلاث بني عموهم اخوة فتزوجها أحدهم ثم ماتت فصار للزوج النصف وما بتى فبينه وبين الاخوة أثلاثا فصار له الثلثان ولكل واحدمنهما السدس ، فإن سئلت عن رجل وأخو سور ثوا المال للرجل انثلث ولاحد الاخوين النصف والآخر السدس فقل هذه امرأة لها ابنا عم أحدهما أخوها لامها والآخر الذي ليس أخاها لامها له أخ لام وليس بابن عم لهاوهو زوجهافاتت فصار لزوجها النصف ولابن المم الذي هو أخوها لامها السدس وما بقي فبين ابني عميها اللذين أحدهما أخوها لامها نصفين فحصل لاختها لامها الثاث ولابن عمها الآخر السدس وهو أخ هذه الابنة ولزوجها النصف وهو أخ هذا أيضا لامه فان سئلت عنرجل وأخته ورثا المَالُ فصار للرجل سبعة أثمان المالولاخته الثمن فقل هذا رجُّل تزوج أمامرأة أبيه فولدت منه غلاما ثم مات الرجل ثم مات أبوه فصار لامرأنه الثمن ومابق فللفلام لانهان ابنه وهو أخ المرأة لامها \* فان سئلت عن رجل وابنة ورثا المال نصفين فقل هذه امرأة نزوجها ان عمها وعمها حي ثم ماتت فصار ازوجها النصف وما بقي لاب الزوج وهو العم ۽ فان سئلت عن رجل وابنته ورثا المال نصفين فقل هذه امرأة تزوجت ابن عمهافولدت منه ابنة شمماتت المرآة فصار لابنتها النصف ولزوجها الربع وما بقى فللزوج أيضا لانه عصبتها \* فان سئلت عن رجل وأمه ورثا المال نصفين فهذا رجل زوج ابنته من ابن أخيه فهو عصبته \* فان سئلت عن رجل وامرأتيه ورثوا المال أثلاثا فقل هذا رجلزوج ابنتي ابنيه ابن أخيه ثم مات ولا وارثله غيرهم فصار لا بنتي الابنين الثلثان وما بتي فلابن أخيه وهو زوجهما ، فان سئلت عن رجل ورثه ثلاث نسوة المال أثلاثا احداهن أم الاخرى فقل هذا رجل زوج ان النه ابنة ابن ابن آخر له فولدت له بنتائم مات ابن ابنه فهاتان الابنتان احداها أم الاخرى ثم مات الرجلوله أخت فصار لهما الثلثان والباقي للاخت بالعصوبة ، فانسئلت عن امرأة وابنها وابن ابنها ورثوا المال ثلاثا فقل هذا رجل زوج ابنة ابنه ابن ابن له آخر فولدت له ابنتان ثم مات ابن الابن فهاتان الابنتان احداهما أم الاخرى ثم تزوج ابن أخ له ابنة ابن ابن الميت فولدت له ابنا ثم مات ابن أخيه ثم مات الرجل وترك ابنتي ابنيه فلهما الثلثان واحداهما أم الاخرى وما بقي فلابن الابنة لانه ابن أبن أخيه وهو عصبته \* فان سئلت عن رجل ورثه

سبعة عشر امرأة ماله بالسوية فقل هذا رجل مات وترك ثمان اخوات لاب وأموأربم آخوات لام وثلاث نسموة وجمدتان فللاخوات لاب وأم الثلثان ثمانيمة من اثني عشر وللاخوات لام الثلث وهوأربعة وللنسوة الربع وهو ثلاثة وللجدتين السدس سهمان فتعول بخمسة فتكون القسمة من سبمة عشر لكل واحدة منهن سهم \* فان سئلت عن رجل ترك عشرين دينارا فورثه امرأة من ذلك دينارا واحدا فقل هــذا رجل ترك أختين لاب وأم وأختين لاموأربع نسوة فللاختين لاب وأم الثلثان ثمانية من اثنى عشر وللاختين لام الثلث أربهة وللنسوة الربع ثلاثة فتكون القسمة من خسة عشر للنسوة منذلك ثلاثة فلا يستقيم بين أربعة فاضرب خمسة عشر فيأربعة فتكون ستين للنسوة من ذلك اثنا عشر لكل واحدة منهن ثلاثة واثنا عشر من ستين فهو الخس في الحاصل وخمس عشرين دينارا أربسة دنانير يينهن لكل واحدة منهن دينار \* فان سئلت عن إمرأة ورثت أربعة أزواج لها واحدا بعد آخرصار لها نصف أموالهم جميعا وصار للعصبة النصف فقل هذهامرأة تزوجها أربع اخوة واحدا بمدواحد وبعضهم ورثة بعض معها وكانجيع مالهم تمانية عشر دينارا لاولهم تزوجا بها عمانية دنانير وللثانى ستة دنانير وللثالث ثلاثة وللرابع دينار فأعا مات زوجها الاول عن ثمانية دنانير فلها الربع وذلك ديناران وما بقي من اخوته وهم ثلاثة لكل واحد دينار فصار لصاحب الستة ثمانية ولصاحب الثلاثة خمسة ولصاحب الدينار ثلاثة ثم تزوجها الثانى فمات عنها فيكون لها الربع ثلاثة وعن أخوين فيكون لها الربع من تركته وذلك ديناران وما يتي وهو ستة بين أخويه لكل واحد ثلاثة فصار للذي كان له خمسة ثمانية وللذي كان له ثلاثة ستة ثم تزوجها الثالث فمات عنها وعن أخ فورثته الربع وهو ديناران وصار ما بتي لاخته وهو ستة فحصل للاخ اثنا عشر دينارا ثم تزوجها الرابع فمات عنها فيكون لها الربع ثلاثة والباقى وهو تسمة للمصبة فقد ورأت هي من الثلاثة ستة دنانير من كلواحد دينارينومن الرابع ثلاثة فصارلها تسعة وهو نصف مالهم وللعصبة النصفولو أن رجلا جاء الى قوم وهم يقتسمون ميراثا فقال لهم لاتمجلوا بقسمة هــذا الميراث فان لى امرأة غائبة فان كانت حية ورثت ولم أرث وان كانت ميتة ورثت ولم ترث فهذه امرأة ماتت وتركت أختين لاب وأم وأما وأخا لاب وهو متزوج باخت لها لامها فصار للاختين الثلثان وللام السدس فان كانت الاخت من الامحية فلها السدس الباقى ولا شي اللاخ لاب لانه عصبة ولم يبق من

أصحاب الفرائض شيء وان كانت ميتة فالسدس الباقي للاخ لاب لانه عصبة وهذا الذي جاء اليهم فقالماقال فان قال ان كانت امرأتي حية ورثت ولم ترث وان كانت ميته لم أرث أنا ولا هي فهذه امرأة ماتت وتركت جدها أب أبيها وزوجها وأمها وأخالما لامها وهو متزوج أختها لامها فصار للزوج النصف فان كانت الاخت من الام حية كان الام السدس والثلث الباقى بين الجدوالاخ نصفين بالمقاسمة فيرث في هـذه الحالة وان كانت الاخت من الام ميتة كان لازوج النصف وللام الثاث وللجد السدسوسقط الاخ فلا يرث في هذه الحالة شيألانه لاينةص الجد عن السدس، فانجاءت امرأة وقالت لانعجاوا تقسمة هذا الميراث فانى حبلي فان ولدت ولدا حيا ورث معكم غلاما كان أو جارية فان هــذا رجل مات أبوه قبله ولابيه سرية فمات الرجل بعد اسه وله امرأة والنة وعم فقالت سريته لا تعجلوا فأنى ان ولدت غلاما كان أخا للميت وكان عصبته فكان الباقي له دون الم وكذلك ان ولدت جارية لانها أخت الميت لاب والاخت مع الابنة عصبة فكان الباقي لها دون الم فان قالت ان ولدت غلاما ورث وأن ولدت جارية لم ترث فهذا رجل مات أخوه وله سرية حبلي ثم مات آولى بالمصوبة من المم وان ولدت جارية كانت اسة أخ الميت فلاترث شــياً والباقى للم بالمصوبة فان قالت أن ولدت غلامًا لم يرث وأن ولدت جارية ورثت فهــذه أمرأة ماتت عن زوج وأموأختين لام وسرية ابنها حبلي وهي التي قالت له ذلك فان ولدت جارية كانت أختا لاب فيكون لها النصف وان ولدت غلاما لم يرث شيأ لانه عصبة ولم يبق من أصحاب الفر انض شي فلا شي له فان قالت ان ولدت غلاما لم يرث وان ولدت جارية لم ثرث وان ولدتهما جيما ورثا فهذا رجل مات أبوه وله سرية حبلي ثم مات الرجل وترك أمهوأختا لاب وأم وجد فسرية أبيه ان ولدت غلاما كانأخا للابن فكان الام السدس ومابق بين الجد والاخ والاخت للذكر مثل حظ الانثيين ثم يود الاخ من الاب على الاخت من الاب والام ما فيديه حتى يستكمل النصف ولا يبقي له شئ فان الفريضة من ستة للام السدسسهم والمجد اثنان وللاخ من الاب اثنان والاخت من الاب والام واحد ثم يرد الاخما في يده على الاخت حتى يسلم لها النصف ثلاثة وبخرج بنير شئ وان ولدت جارية كان للام السدس وما بقيين الجد والاخت من الابوالام والاخ من الاب للذكر مثل حظ الانتبين تمردت الاخت

من الاب على الاخت من الاب والام مافى يدها ولم ترث شيآ وان كانت هي ولدت غلاما وجارية كانت الفريضة من عمانية عشر سهما للام السدس ثلاثة وللجد الث ما بقي خمسة فان ذلك خير له من المقاسمة وبهي عشرة للاخت لاب وأم منها كمال النصف تسمة والباقىوهو سهم بين الاخ والاخت من الاب للذكر مثـل حظ الانثيين اثلاثا فيرثان جيما في هذه الحالة وهـ ذا قول زيد رضي الله عنه فان قالت الحبلي أن ولدت غلاما ورث وورثت وأن ولدت جارية لم أرث ولم ترث فهذا رجل زوج ابن ابنة ابنيه ابنة ابن ابن له آخر تم مات ابن ابنة ابنه وابنة ابن ابنه حبلي من ابن ابنة ابنه ثم مات الرجل وترك ابنه وعصبته فجاءت ابنة ابن ابنه هذه فقالت ماقالت فهي ان ولدت جارية لم يكن لها ولا للجارية شي لان ابنتي الميت قد أحررتا الثلثين فريضة البنات فلا شئ لمن دونهما من البنات ولكن الباق للمصبة واذولدت غلاما ورثت هي وهو لانها ابنة ابن ابن الميت وابنها ابن ابن الميت فنصير هي عصبة به وكان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الانثيين وان قالت هذه الحبلي انولدت جارية ورثت أنا وهي وان ولدت غلاما لم أرث أنا ولاهو فهــذه امرأة تزوج ابن ابنها ابنة ابن ابنهائم مات ابن ابنها وابنة ابن ابنها حبلي ثم ماتت المرأة وتركث زوجها وابنتها وأبوبها فجاءت الحبلي وقالت ما قالت فهي ان ولدت غلامالم يرث هو ولا هي لان لاينة الميت النصف ولا بويها السدس وللزوج الربم فقد عالت الفريضة ولم يبق لمها شي فانها صارت عصبة بالذكر في درجتها فان لم يبق من أصحاب الفر ائض شيُّ فلا شي للعصبة وان ولدت جارية كالدلابنة الميت النصف ولحذه مع ابنتها السدس تكملة الثلثين لأنهما ابنتاابن ابن وللابوين السدسان ولازوج الربع فكانت الفريضة لمن خمسة عشرسهما فان قالت لا تعجلوا فابي حبلي فان ولدت غلاما حيا وجارية ميتة ورثت أنا والغلام وان ولدت جارية حيـة وغلاما ميتا لم برثواحد منافهذا رجل له ابنتان وابنة ابن ابن قد تزوجها ابن ان آخر ثم مات ابن النه أثم مات الرجل وترك النتيه والنة النهوهي حبلي من ابن النه فهي الولدت غلاما حيا وجارية ميتة صارت هي عصبة بالفلام فورث الفلام وهي ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين وان ولدت جارية حية وغلاماميتا لم يرثواحد منهما شيأ لان الابنتين قد أحرزنا فريضة البنات وكان الباقي للمصبة والله أعلم بالصواب

### - ﴿ بَابِ السَّوَّالَ فِي بِنَاتَ الْابِنِ وَالْآخُوةُ ﴾ ⊶

( قال رضي الله عنه ) قد بينا أكثر مسائل هذا الباب في المويص في ميراث الاولاد والاخوة والجدات فلا نميدههنا شيأ مما ذكرنا وانما نذكر مالم نذكره تمةفنقول رجل ترك ثلانة بنات ابن بمضهن أسفل من بعض مع كل واحدة منهن عمة أو عمة عمها قال رضي الله عنه اعلم بان أهل الكوفة بجيبون في هذه المسائل باكثر مما يكون من الدد وأقرب مايكون من النسب وأهل المدينة يجيبون فيها باقل مما يكون من العدد وأقرب ما يكون من النسب وما ذهب اليمه أهل الكوفة رحم الله أولى لان فيه تصحيح كلام السائل باصله ووصفه وفيها ذهب اليه أهسل المدينة الغابعض كلام السائل لان ذلك يؤدى الى العبارة عن شخص واحدد بمبارات وذلك تكرار محض لا فائدة فيه وفيما ذهب اليه أهدل الكوفة الغاصفة كلامه وهو صفة الوراثة لمضهم فانه اذا حل على أبعد مايكون من النسب لم يكن وارثا فلهذا اخترنا طريق أهل الكوفة في ذلك فنقول عمة العليا النة الميت وعمةعمتها أخت الميت وعمة الوسطى درجة العليا وعمة عمتها ابنةالميت أيضا فانما ترك الميت ابنتين وأختا فللابنتين الثلثان والباقي للاخت بالمصوبة وعلى ماذهباليه أهل المدينة عمةالوسطى هي المليا وعمة عمتها هي عمه العليا فاعا ترك الميت ابنة وابنة ابن وأخت فللابنة النصف ولابنة الابن السدس والباق للاخت فان كان مع كل واحدة منهن عمها فم العليا ابن الميت فيكون المال كله له وان كان مع كلواحدة منهن عمتها وعمة عمتها وأختهاوابنة أختها وجدتهاوأمها فلعمة العلياوعة الوسطى الثلثان لانهما ابنتا الميت ولجدة العليا الثمن لانها امرأة الميت وما بتى فللعليا ولاختها ولابن أختهاولابنة أختها وللوسطى وللاختها ولعمتهاولعمة السفلي وعمة عمتهابينهم للذكر مثلحظ الانتبين لاختلاط الذكور بالاناث في درجة الذكور أوفوقهم فيكونون عصبة فيما بتي ولو ان رجلا مات وترك ابن ابنته وابنة ابنه مع كل واحدة منهما خال وعم فخال ابن الابنة هو ابن الميت وكذلك عم ابنة الابن هو ابن الميت فيكون المال بينهما نصفان فان كان مع كل واحد منهما خالته وعمته فخالة امن الابنة ابنة الميت وعمة ابنة الابن كذلك ابنة الميت فلهما الثلثان والباقي للمصبة فان ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحـــدة منهن ثلاثة عمومة متفرقين فللاخوات فرضهن للاخت لاب وأم النصف والاخت لابالسدس تكملةالثلثين

وللأخت لام السدس والباقي لم الاخت من الاب والام لاب وأم ولم الاخت من الاب لاب وأم فانهما عمتا الميت لابيه وأمه اذا حمل ذلك على أقرب ما يكون من النسب كما هو اختيار أهل الكوفة فان كان مع كل واحدة أبوها وأخوها فانه يحصل في هذا السؤال از. أبا الميت حي فهو بحرز الميراث دون الاخوة والاخوات فان كان مع كل واحــدة منهن جدها فأنه محصل في هذا السؤال أن أب أب الميت حي وقد سبق الكلام في توريث الاخوة والاخوات مع الجد فان ترك ثلاث عمات متفرقات مع كل واحــدة منهن ثلاثة بني اخوة متفرقين وثلاثة عمومة متفرقين فالمال لابن أخي العمة لاب وأم لابنهاوأمها لانه ابن عم الميت لابيه وأمه فهو أقرب المصبات فان ترك أخوين لاب أحدهمالام فالذي لام أخلاب وأم فيكون البراثله دون الآخر فان ترك أخوين لام أحدهما لاب فالذي لاب أخ لاب فالميراث كله لهولو أن أمرأة مانت وتركت أبي عمها أحدهما أخوها لامها وتركت أخوين لام أحدهما ابن عمها فثلاثة منهم اخوة لام فالثلث بينهم اثلاثاوالباقي بين اللذين هما ابناعم من هؤلاء الثلاثة وبين الرابع الذي ليس هو أخ لام اثلاثافي قول على وزيدرضي الله عنهما وقد بينا خلاف ابن مسمود في هذه المسئلة فان تركت ابني عمتها احداهما أختها لامهاوأختين لاماحداهما ابنة عم فأنما تركت ثلاث أخوات لام فلهن الثلث والباقي للمصبة ولاشي لبنات الم فاذ ترك ابنتي عمه احداهما امرأته والإخرى أخته لابه وثلاثة اخوة لام أحدهم ابن عم فانما ترك الميت في الحاصل أختا وثلاثة اخوة لام فلهم الثلث بينهم بالسوية وترك امرأنه فلها الربع وترك ابنة عم وهو أخوه لامه فلهمابتي فان ترك ابن أخلاموهو ابن أختلاب وخالة وابن عم فالمال لابن الاخ من الام الذي هو ابن الاخت لاب في قول يمقوب ومحمد قاساه على قول على بن أبي طالب رضي الله عنه يربد به في توريث دُوي الارحام باعتبار القرابة وتقديمالاقرب وقد بينا هذا في بابذوي الارحام وما ذكره بعده من الجدتين من جهتين أو الجدة قد بيناه في باب الجدات والله أعلم بالصواب

### - النسب النسب

( قال رضي ألله عنمه ) ولو أن رجلين ليست بينهما قرابة نزوج كل واحد منهما أم الآخر فولدت كل واحدة منهما غلاما فقرابة مابين الفلامين أن كلواحد منهما يم الآخر

لامه ولا يرث واحد منهما من صاحبه شيأ ان مات وله عصبة وان تزوج كل واحد منهما ابنة الآخر والمسئلة محالها فقرابة ما بين الغلامين ان كلواحد منهما ابن خال الآخر فلا برث مع أحد من العصبات فان نزوج أحــدهما أمالآخر وتزوج الآخر ابنته فولد لكل واحد منهما غلام نقرابة مابينهما أن أبن المتزوج بالام خال أبن الذي تزوج الا بنة وعمه وأبن الذي تزوج الابنة ابن أخت الذي تزوج الام وابن أخيه لامه فلا يرث واحد منهما من صاحبه شيأ لان الم لام وابن الاخ لامهن جملة ذوى الارحام فلا يرثون مع أحد من العصبات ولو أن رجلا تزوج امرأة وزج ابنتها من ابنه فولد لكل واحد منهما غلام فقرابة ما بين الفلامينان أب الذي تزوج الام عم ابن الابن الذي تزوج الابنة وخاله وابن الابن ابن أخ الاب وابن أختمه فأيهما مات ورث صاحبه هنا من قبل الع من الابعصبته وكذلك ابن الاخ لاب عصبة فاذا كان كل واحد منهما عصبة صاحبه من أحد الوجهين كان وارثاله فان تزوج الاب الابنة وتزوج الابن الام فولدت كلواحدة منهما غلاما فقرابة ما بين الولدين ال ابن الاب عم ابن الابن وابن أخته وابن الآبن خال ابن الاب وابن أخته فأبهما ماتورته صاحبه بالعصوبة وفيه حكابة عبد الملك بن مروان رحمه الله فأنه جلس يوما للمظالم فقام رجل فقال انی تزوجت امرأة وزوجت أمها اپنی فر به طائی فقال لو کان علی عکس هذا کان أولی واني أسألك عن مسئلة فان أحسنت جوابها امرت بمطائك وان لم تحسن جوابها لاأعطيك شيا فقال مات فقال ان ولد لك غلام ولا بنك غلام فأى قرابة تكون بين الفلامين فلم يحسن الرجل الجواب وقال سل القاضي الذي وليته ما وراء مجلسك فان أحسن الجواب فاصرف عطائى اليه والا فاعذرني فلم يحسن القامني ولاأحدمن القوم الارجل في أخريات الناس فقام فقال ان أجبت فأحسنت هل تقضى حاجتي قال نعم فأجاب كما ذكرنا فاستحسن جوابه وقال لله در هذا المالم ما حاجتك فقال ان عاملك أسقط حرفا من كلام الله تمالى قال وما ذاك قال آن الله تمالى يقول خذ من أموالهم صدقة فهو يسقط حرف من فيأخذ أموالنا قال هذا أحسن من الاول وعزل ذلك العامل والله أعلم بالصواب

-ه ﴿ فصل فيما يسأل عنه من المحال الذي لا يكون ﴾

(قلل رضى الله عنه ) ولو أن رجلا سأل عن رجل مات وترك والديه وما ولدا فهذا

لا يكون لانما ولدا هو الميت فكيف يترك الميت نفسه الا أن نقول وما ولدا سواه فان سئل عن أم وأبوبن فهو محال لان الام أحد الابوبن فان سئل عن امرأة وأبوبن وزوج فهدذا محال لان الميت اما رجل له امرأة أو امرأة لها زوج ولا يتصور ميت رك زوجا وامرأة فان سئل عن ابنى عم أحدهما أخ لاب فهذا لا يكون لان ابن عم الرجل لا يكون أيضا لان أخاه لابيه فان سئل عن ابنى عم أحدهما ابن أخ لاب أو لاب وأم فهذا لا يكون أيضا لان ابن المم لا يكون ابن الاخ بحال فان سئل عمن ترك ابنته وأبوى ابنته فهذا محاللان الميت أحد أبوى البنت فان سئل عن عم لاب هو أخ لاب فهذا لا يكون لان الم هو جد الميت فليس له أن ينزوج امرأة ابن أبيه فان سئل عن مات وترك عم ابن أخيه ولم يكن لابن أخيه عم فهذا لا يكون لان الميت هو ابن أخ عمه وما ذكر ناه يهديك الى ما يكون من هذا الجنس والله أعلم بالصواب

### -م ﴿ باب افرار الرجل بالنسب ﴾

(قالرض الله عنه) واذا كان الرجل ذا قرابة أو وارث معروف المجز اقراره الاباربية نفر الولد والوالد والمولى لان اقرار والوالد والمولى لان اقرار الرأة الا شلات الزوج والوالد والمولى لان اقرار الرأة على نفسها حجة وعلى غيرها ليس بحجة فالرجل بالاقرار بالاب يلزم نفسه بالانتساب اليه لانه بحب على الولد ان ينسب الى أبيه شرعا قال عليه السلام من انتسب الى غير أبيه أوانتي الى غير مواليه فعليه لمنة الله والملائكة والناس أجمين لا يقبل الله به صرفا ولا عدلاو كذلك اذا أقر بالمرأة ان أقر بمولى المتافة فالها يقرعلى نفسه بحقوق النكاح وكذلك اذا أقر بابن قاعا يقر على نفسه بحقوق النكاح وكذلك اذا أقر بابن قاعا يقر على نفسه بحقوق النكاح وكذلك اذا أقر بابن قاعا يقر على نفسه لان الاب محمل فائه يقسه كان مقبول القول في ذلك اذا صدقه صاحبه في جميع هذه الفصول الافي الولد نسب الولد على نفسه كان مقبول القول في ذلك اذا صدقه صاحبة في جميع هذه الفصول الافي الولا ومو ومولى المتاقة الاسفل لان ألوا أقرت بابن فانما قرت بابن فانما قرد و وضوحه اله مع قيام النكاح بينها وبين ههذا الزوج واقرارها ليس محجة على الزوج يوضحه أنه مع قيام النكاح بينها وبين ههذا الزوج

لايتحق بسبب صحيح بينها وبين غيره يثبت بهنسب ولدها من ذلك الغير دون هذا الزوج وفى جانب الرجـل يتحقق بسبب صحيح للنسب بينه وبين امرأة أخرى سوي المروفة بالنكاح أو الملك يوضحه أن النسب يثبت من الرجل باعتبار الاعلاق حقيقة وذلك لايقف عليمه غيره فلا بد من قوله في ذلك وأما النسب من المرأة انما يثبت باعتبار الولادة وهو ظاهر يقف عليـه غيرها وهي القابلة فلا مجمـل مجرد قولها في ذلك حجة وسواء كان هذا الاقرار في صحة أو مرض لان حالة المرض أنما تخالف حالة الصحة باعتبار تعلق حق الغرماء والورثة بالنركة فما لا يتملق مه حقالغرماء والورثة كان الافرار مهفىالصحة والمرضسواء والنسب والنكاج والولاء لايتعلق به حق الغرماء والورثة فان كان للمقر أب ممروف أو مولى عتاقة معروف لم مجز اقراره بأب آخر ولا عولى آخر لثبوت حق الاول ولا نهمكذب في هــذا الاتورار شرعا فلا يكون ذلك دون تكذيب المقر له وكذلك لا مجوز اقرار المرأة رزوج ولما زوج معروف لان المقر له حق الغير والما مكذبة في هذا الاقرار شرعا بخلاف الرجل تقريامي أة وله امرأة معروفة فانه غير مكذب في هذا الاقرار شرعا ولانه لاحق له فها أقر 4 (ألا ترى) انها لا تملك ذلك بطريق الانشاء ولا مجوز اقرار واحد منهما بن سوى هؤلاء من ابن ابن أو جد أو أخ لانه نقر على النير فان نسب النافلة لا يثبت منه الا واسطة الاب فكان هذا اقرارا منه على أبيه وكذلك أحد الاخوين لا بنسب الى صاحبه الابواسطة الاب فكان اقرارا منه على ابنه وكذلك الجدفان جمع فى الاقرار بين من يجوز اقراره مه ومن لا يجوز اقراره به كان المال لمن جاز اقراره به ان كان بمن يرث جميم المال في حال انفراده تحو ما اذا أقر بان وابنة ان فالمال كله للان بالفرض والفردلان اقراره منسبه صحيح فيكون ثبوت نسيه باقراره كشيوته بالبينة وان كان ممن لا مرثجيمه مثل الزوج والزوجة كان له حظه كاملا والباقى بين الاخوين اللذين لا يثبت نسبهما باقراره على حسامهما لوكانا ممروفينولم يترك لهما الا باقى المال ، بيانه فيما اذا أقر بامرأة وابنة ابنوأخت فللمرأة الربيع كاملا والباني بين ابنة الابن والاخت على سبمة لابنة الابن أربعة وللاخت ثلاثة لان اقرار فريضتهمامن ثمانية الا أنه لم يصدق في ادخال النقصان على المرأة فأخذت الربم كاملا وهو مصدق في حق الآخرين فتضرب ابنة الابن بنصيبها أربعة والاخت بثلانة ٥ ولو أقر بابنتي ابنوالمسئلة بحالها فالباقي بينابنتي الابن والاختعلى أحد وعشرين سهما لان في زعمه

أنالفريضة على أربعة وعشرين لابنتي الابن الثلثان ستة عشر وللمرأة الثمن ثلاثة وللاخت ما بتي وهو خمسة فلم يصدق في حق المرأة وأخذت الربع كاملا فتضرب ابنتا الابن في الباقى بستةعشر سهماوالاخت وان تصادق بعضهم فيما بينهم يجمع نصيب المتصادقين فافتسموها على حساب ما تصادقوا عليــه لان الثابت فيما بينهم بتصادقهم كالثابت بالبينة أو أفوى منــه فاذا مات الرجل وأقر بمض ورثته بوارث وأنكره الآخرون دخل ممهفي نصيبه فاقتسماه على سهامهما نحو ما اذا ترك ابنا فأفر بأخ له فانه لا يثبت نسبه ولكنه يأخــذ نصف ما في يد المهر الا في رواية عن أبي يوسف أنه يثبت نسبه وقد بينا المسئلة في العين والدين فلوترك ابنين فأقر أحدهما بأخ له فانه يعطيه نصف ما في يده لافراره ان حقهما في التركة سواء وان لم يقر بأخ ولكنهأقر باينة لابيه فانه يعطيها ثلث ما في يده لاقراره أن حقها مثل نصف حقه فان لم يقر بذلك ولكنه أقر بامرأة لابيه فانه بقاسمها ما في يديه على تسمة لها سهمان وله سبعة لانه يزعم أن الفريضة من ستة عشر سهما للمرأة سهمان وله سبعة ولاخيه سبعة وكذا لو أقر مقر منهم بوارث آخر فانه يجمع جميع ما في أيدى المقرين فيقسم بينهــم وبين المقرينله على مقدار حقهم وذلك بأن تصحيح الفريضة لو كان المقر به ثابتا في الاصل ثم يضرب كلواحد منهم بنصيبه بيانه فيما اذا ترك ابنين وابنتين فأقر أحد الابنين بأخ فانهما نقاسمانه جيمًا ما في أيديهما على خمسة الاخ المقر سهمان وللاخت المقرة سهم واللاخ المقر به سهمان لانهما زعما أن الفريضة من عمانية لكل أخ سهمان ولكل أخت سهم فما وصـل اليهما يقسم بينهما وبين المقر به باعتبار زعمهم وفي المسائل التي تخرج على الاصولالتي بيناها كـ ثرة ولـكن بالقدر الذى بينا يتيسر تخريج الكل عند التأمل والله أعلم بالصواب

# 🗝 🥦 باب افرار الورثة بوارث بعد وارث 🗞 🖚

(قال رضى الله عنه) واذا أقر بوارث معه وأعطاه نصيبه بقضاء قاض ثم أقر بوارث آخر ولم يصدق الاول قاسمه ما بقى في بديه على حساب نصيبهما الاأن يصدقه الاول لان الاول قد استحق نصيبه بالافرار السابق منه فكما لا يملك ايطال حقه بالرجوع عن الافرار فكذلك لا يملك اثبات الشركة للفير معه فيما صار مستحقا له ويجهل ثبوت الاستحقاق للاول باقراره في حقه كشبوته بالبينة أو يكون نسبه معروفا ولا يكون افراره للفير بعد ذلك

حجة عليه الا باعتبار تصديق يكون منه ولا ضمان عليه في شئ مما دفعه الى الاول لا نه بمجرد الاقرار الاول ما أتلف على الثاني شيأ والدفع كان نقضاء القاضي فلا يكون موجبا للضمان عليه ولكن يجمل ذلك القدر في حجم التاوي فكان جميم المال مقدار ما بقي في بده فيقاسمه الةر له الآخر على حساب نصيبهما و بيانه لو أن رجلا مات وترك ابنين ثم أقر أحدهما بأخ فانه يعطيه نصف ما يقي في يديه أيضا مخلاف مالو أقرأحد الابنين بأخوين مما أو واحد بمد واحد بكلام متصل فانهما يأخذان ثاثي ما في بده لانه اذا أقر سهما فقدزعم أن حق كلواحد منهما ، شمل حقه وكذلك ان أقر أحدهما بعد الاخر في كلام موصول لان في آخر كلامه ما ينير حكم أوله فيتوقف أوله على آخره فاما اذا فصل بين الكلامين فقد استحق الاول نصف ما في يده تقدمالاقرار له فلا يكون اقراره بمدذلك حجة على الاول في ادخال شيء من النقصان عليه فان أور مهمامما فأعطاهم اللهي ما في يديه نقضا، ثم أور بأخ أعطاه نصف ما نقى في بديه لان ما أخذه الاولان في حكم التاوي كابينا ولو ترك ابنين وأقر أحدهما بأخ وأعطاه نصف ما في يديه بقضاء قاض ثم أقر بإمرأة أعطاها عشر ما بقي في يده لانه بزعم أن الميت ترك امرأة وثلاثة بنين فتكون القسمة من أربسة وعشرين للمرأة ثلاثة ولكل ابن سبعة والاصل في جميع هذه المسائل أن المقربه أولا بجعل معتبرا في المقاسمة مع المقر به آخرا أو القر به آخرا لا يمتبر في المقاسمة مع القر به أولا لانه حين أقر بالثاني فحق المقر به الاول مَابِت بنقديم الاقرارله فيكون ذلك كالثابت بالبينة وحين أقر بالاول لم يكن حق القر به الثاني الما فلا يكونهو معتبرا في القاسمة مع الاول ، ولو ترك الله وعصبة فأقرت الابنة بامرأة فانها تعطيها خس ما في بدها لانها زعمت أن الفريضة من عمانية لها سهم وللابنة أربعة فيكل واحد منهما يضرب فيما في بد الابنة مجقها فلهذا أخذت خمس ما في بدها فان أعطتها ذلك بقضاء قاض ثم أقرت بامرأة أخرى أعطتها سهما من تسعة أسهم مما بقى في بدها لانها زعمت أن لاميت امرأتين وإن القسمة من ستة عشر للمرأتين سهمان لكل واحدة سهم ولها ثمانية فتعطيها سهمامن تسمة فان أعطت ذلك بقضاءقاض ثمأ قرت بامرأة أخرى أعطتها سهما من ثلاثة عشر سهما مما يقي في يدها لانها زعمت أن للميت ثلاث نسوة وان القسمة من أربعة وعشرين للنسوة ثلاثة لكل واحدة سهم ولها اثنا عشر فتعطيها سهما من ثلاثة عشر بهذا الطريق فان أعطتها ذلك بقضاء قاض ثم أفرت بلمرأة أخرى أعطتها سهمامن سبعة عشر

سهما مما يقى في يدها لانها زعمت أن للميت أربع نسوة وان القسمة من أنين وثلاثين للنسوة الثمن أربعة لكل واحدة سهم ولها النصف ستة عشر فهي تضرب فيما بقي في يدها بستة عشر والمرأة بسهم فلهذا أعطتهاسهما من سبعةعشر \* ولو ترك أخافأقر الاخ ابنة للميت أعطاها نصف ما في يده لانه زعم أن الميت خلف ابنــة وأخا فيكونالمال بينهما نصفين فان أعطاها ذلك نقضاء ثمأ قر بابنة أخرى أعطاها نصف ما في مده أيضًا لانه يزعم أن الميتخلف ابنتين وأخا فيكمون للابنتين الثلثان وللاخ ما نقى فحق الثانية نزعمه مثــل حقه فلهذا يعطيها نصف ما في يده فان أعطاها مثل ذلك ثم أقر بالله أخرى أعطاها خسي ما في يده لان للميت نزعمه ثلاث بنات وأخا فتكون القسمة من تسمعة للبنات الثاثان ستة ببنهن لكل وأحدة سهمان والباقى وهو ثلاثة للاخ فيضربالاخ فيما يقى فى يده بثلاثة وهى بسهمين فلهذا يعطيها خمسي ما في يده فان أعطى ذلك بقضاء ثم أقر بابنة أخرى أعطاها ثلث مافي يده لان للميت نزعمهأربع ناتوأخا فللبنات الثلثان أريعةمن ستة لكل واحدةسهم والباقي للاخ فهو يضرب فى الباقى بسهم والاخ بسهمين فلهذا يمطيها ثلث مافى بده ولو أقر الاخ أو لا باينة وأعطاها نصف مافي بده بقضاء ثم أقر بانةاين فانه يعطيها ثلث مافي يدهلان للمبيت يزعمه ابنة وابنة ابن وأخا فللابنة النصف ثلاثة ولابنة الابن سهم والباقي وهو سهمان للاخ فبهذا الطريق بعطيها ثلث ما بقي فان أعطاها ذلك بقضاء ثم أقر بابنة ابن أسفل منها فلا شيُّ لها لا نه ما أقر لها بشيُّ من المال فان مع الابنــة وابن الابن لا ترث ابنة ابن الابن شــياً والثابت بافراره لايكون أقوىمن الثابت بالبينة ولو أقر الاخ أوّلا بابنة ابن ابن فاعطاهانصف مافى يده نقضاء ثم أقر بابنة ان أعطاها ثلاثة اخماس مابقي في يده لانه يزعم ان الميت ترك ابنة ابن وابنة ابن ابن وأخا فلابنة الابن النصف ثلاثة ولابنة ابن الابن السدس والباقى وهوسهمان للاخ فتضرب هي في فيما بقي يدها بثلاثة وهو بسهمين فلهذا يعطيها ثلاثة اخماس مابقي في مده فان أعطاهاذلك بقضاء ثم أقر بابنة للميت أعطاها أيضا ثلاثة أخماس مابقي في يده لأنه زعم ان لها النصف ثلاثة ولا بنة الابن السدس والباق للاخ فبهذا الطريق يعطيها ثلاثة اخماس مابتي في يده ولو لم يقر من ذلك بشي ولكنه أقر بابن ابن فانه يعطيه جميع مافي يده لان الميت بزعمه ترك ابن ابن وأخا فالمال كله لابن الابن وزعمه معتسبر فيما فى بده فان أعطاها ذلك بقضاء القاضى ثم أقر بابن للميت فلاضاف على الاخ لانه دفعه بقضاء القاضي ولا يدخل الابن مع

ابن الابن فيما في يده لان افرار الاخ ليسحجةعليهولو أقر الاخ بامرأة للميت فدفع اليها ربع مافى يده نقضاء ثم أقر بامرأة أخرى أخـذت سبع مافى يده لان الميت بزعمه خلف امرأتين وأخا فتكون القسمة من ثمانية لكل امرأة سهم وللاخ ستة فلهذا يعطيها سبع مافى يده فان أعطاها ذلك بقضاء ثم أقر بامرأة أخرى أعطاها عشر ما في يده لان للميت نرعمه ثلاث نسوة والقسمة من أنى عشر لكل واحدة سمم وللاخ تسمة فان أعطاها العشر بقضاء ثم أقر بامرأة أخرى فانها تأخــذمنه سهما من ثلاثة عشر مما بقي في يده لان للميت بزعمه أربع نسوة والقسمة من ستة عشر للنسوة الربع أربعة لكل واحدة سهم والباقي وهو اثنا عشر للاخ ولو ترك ابنين فأقر أحدهما بامرأة للميت وأعطاها تسمى مافى بده بقضاء ثم أفر بامرأة أخري فانه يعطيها تمن ما بتي في يده لان للميت بزعمه ابنين وامرأتين فتكون القسمة منستة عشر لكل امرأة سهم ولكل ابن سبعة فان أعطاها ذلك بقضاء ثمأةر بامرأة أخرى أعطاها سهمين مرخ ثلاثة وعشرين سهما مما بتي في يده لانه يزعم ان للميت ابنين وثلاث نسوة فيكون أصل الفريضة من ثمانية للنسوة سهم بينهن اثلاثا لايستقيم والباقى وهو سبعة بين الابنين لا يستقيم فيضرب ثلاثة في اثنين فيكون ستة ثم يضرب ثمانية في ستة فيكون ثمانية وأربدين للنسوة ستة بينهن لكل واحدة سهمان ولكل ابن أحمد وعشرون فبهذا الطريق يعطيها مما بتي في يده سهمين من ثلاثة وعشرين فانأعطاها ذلك بقضاء ثم أقر بامرأة أخرىأعطاها جزأ منخسة عشر جزأ بما في يدهلان للميت يزعمه أربع نسوةوالثمن بينهن ارباعاً لا يستقيم والباقى وهو تسعة بين الابنين لا يستقيم الا أن أربعة تجزى عن سهمين فيضرب ثمانية في أربعة فيكون اثنين وثلاثين للنسوة الثمن أربعة لكل واحدة سهم ولكل ابن أربعة عشر فبهذا الطريق يعطيها مما بتى فى يدهجزأ من خمسة عشر جزأ واذا دفع الى المقر به الاول بنسير قضاء قاض ثم أقر بوارث آخر ضمن له جميع نصيبه من الاصل من حصته دون حصة الباقين من الورثة لان فيما أخذه سائر الورثة لم يوجد منه صنع يوجب الضمان وفيها دفعه الى المقربه بنسير قضاء القاضي قد وجسد منه الصنع الموجب للضمان وهو الدفع باختياره وهو باقراره الثانى زعم آنه استهلك ذلك بالدفع الى الاول باختياره فيجمل محسوبا عليه في حق الثاني و يكون بمنزلة القائم في يده و بيانه لو ترك ابنا فاقر بابن آخر فاعطاه نصف ما في بديه بنير قضاء ثم أقر بآخر فانه يعطيه ثلثي ما بتي في بده لانه زعم ان حق الثاني في

المث جميم التركة والباق في يده نصف التركة فيعطيــه ثافي ذلك النصف وهو جميم نصيبه بزعمه فان أعطاه بنير قضاء ثم أقر بابن آخر فانه يعطيه ربع جميع الماللان في زعمه اللميت أربع بنين والباقي في يده سدس المال فيعطيه ذلك ويغرم له نصف السدس من مال نفسه فان دفع اليه بغير قضاء ثم أقر با خر فانه يغرم له خمس جميم المالمن مال نفسه باعتبار زعمه ولو ترك ابنين فاقر أحدهما باخ وأعطاه نصف ما في يده بنير قضاء ثم أقر بآخر أعطاه ثلث جميع ما كان في بده لا نه غير ضامن شيأ مما أخذه الابن المعروف لانه أخذه بنسب له معروف وهو ضامن في حق الثاني مادفعه الى الاول زيادة على حقه برعمه لانه دفعه بغير قضاء فيجمل ذلك كالقام في يده فيفرم للآخر جميم نصيبه مما كان في يده بزعمه وهو ثاث مافي يده فان أعطاه ذلك بنير قضاء ثم أقر باخ آخر فانه يمطيه ربعجميع ما كان في يده وهو ثمن جميعالمال لما بينا ان مادفع الى الاول والثاني بنير قضاء زيادة على حقهما يجمل كالقائم في بده ولو ترك أخا فاقر باخ آخر وأعطاه نصف مافي بده بغير قضاء ثم أقر بابن للميت فانه يعطيه جميم ما بقى فى يده ويغرم له أيضا جميم ما أعطى الاخ لا نه زعم ان جميع المال الابن وانه مستهلك بعض المال بدفعه الى الاخباختياره ولو ترك عما فاقر الم باخ للميت وأعطاه المال بغير قضاء ثم أقر بابن للميت غرم لة مثل جميع المال لانه زعمانه أعطى للاول ماليس له فان أعطاه ذلك بغير قضاء ثم أقر بابن ابن لم يغرم له شيأ لانه بعد الاقرار بالابن لا يكون هو مقرا بشي من المال لابن الابن بمنزلة مالو كانا ممروفين ولو ترك أخا فاقر الاخ بابن ان وأعطاه جميم مافى بده بنير قضاء ثم أقر بابن وغرم لهمثل جميم المال ودفع ذلك بغير قضاء ثم أقر بابن آخر فانه ينرم للابن الثاني مشل نصف جميع المال فانه مستهلك عليه نصف المال بالدفع الى الابن الاول باختياره فان دفع ذلك بغير قضاءتم أقر بامرأة للميت فأنه يغرم مثل ثمن جميع المال باعتبار زعمه في حقه فان أعطاها بغير قضاء ثم أقر بام للميت فانه يعطيها مشل سدس جيم المال باعتبار افراره ان ذلك حقها وآله دفعـهالى غيرها باختياره ونو ترك أخا فأقر الاخ باخ آخر وأعطاه نصف مافى يده بغير قضاءتم أقر باخ آخر وأعطاه ثلث جميم المال بقضاء ثم أقر باخ آخر فأنه يعطيه سدس المال والمث سدس المال لان مادفع الى الثاني بقضاالقاضي وهو الت المال لا يكون ذلك مضمونا عليه فيجمل ذلك كالتاوى يبقى ثلثا المال وفي زعمِه ان ذلك بينه وبين الاول والثانى اثلاثا وآنه دفع الى الاول زيادة على حقه بنير قضاء فيجمل ذلك كالقائم

في مده فيعطى الثالث كمال حقه وذلك سدس وثلث سدس وفي يده سدس فيعطيه ذلك ويفرم له ثلث سدس ذلك من ماله فان أعطاه ذلك بقضاء ثم أقر بابن للميت فأنه يغرم له نصف المال الذي دفع الى الاول بغير قضاء قاض لانه دفع ذلك باختياره وزعمانه دفع الى من ليس له ولا يفرمالنصف الآخرلانه دفعه الىالثاني والثالث نقضاء القاضي واذا أقر بمضالورثة بوارثين فصدقه واحدمن الورثة في أحدهما فان أبا يوسف رحمه الله قال ينظر في نصيب الذي اجتمعا عليه من حصة المقر سهما لو كان أقر سهما فيعطى ذلك مما في بد المقر بهما فيضمه الى مافي بد الذي صدق به ويقتسمانه على قدر نصيبهما في الاصل ويقسم الباقي في بد المقر بهما بينه وبين الآخر على حساب نصيبهما في الاصل لو كانا معروفين وزعم أن هــذا الاصــل هو قياس قول أبي حنيفة رحمه الله باعتبار ان حق المقر سهما مجمل كان الآخر صدقه فيهما وفي حق المجمود يجمل كان الآخر كذبه فهما وبيان هذا الاصل من المسائل ان رجلا مات وترك فأقر أحدهما بأخوين معاوصدقه الآخر في أحدهما فانالمتفق عليه يأخذ من المقرسهما ربع مافي يدهم الآخر لو صدقه فيهما لكان يأخذ منه ربع مافي يده فان زعم انحق كل واحد مهما في ربع التركة وفي بده جزء من التركة فاذا أخذ منه ذلك ضمه الى ما في بد المصدق فيقتسمانه نصفين وما بقى في يد المقر بهما بينه وبين المجحود نصفين باعتبار زعمهما وأماعند محمد فالمتفق عليه يأخذ من المقربهما خمس مافي يدهما لانه يقول أنا قد أقررت بان حقك في سهم وحقى في سهم وحق المجمود في سهم الا ان أخي حين صدق بك فقـــد يحمل عنى نصف مؤونته فأنما بتى حقك فيما في يدي في نصف سهم وحق المجعود في سهم فيضعفه للكسر بالانصاف فلهذا يأخذ منه خمس ما في بده ثم التخريج بعد ذلك كما قاله أبو يوسف وقد قدم هذه المسئلة في كتاب الاقرار وأعادها ليبني عليها أخواتها فقال لو ترك ابنين فأقر أحدهما بأخوأخت معا وصدقه الآخر في الاخت وكذبه في الاخ فان الاخت تأخذ من المقر بهما سبع مافي يده في قول أبي يوسف لانه يزعم ان الميت خلف ثلاث بنين وابنة وأن القسمة من سبعة للاخت السبع من التركة فيعطيها سبع ما في بده فيضه الى ما في بد المصــدق بها ويقاسمه للذكر مثــل حظ الانثيين باعتبار تصادقهما وما بتى فى بد المقر بهما بينه وبين المجحود نصفان وقال محمد الاخت تأخــذ تسم ١٠ في بد المقر بهما لانه يزعم ان الميت خلف ثلاث بنين وابنة وان حق الابنة في سهم وحقـه في سهمين وحق البحود في ا

سهمين الا أن السهمالذي هو لها نصفه في يد المصدق وقد أقربها فذلك يصل البها منجهته فأنما تضرب هي فيها في يده ينصف سهم وهما باربعة فانكسر بالانصاف فأضمف الحساب فيكون تسمة فلهذا أخذت تسم مافى يده ثم التخريج كما قال أبو يوسف ولو أقر أحدهما باخ فلم يمطه شيأ حتى أقربان آخر وصدته الابن المعروف فىالآخر أخذ المقر به الاول نصف مافى بده لما بينا أذا اراره للثاني في كلام مفصول غير معتبر في حق الاول فيأخذ منه نصف مانى يده لهذا ويأخذالا خر خس ما في يده لانه أقر له بسهم أيضا لكن الابن الآخر حين صدفه فيه فقد يحمل عنه نصف مؤنته فأنما يضرب هو فيما في يده بنصف سهم فلهذا يأخذ الآخر منه خمس مافي مده ويضمه الي مافي مد المصدق فيقتسمانه نصفين ولو كان الاخ صدقه في المقر به الاول وكذبه في الآخر فان المقر به الاول يأخذ من المقر ثلث ما في بده لان في زعمــه حين أقر به أو لا أن حقه في ثلت التركة ولكن بمض التركة في مد الآخر وهو مصدق به فذلك يصـل اليه من جهته فلهذا يأخذ مما في يده مقدار ما أقر له به وهو الثاث فيضمه الى مافى يد المصدق به فيقتسمانه نصفين لتصادقهما وما بتى في بد المقر مهما بينه وبين الآخر لاعتبار اقراره فيحته ﴿ ولو تُركُ ابنين فأقر أحدهما بأخ وأعطاه نصف مافى يده بقضاء قاض ثم أقر بمد ذلك بأخت فان الاخت تأخذ ربيع ما في يد المقر بالاول لان المقر بالاول انما أقر لها بسبع المال فان للميت نزعمه ثلاث بنين وابنة فتكون القسمة من سبمة لما سبم التركة وفي يده جزء من التركة فلها سبع ذلك والباق بين المقر والمقر به الاول نصفان لكل واحدمنهما ثلاثة وقد أخذ الاول زيادة على حقه بقضاء القاضي فيجمل ذلك كالتاوى فتضر بالاخت فيافى يدالمقر بسهم والمقر بثلاثة فلهذا أخذت ربيع ما في يده وضمته الى ما في يد الذي صدق بها فاقتسماه للذكر مثل حظ الانثيين لتصادقهما على أن حقهما في التركة مثل نصف حقه ولو ترك امنين فأقر أحدهما بامرأتين لابيه معا وصدته الاخر في احديهما فان المتفق عليها تأخذ من المقر بهما نصف ثمن ما في يده لان حقها بزعمه في نصف ثمن التركة وفي مده جزء من التركة فيعطيها نصف عنه فيضمه الي ما في مد الاتخر فيقتسمانه على تسعة لان بزعم الآخر أن الميت خلف ابنين وامرأة وان القسمة من ســتة عشر للمرأة سهمان وله سبعة يقسم ما في يدهما على ذلك باعتبار تصادقهما ثم يقاسم المهر المرأة المجحودة وما بتي في بده على ثمانية لان بزعمه أن القسمة من ستة عشر وان لها سهموله سبمة فيقسم مافي بده

بينهما على ذلك ولو ترك ابنين فأقرأحدهما بامرأة وأعطاها تسمىما في يده بقضاء قاض ثم أقر بامرأتين معاوصدقه أخوه في أحديهمافان المتفق عليها تأخذ من المقر بهن جزأ من عشرين جزأ وخمسجز، وثلاثة أخماس جزء مما بتي في يده لان الفريضة بزعمه من ثمانية وأربعين فانه يزعم أنالميت خلف ابنين وثلاث نسوة فللنسوة الثمن بينهن أثلاثا لايستقيم والباق وهو سبعة بين الابنين لا يستمقيم فيضرب اثنان في ثلاثة فتكونستة ثم ثمانيه في ستة فتكون عانية وأربمين للنسوة الثمن من ذلك ستة لكل واحدة سهمان ولكل ابن أحدوعشرون الا أنه دفع الى الاولي تسعى ما في يده والذي في يده كان أربعة وعشرين ونسعاه خمسة وثلث سهمان من ذلك حقها نرعمه وثلاثة وثلث أعطاها زيادة على حقها وما أعطاها زيادة من حق الاخرتين لا يكون مضموناً عليه لانه دفع ذلك بقضاءالقاضي ولكنه ما أعطاها من حقه يكون محسوبا من نصيبه فاذا تأملت ذلك كان ما أعطى من نصيبه سهما وثلاثة أخماس سهم وخمسي خمس سهم وقد كان نصيبه أحدا وعشرين اذا انتقصمنه هذا القدرمن حقه بتى تسعة عشر سهماوخس وثلاثة أخماس خمس وحق التفق عليها سهمان ولكن أحدهما في يد الابن الآخر وهومصدق بها فانما تضرب هي بسهم فيما بقي في يد المقر وهو مقــدار حقه فنـكون الجملة عشرين سهما وخمس سهم وثلاثة أخماس خمسسهم فلهذا أخذت سهما من ذلك قال الحاكم رحمه الله وهذا الجوابغير سديدعلي الاصل المذكور في هذا الباب لانه حذف في هذه القسمة نصيب امرأتين وكان صوابه أن يحذف نصيب المرأة التي أخذت نصيبها بقضاء القاضي ويقسم مابقي في يده على نصيبه ونصيب المرأتين الباقيتين فيعطى المجمع عليها سهما من اثنين وعشرين سهما وأربة أخاس خسسهم وقد فحصت في أصل التخريج والاصل جيما ولم يتضحلى ذلك بالتأمل وعسى يتضح اذا تيسر وصولى الى كتبي أو أصب وتت فراغ خاطرى فاذا أخذت ذلك من المقر بهن فضممته الى مافى بدالذى صدقه بها فافتسماه على تسعة أسهم لان بزعمه أن الميت خلف ابنين وامرأة وأنالقسمة من ستة عشر للمرأة سهم ولكل ابن سبعة فيقسم ما في أبديهما بينهما على تسمة باعتبار زعمهما ويقاسم المقر بهن المرأة المجحودة ما يقى في يده على ثلاثة وعشرين سهما لان باعتبار زعمهما أن القسمة من ثمانية وأربعين وان لها سهمان وله أحد وعشرون سهمافيقسم ما بقي في يده على اعتبار زعمهما على ثلاثة وعشرين لها سهمان وله أحد وعشر ونسهما وفي هذا أيضا بمضشبهة باعتبار ماذكرنا ان مادفع الى الاول من نصيبه محسوب عليه حي ينتقص ذلك

القدر من نصيبه ولم يستبر ذلك بالقسمة مع المجحودة ولو ترك أخوين فأقر أحدهما بابنتين للميت وصدته أخوه في احديهما فان المتفقِّ عليها منهما تأخذ من المقر مها ثلث مافي يدهلان بزعمه أن الميت خلف ابنتين وأخوين فللابنتين الثلثان والباقى بين الاخوين نصفين فاما أن تقول هو قد أقرلهذه بثلث التركة وفي يده جزء من التركة فيعطيها نصف ذلك أو تقول قد أقر أن حقه مثل نصف حقها لانه يقول حقها ثلث التركة ويبقى نصف الثاث فلهذا أخذت ثلث ما في يده ثم ضم ذلك الى مافى يد الآخر واقتسماه أثلاثا لان الآخر يزعم أن الميت خلف بنتا وأخوين فلها النصف والباقى بين الاخوين نصفين لكل واحد منهما الربـع فحقه مثـل نصف حقها فلهذا اقتسما ما وصـل اليهما أثلاثا لهاسهمان وله سهم وتقاسم الآخرى المقر بهما ما يقى في يده أثلاثا لانه زعم أن لها الثلث وله السدس فيقسم ما يقى بينهما على هذا لها سهمان وله سهم ولو كان أقر بثلاث بنات وصدته أخوه فىواحدة منهن فان انتفق عليها تأخذ من المقربهن تسمى ما في يده لان بزعمه أن الميت خلف ثلاث بنات وأخوين فيكون للبنات الثلثان بينهن اثلاثا والباقى بين الاخوين نصفين فيحتاج الى حساب ينقسم الثناه أثلاثا وثلثه نصفين وأقل ذلك تمانية عشر للبنات اثنا عشر لكلواحدة منهن أربعةفهو أنما أقر للمتفق عليها بأربعة من ثمانية عشر وذلك تسما التركة وفي يده جزء من التركة فيمطيها تسمى ما في يده لهذا فيضمه الى ما في يد المصدق بها ويقاسمه أثلانًا لان بزعمه اللها نصف التركة وله الربع ثم يقاسم المقربهن الباقيتين مانعي في يده على أحد عشر سهما لها ثمانية وله اللاتة لان بزعمه القسمة من ثمانية عشر ولكل واحدة منهما أربعة وله ثلاثة فيقسم ما في يده بينهم على أحد عشر سهما لهذا قال في الاصل وهذا كله اذا كان قد دفع الى الاول شيأ أو لم يدفع حتى اختصموا ثم دفع بقضاء وكان ذلك اقرارا من الورثة ولم تكن شهادة لانه أذا شهد شاهدان من الورثة لآخر انه وارث بت نسبه وصار وارثا ودخل على القوم جميما اذالم يكونوا دفعوا شيأ حتى شهدوا لانه لا تهمة في شهادتهم بل عليهم ضرر في ذلك وان كانا تددفعا من حصتهما نصيب الوارث تم جاآ بشاهدين لا تقبل شهادتهما لتمكن الشبهة فيهما فأال في حق الواحد الاقرار والشهادة سواء لان الحجة لا تتم بشهادة الواحد \* ولو ترك ابنين واسرأة فأقر أحد الابنين باصرأة أخرى وكذبه الاخ فيها والمرأة المروفة فانه يقاسمها ما في يده على ثمانية لأن القسيمة بزعمه من ستة عشر لكل امرأة سهم ولكل ابن سبعة فان دفع ثمن ما في

يده البها بقضاء أو بغير قضاء ثم أقر بامرأة أخرى فصدقته المرأةالمعروفة بذلك فان المقربها أخيرا تأخذ نصف ما في يد الرأة المروفة ولا تدخل في نصيب الابن لان ميراث النساء في يد المروفة والان أنما أقر أن حصتها في بدالمروفة وهي قد صدفته في ذلك فلهذا لا تأخذ مما متى في بدالابن شيأ بخلاف الاولى فان المعروفة هناك كذبت بها فلا يصل اليها نصيبها مما في يد المروفة فلا بدأن تدخل مع المقر فيما في بده لان ما في بده جزء من التركة وكان حقها في التركة ، وعلى هذا لو ترك ابنا وامرأة ثم أقر الابن بامرأة وصدقته المعروفة فاسها تأخذ نصف ما في يد المروفة ولاسبيل لها على ما في يدالابن ، ولو ترك النين وامرأة فأقرأ حد الانين بامرأتين مما وصدقته المعروفة في احديهما وكذبته في الاخرى فان المعروفة تقاسم التي أقرت مهاما في يدها نصفين لان ميراث النساء في بدها وقد صدقت بهذه وزعمت أن حقهما سوا، ويقاسم الابن المرأة الباقية ما في يده على ثلاثة وعشرين سهما لان القسمة بزعمه من عانية وأربدين اكمل امرأة سهمان ولكل ابن أحد وعشرون فهو يضرب في الباقي بأحد وعشرين وهي بسهمين فيكون بينهما على ثلاثة وعشرين سهما لها من ذلك سهمان وله أحد وعشرونولو ترك ابنا وامرأة فأقرت المرأة بابن وصدقها الابن المعروف في ذلك فان المقر به يقاسم المعروف ما في يده نصفين لان ميراث البنين في يده والذي في يداارأة ميراث النساء ولاحظ للبنين في ذلك وان أقرت بابنين وصدقها المعروف في أحــدهما فإن المتفق عليه لايدخل في نصيب المرأة لما بينا والإبن الآخر يقاسم المرأة مافي يدها على عشرة لان القسمة بزعمهامن أربعة وعشرين لها ثلاثة لكل ابن سبعة ولو ترك ابنا وامرأة فأقر الابن بثلاث نسوة وصدقته المروفة في امرأتين منهن كان المعروفة تقاسم هاتين ما في يدها أثلاثا لان ميراثالنساء في يدهاوقد أقرت بهاتين بالزوجية فان حقهما مثل حقها ويقاسم الابن الرأة الباقية ما في يده على تسعة وعشرين سهما لأن القسمة بزعمه من أثنين وثلاثين للنسوة الثمن أربعة ولكل واحدة منهن سهم وللابن ثمانية وعشرون فهي تدخل معهفيما في يده فتضرب بسهم وهو ثمانية وعشرين فان تصادق النسوة كلهن فيما بينهن فأنهن بدخان مع المعروفة فيما في يدما فيقسم ذلك يينهن ارباعاً لان ميراث النساء في بدها وقد أقرت لهن بالزوجية ولو كانت الرأة هي التي أقرت بثلاثة بنين فصدقها الابن في أحدهم فالذي صدق الابن به يقاسمه ما في يده نصفين ويقسم ما في يد المرأة على ثمانية عشر لها أربعة ولكل ابن سبعة

لان القسمة بزعمها من اثنين وثلاثين فان الميتخلف أربعة بنين وامرأة فيكون للمرأة الثمن أربه ولكل ابن سبمة فما في بدها يقسم بينها وبين الابنين المجحودين على مقدار حقهم ولو صدقها الابن فيهم جميعا دخلوا معــه في نصيبه فيقتسمون ذلك ارباعا ولم يأخذوا من المرأة شيأ لان نصيب الاولاد في يد الابن المعروف وقد صدقهم فهم يمنزلةأولاد معروفين للميت وان أقر أحد الورثة بوارث ثم أنكره ثم أور باخر لم يصدق على الذي أقر به أولا في ابطال حقه لان رجوعه عن أقراره بعد صحة الاقرار لا يصح فأن المقر لاعلك الرجوع بعد الاقرار ويكون الآخر على حقه فيما بتي في يده على ما وصفنا ان لو لم يكن أنكر الاول وبيان هذا الاصل رجل مات وترك ابنين فاقر أحدهما باختمأ نكره ثمأ فر باخ فان الاول يأخذ نصف مافي يده لان بالكلام الاول أقر بان حقهما في التركة على السواء فيضم ما في يده فيقتسمانه بينهما نصفين ثم يأخذ الآخر نصف ما في يده لانه بالكلام الاخر أقر ان حقهما في التركة سواء فَا بَقِي فِي يَدُهُ يَقْسُمُ بِيْنُهُمَا نَصْفَانُ فَانَ قَيْلُمَاذًا لَمْ يَجْمُلُ انْكَارُهُ حَجَّةُعَلَيْهُ حَتَّى يَكُونَ هُو مُسْتَهَلَّكُمَّا نصف ما في يده كما لو لم يكن أنكر حقه بعد الاقرار ويأخذ الاخر نصف ما في يده عند الاقرار للاول وهو جميم ما بتي في يده لان ذلك يكون محسسوبا عليمه من نصيبه قلنا لانه بالاقرار ما صار مستهلكا شـياً وانما يكون الاستهلاك بالدفع وهو يجبر على ذلك بالحكم فلا يكون ذلك محسوبا ولو ترك الميت أخاه فاقر بان للميت ابنائم أنكره ثم قال لابل فلان ابنه فإن الاول يأخذ جميم ما في يده ولا شيَّ للآخر لانه صار مقر اللاول بجميم ما في يده ثم انكاره رجوع فيكون باطلا ولا شي الآخر لانه دفع الى الاول جميع ما في يده بقضاء القاضي فلا يصمير ضامنا للاآخر شيأ ولو كان الاقرار منه بعمد الدفع بغير قضاء قاض كان ضامنا للثانيجيع مادفع الى الاول لانه دفعه باختياره وحين أنكره فقد زعم انه لم يكن له في التركة حق وأنما كانت التركة للباقي وقد استهلكها عليــه بالدفع الى غــير المستحق باختياره ا ورجل مات وترك دارا وابنائم مات الابن وترك ابنين فأتر أحــدهما بان للميت الاول أعظاه ثلثي مافي بدهلانه زعم ان الميت الاول خلف ابنينوان نصف تركته للمقربه والنصف الأخر بينهوبين أخيه نصفين بالميراث من أبيهما فحقه مثل نصف حق المقر مه نزعمه فلهذا يعطيمه ثلثي ما في مده وان كان الابن حين مات ترك ابنتين فافرت احداهما بابن للميت الاول أعطته أربعة المجاس ما في بدها لانها زعمت ان للمقر به النصف بالميراث من أبيه

وان النصف الباقى قد صار اثلانًا بموت أيها للابنتين الثلثان وللاخ ما بقى فاذا بزعمها لها سدس الدار وللمقر به أربعة اسداس فيقسم ما في يدهابينهما على ذلك الخاسا ولو ترك ابنين من أم ولد له وترك دارا ثم مات أحدهما وترك ابنا وترك عبدا سوى نصيبه من الدارثم انعم الجارية أقر باخ لاب فانه يمطيه نصف ما وصل اليه من الدار ولا يعطيه مما ورثمن العبد شياً أما لا يعطيه من العبد شيأ لان حصته من العبد ميراث من أخيه و بزعمه ان أخاه مات عن ابنه وأخ لاب وأم وأخ لاب ولا شئ للاخ لاب مع الاح لاب وأم وأما الدار فهي ميراث من ابنه وهو يزعم ان المقر به مساو له فيما ورث من أبيه فلهذا يعطيه نصف ماوصل اليه من الدار قالوا وهذا غير صحيح لان الواصل اليه في الحاصل ثلاثة ارباع الدار نصفه بالميراث من أبيه والربع بالميراث من أخيه وحق المقر به بزعمه فى ثلث الدار فلا معنى لقوله يعطيه نصف ماوصل اليه من الدار الا أن يكون مراده نصف ما وصل اليه بالميراث من أبيه وهو محتمل أيضا لان بعض ما وصل اليه بالميراث من أخيه وذلك ســـدس الدار فهو يزعم أن رد ذلك كان مستحقاً على أخيه وانه أخذه بذلك الطريق فيثبت حق المقر به فى ذلك الجزء فلا وجه ســوى أن يقال موضوع المسئلة فيما اذا خلف أحد الابنين ابنتين غينئذ العائد الى الاخ ثاث النصف فيجتمع في بده ثلث الدار فيؤمر بتسليم نصف ذلك الى المقر به لاقراره ان ثلث الدار له ارث عن أبيه ولو أقر باخ لاب وأم قاسمه ماوصل اليه من الدار والعبد نصفين لان بزعمه ان المقر به مساوله في التركةين جميعا فما وصل اليه من التركمتين يكون بينهما نصفين ولو مات وترك النين ثم مات أحدهما وترك ابنة فاقر الثانى بامرأة للميت وأنها أمهما وأنكرت الابنة ذلك فانه يعطيها مما في بده تسعة عشر سهما من خسة وسبمين لان فريضة الاول بزعمه من ستة عشر للمرأة سهمان ولكل انسبعة تممات أحد الابنين وترك أما وابنة وأخا فتكون هذه الفريضة من ستة ونصيبه من التركة الاولى سبعة وقسمة سـبعة على ستة لايستقيم فبضرب ستة عشر في ستة فيكون ستة وتسمين كان للام من النركة الاولى سهمان ضربتهما في ستة فذلك اثني عشر ولكل ابن اثنان وأربعون ثم للام من التركة الثانية السدس وهو سبعة فاذا ضممت سبعة الى أنثى عشر تكون تسعة عشر وللمقر من التركة الاولى اثنان وأربعون ومن التركة الثانية أربعة عشر فيكون ذلك ستة وخمسين فاذا جمت بينهما كان خمسة وسبمين فلهذا يمطيها بما في بدها تسمة عشر سهما

من خمسة وسـبعين \* رجل مات وترك ابنين وألني درهم فأخذ كل واحد منهما ألفا ثممات أحسدهما وترك مائة درهم والاخ وارثه وهما اخوان لآب وأم ثم ان الثاني أقر بأخ لاب فأنه يقاسمه هذه الالفومائة درهم نصفين لآنه زعم أن حق الميت الثاني كان في ثلثي الالف وان ما أخــذه زيادة على حقه كان مستحق الرد عليه وانما استوفى ذلك من تركـته قضاء مما كان مستحةًا عليه فيكون ذلك كله تركه للميت الأول وقد زعم أن هذا المقر بهمساو له في تركته فلهــذا قاسمه ما في بده نصفين وكذلك لو كان ترك أكثر من مائة درهم اليثلاثة آلاف فان كان ترك أكثر من ثلاثة آلاف أخذ من ذلك ثلث الالف وأخذ من المقر ثلث الالف الذي كان في بده ولا حق له فيا بق لان المقر زعم أن حق المقر به في المث كل ألف وان ذلك دين له على الميت الثاني فيأخذ ذلك القدر من تركته ثم ما بقي من ميراث الميت الثاني وقد ترك أخا لاب وأم وأخا لاب فيكون الميراث كله للاخ لاب وأم \* ولو أن رجلا في يده ألف درهم ورثها عن أيهوهو مجهول النسب فأقر بأخ له من أبيه فقال المقر به أقررت ان هذا الالف تركها أبي وانك تزعم الك ابنه ولست ابنه فادفعها الى فالقول قول الذي في يده الالف وللمقر به نصفها لانه كان مستحقاً لما بيده وأنما أقر للمقر به منصفها ولا يأخذ أكثر من ذلك الا أن يقيم البينة على نسبه فحينئذ يأخــذ الجميم لانه أثبت سبب استحقاقه البابينة وليس للاخر سبب مثله فلا يزاحه وفي الاول سبب استحقاقه باقرار ذي اليد وهو ما أقر له الا بالنصف وصحة افرار ذي اليد باعتبار كونه وارثا للميت قال وكذلك كل وارث ما خلا الزوج والمرأة اذا أقر أحدهما وارث منجهة القرابة وأنكره المقر لهأخذ جميم ما في بده الا أن يقيم البينة على الزوجية وقد بينا هذا الفرق وما في المسئلة من اختلاف الروايات في كتاب العمين والدين ، رجل مات وثرك أخاه لا بيمه وأخاه لامه فاقتسما المال ثم ادعى رجل أنه أخو الميت لابيه وأمه فقال الاخ من الاب أنت أخي لابي وأمي وقال الاخ من الامأنت أخي لا بي وأمي فان المقر به يقاسم الاخ من الاببما في يده نصفين لانه أقر انه أخو الميت لابمساو له في التركة والمقر له صدقه في ذلك وادعى زيادة عليه فيقاسمه ما في يده نصفين وفي يده خمسة أسداس التركة فقد وصل الى المقر به سدسان ونصف سدس ولا يدخل في نصيب الاخ من الام لان الاخ من الام يزعم أنه مثله أخ لام وأن نصيبه من التركةالسدس وقدوصل اليه أكثر من ذلك فلهذا لا يزاحمه بشيٌّ مما في يده ولو قال الاخ

من الامأنت أخي لا بي وأمي وأنكره الاخ من الاب فانه يقاسم الاخ من الام ما في يده نصفين لاقراره أنه مساوله في تركة الميت ولم يصل اليه شيُّ من التركة فيعطيه المقر نصف ما في بده ولو قال الاخ من الام أنت أخو الميت لا بيه وأمه كما قات وقال الاخ لاب أنت أخى لا بي وأي فان المقر به يقاسم الاخ لاب ما في يده نصفين لما قانا ثم يضم ذلك النصف الى ما في يد الاخمن الام فيقتسمان ذلك على ستة للاخ من الام سهم والمقربه خسة لان في زعم الاخ من الام ان الميت خلف ثلاثة اخوة متفرقين فيكون للاخ لام السدس والباقي اللاخ لاب وأم ولا شيُّ اللاخ لاب فأما أخــ نـ هـ ما أخـ نـ ظلما فيجمل ذلك كالتاوي وأنما حاصل التركة ما في أيدبهما فيقسم بينهما أسداسا باعتبار زعمهما ولو كان صدقه الاخ من الاب فأنه يأخـذ جميع ما في يد الاخلاب لأن المستحق بالمصوبة ما في يده وقد أقر أنه مقدم عليه في الاستحقاق بالعصوبة ولا يدخل في نصيب الاخمن الام سواء أقر له بذلك أو أنكره لان ما ادعى من الاخوة لو كان ظاهرا كان السيدس سالمًا بالفرضية للاخ لام وليس في يده أكثر من ذلك ولو قال الاخ لام انت أخو الميت لا يه وكذبه الاخ لاب فانه يقسم ما في يد الاخ لام على سبعة لان بزعمه ان الميت خلف أخا لام وأخوين لاب فتكون القسمة من اثني عشر للاخ لام سهمان وللاخ من الاب خمسة فيضرب المقر به فيما فى يده بخمسة والمقر بسهمين فيكون ذلك بينهما اسباعا ولوادعي رجلان أنهما أخو الميت لابيه وأمه فقال الاخ لاب لاحدهما أنت أخي لابي وأمي وكذب الآخر وقال الاخ لام للآخرأنت أخي لابي وأمى وكذب المقر بهما فيما بينهما فالذي أقر به الاخ لاب يأخذ منه نصف ما في بده لاقراره انه مساوله في التركة والذي أقر به الاخ لام يأخــذ أيضا منه نصف ما في يده لاقراره انهمساويه في التركة ولا يرجع أحدهما على الآخر بشيٌّ لان كل واحد منهما مكذب لصاحبه الىأن يتصادق المقربهما فينثذ يقتسمان ما أخذ بينهما نصفين باعتبار تصادقهما ولو قال الاخ لابلاحدهما أنت أخ الميت لا بنه وأمه كما قلت وكذب الآخر وقال الاخ لام للآخر أنت أخ الميت لابيه كما قلت وكذب بالذي أقر به الاخ لابوكذب المقربهما فيما يينهما فان الذي أقر به الاخ من الاب يأخذ منه جميع ما في بده لاقراره انه مقدم عليه فيا هو مستحق بالمصوبة ويقاسم الذي أقر به الاخ من الام ما في يد الاخ من الام على ستة لاقراره ان له خمسة اسداس التركة وللمقر السدس وفي يده جزء من التركة فيقاسمه

ما في يده اســـداسا وان تصادق المقر بهــما بعضهما ببعض أخـــذ الذي أقر به الاخ لاب منه جميع ما في يده وقاسم ذلك الآخر أصفين ولا يرجع في نصيب الاخ لام بشيُّ لانه قد استوفى جميع حصته من البراث بزعمه (ألا ترى ) انهالو قامت بينة مذلك أخذا جيما مافي يد الاخ لابولو لم يكن لهما سبيل على مافى يد الاخ لام ولو قال الاخ لابلاحدهما أنت أخي لا بي وأي وقال الآخر أنت أخي لام وخرج الكلام منهما معا وصدقه الاخ لام في الذي أقر انه أخ لام فالذي أقر به الاخ من الام يأخـذ من الاخ لاب السـدس من جميع المال لانه يزعم ان الميت خلف أخوين لام وأخوين لاب فيكون الاخوين لام الثاث الكل واحدمنهما الســدس وقد أخذالمعروف منهما السدس فيأخذ هذا المقر به سدسا آخر ولا يدخــل في نصيب الاخ من الام بشيء ثم ما بتي في يد الاخ لاب يقسم بينه و ببن الا خو الذي أقر له بالاخوة لاب نصفين ولو كان الاخ لاب أقر باخ من أبيه فدفع اليه نصف ما في يده بقضاء أو بندير قضاء ثم أقر باخ لام وصدقه فيه الاخ لام فان كان دفع النصف الي الاول بقضاء قاض فان المقر به الآخر يأخــذ ثلث مابقي في يده لانه يزعم ان لهذا المقر به سدس التركة وان له ثلث التركة وللمقر به الاولاالثلث وقد دفع الي الاول زيادة على حقه بقضاء القاضي فلا يكون ضامنا لذلك ولكن بقسم ما بقي في يده بينه و ببن المقر به على مقدار حقهما فاذا أخـذ ثلث مافى بده ضمه الى مافى بد الاخ لام فيقتسمان ذلك نصفين لان تصادقهما ان حقهما في التركة سواء وان كان دفع الى الاول بنير قضاء أخذ منه خمس مافي يده وهو ســدس جميع المال ولا يدخــل في نصيب الاخ لام لان الاخ لاب قد أقر له بسدس كامل وما دفعه الى الاول بنــير قضاء محسوب عليه من نصيبه فيجمل ذلك كالقائم فى بده فلهذا يعطيه كمال نصيبه بزعمه وان ترك الرجل أخا لام وأختا لاب وعما فاقتسموا التركة وأخذت الاخت لاب النصف والاخت لام السدس والم مابقي فادعت امرأة انها أخت الميت لاب وأم فقالت الاخت من الام أنت أختى لابى وأى وقالت الاخت لاب أنت أختى لا بي وأى وكذبهما الم فالمقربها تأخذ نصف مافي يد الاخت لاب ولا يدخل في نصيب الاخت لام لان الاخت لاب أقرت انها تساويها في تركة الميت فتأخذ نصف ما في يدها والاخت لام زعمت النصيبها سدس التركة وقدوصل اليها الربع فكيف يدخل فى نصيبها سدس التركة ولوكذبتها الاخت من الاب مع الم قسم مانى يد الاخت من الام

بينهما نصفان لاقرارها أنها تساويها في سبب الاستحقاق ولم يصل اليها شيُّ من التركة ولو قالت الاخت من الام أنت أخت الميت لابيه وأمه وكذبت الاخرتان بها قسم ما في يد الاخت لام على أربهة لانها تزعم ان لها النصف من التركة ثلاثة من ســـ تة فتضرب هي فيما في يد الاخت لاب بثلاثة والاخت لام بسهم فان صدقت الاخت من الاب بما قالت الاخت من الام قسم ما في يد الاخت من الاب وما في يد الاخت من الام على خمسة ثلاثة أسهم للمقر بها وسهم للاخت من الابوسهم للاخت من الام لابهم تصادقوا فيما بينهم على أن نصيب كل واحدة منهن من التركة هذا القدار ولو لم يقر مها واحدة منهما ولكن الم أقر باخت للميت لاب وأم قسم مافي يد الم على أربعة لان الم يزعم ان حقها في نصف التركة ثلاثة وحقه في سهم فانما تضرب هي بثلاثة والم بسهم ولو ترك أباه وأمه فافرت الام باخوين للميت وكذبها الاب في ذلك فالفريضة منستة للام السدس وللاب الثلثان ويوقف السدس الباقي في مد الام لانها أقرت انهذا السدس للاب دونها فان الاخوين يحجبانها من الثلث الي السدس والاب كذبها في هذا الاقرار وزعم أن الثلث لها فيبقى موقوفا في يدها الى أن يصدقها الاب ولا شي ً للاخوين لانهما لو كانا معروفين ما استحقا شيأ مع الاب وكذلك ان صدقها الاب في أحدهما لم تأخذ السدس حتى يصدقها فيهما لان الاخ الواحد لا يحجب الام من الثلث الى السدس فاذا صدقها فيهما أخذ سدس الباقى لانها أقرت له مذلك بسبب لايحتمل الفسخ فلا يبطل شكذيبه وتصديقه اياهافى الانتهاء كتصديقه اياهافى الانتداء ولو توك النته وأخاه لابيه وأمه وامرأته فاقرت الابنة بامرأة للميت فان صدقتها المعروفة في ذلك فالمقربها تقاسم الممروفة مافي يدها نصفين ولا تدخل في نصيب الابنة لان ميراث النساء في يد المعروفة وقد أقرت بها وان كذبتها المعروفة قسم ما في يد الابنــة على ســبــة وعشرين سهما لان بزع الابنة ان الفريضة من ثمانية للمرأتين الثمن بينهما نصفين لايستقيم فتكون القسمة من ستة عشر للابنة من ذلك ثمانية ولكل امرأة سهم فالابنة تضرب فيما في دها بثمانية والمقربها بسهم فتكون القسمة على تسعة وفي الكناب خرجه من ثلاثة أمثاله فاعطى المقربها ثلاثة من سبعة وعشرين ولا فرق بين سهم من تسعة وبين ثلاثة من سبعة وعشرين ولو كانت المرأة المعروفة هي التي أفرت بابنة للميت فصدقتها الابنـةالمعروفة جمع ما في يد الابنة وما في يد المرأة المعروفة فاقتسموا ذلك على تسعة عشر سهمالانهما اتفقا على

أنالقسمة من أربعة وعشرين للابنتين الثلثان ستة عشر وللمرأة الممن ثلاثة فيقسم مافي أيديهما على ما اتفقا عليه ولا يقال عند تصديق الابنة ينبغي أن لاندخل المقر بها في نصيب المرأة كما في المسئلة الاولى وهذا لان جميع ميراث النساء هناك كان في يد المعروفة وهنا لم يحصل في يد الابنة المعروفة ميراث الابنتين لان في يدها النصفوميراث الابنتين الثلثان ولو كذبتها الابنة المعروفة قسم ما في يد الرأة على أحد عشر سهمالانها تضرب بثلاثة والمقر بها بثمانية كما أقرت لها به وان صدقها الاخ جمع ما في يد الاخ وما في يد المرأة فيقتسمون ذلك علىستة عشر سهما لان يزعمهما ان للمرأة ثلاثه وللمقربهما عمانية وللاخ خسة فيقسم مافي مديهما على هذا باعتبار زعمهما فلو لم تقر المرأة بها ولكن الاخ أقر بها فانه يقسم ما في يد الاخ على ثلاثة عشر سهما لان بزيم الاخلما تمانية وله خمسةولو ترك ابنا فاقر باخودفع اليه نصف مافي يده ثم ان المقر به أقر باخ وكذبه الابن المعروف فى ذلك فان المقر به يأخذ نصف مافى بد المقر به الاول لانه صار أحق بما وصل اليه باقر ار الاين المعروف وقد زعم أن المقر به الثاني مساو له في ذلك فان دفع اليه بقضاء أو بغير قضاء ثم أقر باخ له آخر وصدقه فيه الابن المعروف وكذب المقربهما بمضهما بمضافان كان الاح المقر دفع نصف مافى بده الى الاول بقضاء أخذ المقر به الآخر منه خمس ما بقى في يده لانه لاضمان عليه في شيٌّ مما دفعه الى الاول بقضاء القاضي يبتى ما في يده وهو يزعم ان حقه في سهممن أربعة ونصف ذلك في يده ونصفه في يد أخيه وهو مقر له بذلك والباقى وهو الائة بين المةر بهما الاولين نصفين لكل واحد منهما سهم ونصف فانكسر بالانصاف فأضعفه فيكمون خمسة فلهذا يأخذثلثي ما بتي فانما يضرب هو فيما في يده بسهم من أربعة والمقر بسهم ونصف فانكسر بالانصاف فاضعفه فيكون خمسة فلهذا يأخذ خسى ما بقى في يدوفيضمه الى ما في يد الابن المروف فيقتسمان ذلك نصفين لتصادقهما على أن حقهما في التركة سواء وأن كان دفع بغير قضاء أخذمنه المقر به الآخر ربع ما كان في يده لانه أقر ان له الربع من كل جزء من التركة فان الميت بزعمه خلف أربعة بنين وما دفعه بنير قضاء محسوب عليه فيجعل كالقائم في يده فيدفع الى المقربه الآخرجميم حقه وهو ربع ما كان في يده فيضمه الى ما في يد الابن المروف فيقتسمان ذلك أصفين فان تصادق المقر بهما فيما ينهما أخذالمقر به الانخر ثاث مابق في يدالان المعروفلانه يزعم ان الميت خلف ثلاثة بنين وان حقهذا المقر به الآخر في ثاث المتركة وفي يده جزء من التركة فيدفع ثلث ذلك فيضمه الى ما في يد المقر به الاول فيقتسمونه اثلاثا لنصادقهم على أن حقهم في التركة سواء والله أعلم

## - ﴿ باب الاقرار بعد قسم الميراث ﴾

(قال رضى الله عنه ) واذا مات الرجل وترك ابنين وترك عبدين أو عبدا ودارا وأخذ كل واحد منهما أحدهما ثم أقر أحدهما با تخر وكذبه الاخر فانه يمطيه ثلث ما في يده وربع قيمة ماصار لصاحبه لان المقريزعم ان الميت خلف ثلاثة بنين وان حق المقر به في ثلث التركة وفي بده جزء من التركة فيعطيه ثاث ذلك وما أخذه أخوه كان في بدهما في الاصل نصفه في يد الآخر فلا يضمن المقر شيأ من ذلك للمقر به ونصفه كان في يده سلمه لاخيه فيغرم للمقر به حصته من ذلك وحصته نصف ذلك النصف ليستوي به في التركة بزعمه فلهذا يغرم له ربع قيمة ماصار لاخيه ولو أقر أحدهما باخت وكذبه الآخر أعطاها خس مافيده وخمس قيمة ما صار لصاحبه لان للميت بزعمه ابنين وابنة فحقها في خمس التركة فيعطيها خمس ما في يده لان النصف الذي دفعه الي أخيه لو كان في يده كان حقها في ثلث ذلك لان حق المقر ضعف حق المقر به وانما يغرم لها ثلث النصف وذلك سدس الكل ولو أقر باخ وأخت وكذبه الآخر فيهما وتكاذب فيما بينهما فانه يمطى الاخت سبعمابتي يده وعشر قيمةماصار لصاحبه لان للميت بزعمه ثلاثة بنين وابنة فيكون نصيب الابنة سهما من سبعة فيعطيها سبع ما في يده وعشر قيمة ما صار لصاحبه لان النصف الذي دفعه لصاحبه من ذلك لو كان في يده كان يمطيها خمس ذلك النصف فان ذلك النصف يقسم بين المقر والاخ المقر به والاخت للذكر مثــل حظ الانثيين فيكون حقها في خمس ذلك وخمس النصف عشر الجميـم ويعطى الاخ مثل ذلك لان نصيب الاخ بزعمه سهمين من سبعة فيعطيه سبعي مافي يده وخمس قيمة ما صار لاخيه لان حقه بزعمه في خمس نصف ذلك ولو كان أقر باختين مما فانه يمطى كل واحدة منهما سدسمافي بده لان للميت نزعمه ابنين والمتين فنصيب كلواحدة من الابنتين سدس التركة فيمطى لكل واحدة منهما سدس مافي يده وثمن قيمة ماصار لصاحبه لان النصف الذى سلمه الى صاحبه لو كان في يده كان يمطى كل واحدة منهما ربع ذلك فان ذلك النصف بين المقر والمقر بهما للذكر مشــل حظ الأنثيين فأنما ينرم لـكل واحدة منهما ربع مافى بده

فى الحَـكم وذلك النصف وربع النصف ثمن الكل ولو أقر باخوين مما فاله يـطي لـكل واحد منهما ربع ما في يده لان النصف الذي كان في يده من ذلك لو لم يدفعه الى صاحبه لكان يقسم ذلك بينهم اثلاثا لاستواءحقهم فى التركة فانما يغرم لكل واحد منهما ثلث النصف وهو سدس الجميم ولو ترك ابنين وابنة وعبدين ودارا فاقتسموا فاخذت الابنة عبدا وأخذ أحد الانين عبدا والآخر الدار فاقرت الابنة باخ أعطته سبعي ما في يدها وقيمة جزء من خسة عشر جزأ مما صار لكل واحد من الاخوين لان للميت نرعمها ثلاثة بنين وابنة فتكون القسمة ببنهم على سبعة لكل ابن سهماز فلهذا أعطته سبعيمافي يدها وقد كان في يدها مما وصل الى كل واحد من الاخوين الحمس باعتبار نصيبهم في التركة فذلك الحمس لو كان في يدها لكان بينها وبين المقر به اثلاثا وظهر ان حق المقر به في ثافي خمس ماصار لكل واحدمنهما وذلك جَزَآنَ مَن خَسَةَ عَشَر جِزأً فَان خَسَخَسَةَ عَشَر جِزأً ثلاثة وثلثاه جِزآنَ فَلهَذَا تَغْرِم للمقر به جزئين من خمسة عشر مما صار في بد كل واحد من الاخو بنولو كانت أقرت باخت أعطتها ــدس ما في يدها وعشر قيمة ما صار لكل واحد من الاخوىن لان للميت نرعمها ابنين وابنتين فتكون القسمة من ستة لكل ابن سهمان ولكل ابنـة سهم فلهذا أعطتها ثلث مافي يدها وكان في يدها مما وصـل الي كل واحـد من الاخوين الحنس وكان ذلك بينها وبين الاخت المةربها نصفين وخمس النصف عشر الجميع فلهذا تغرم لها عشر ما صار لكل واحد منهما ولو أفرت باخ وأخت فانها تعطى الاخردع مافي بدها وعشر قيمة ماصار لكل واحد من الاخوين لانه كان في يدها خمس ما صار لكل واحد من الاخوين فكان مقسومايينها وبين المقربهما ارباعا نصف ذلك للاخ والربع لكل أخت ونصف الخس عشر الجميم فلهذا تغرم عشر قيمة ماصار للاخوين وتعطي الاخت مثل نصف ذلك لانحقها مثل نصف الاخ ولو أقرت باخوين مما أعطت كل واحــد منهما تسمى مافى يدها لان للميت بزعمها أربعة بنين وابنة فتكون القسمة من تسمة لكل ان سهمان فلهذا تعطى كل واحد منهما تسمى مافي يدها وقيمة جزئين من خمسة وعشرين جزأ مما صار للاخوين لانه كان في بدها خمس ما صار لكل واحد منهما ولو بتي ذلك في بدها لكان مقسوما بينها وبين القر مهما اخماسا فانما تغرم لكل واحسد منهما خمس الحمس فاحتجنا الى حساب له خمس ولخسه خمس وأقل ذلك خمسة وعشرون خمسه خمسة وخمسا خمسة سهمان فلهذا غرمت لكل واحد منهما جزئين

من خمسة وعشرين جزأ مما صار للاخوين ولو كانت أقرت باختينأعطت كل واحدة منهما سبم ما فى يدهالان للميت بزعمها ثلاث بنات وابنين فتكون القسمة من سبعة فلهذا أعطت كل واحدة سبع ما في يدها وقيمة جزء من خمسة عشر جزأ مما صار للاخوين لان ما كان في يدها وهوالحس مما صارللاخوين لولم تدفعه الىالاخوين لكان مقسوما بينها وبينالمقربهما اثلاثافق كل واحدة منهما في ثاث ذلك الخس وهو جزء من خسة عشر من الكل ولو كان أحد الابنين أقر باخ وأخت وكذبه الاخران فيهما فانه يمطى للاخت ثمن ما في بده لان للميت نرعمه ثلاثة سين وبنتين فتكون القسمة من ثمانية فلهذا أعطى الاخت ثمن ما في يده وقيمة جزء من خمسة وعشرين جزأ مماصار للاخوين فابه كان في بده باعتبار الاصل خمساما صارلكل واحد من الاخوىن فلو كان ذلك في يده لكان يقسم بينه وبين المقر بهما اخماسا للاخت خمسا ذلك وخمسا خمسة وعشرىن عشرة فخمس ذلك سهمان فلهذأ يغرماللاخت قيمة جزئين من خمسة وعشرينجزاً مما صار للاخوين ويعطى الاخ مثل ذلك لان حقه في التركة سواء ضمف حق الاخت ولو كان أقر باخوين معا فاله يعطى كل واحد منهما تسمى مافي يده لان للميت يزعمه أربعة بنين وابنة فتكون القسمة من تسعة ونصيب كل ابن سهمان فيعطى كل واحد منهما تسعى ما في بده لهذا ويغر ملكل واحد منهما جزئين من خمسة عشر جزأ مما صار للاخوين لانه كان في يده باعتبار الاصل خساما في يد كل واحدمن الاخوين ولو بقي ذلك في يده لكان مقسوما بينه وبين المقر سمما اثلاثًا فانما يغرم لكل واحــد منهما ثنى الحنس لان ثلثي الحنس جزآن من خمسة عشر جزأ ولو ترك ابنا وابنتين وعبدين وأمة فاقتسموا فاخذالا بنالامة وكلابنة عبدائم أقرت احدى الابنتين باختين أعطت كلواحدة منهما سدس ما في يدها لان للميت بزعمها ابن وأربع بنات فتكون القسمة من ستة لكل ابنة سهم فهذا تعطى كل واحدة منهما سدس ما في مدها وقيمة جزء من اثني عشر جزأ مما صار للاختين لانه كان في يدها باعتبار الاصل ربع مافي يد كل واحدة منهما ولو بتى ذلك فى يدها لكان مقسوما بينها وبينالمقر بهما اثلاثا بالسوية فانما تغرم لكل واحدةمنهما تكث الربع وهو جزء من اثني عشر لان ربع اثني عشر ثلاثة ولوكانت أقرت باخوين وأخت مما أعطت الاخت تسع ما في يدها لاذللميت نرعمها ثلاثة بنين وثلاث بنات فتكون القسمة من تسعة ونصيب الاخت سهم فتعطيها تسع مافى يدها وقيمة جزءمن أربعة وعشربن جزأ مما صار

اللخوين لأنه كاذفى يدها ربع ماصار لكل واحد منهما ولو بتي ذلك فى يدها لكان مقسوما بينها وبين المقربهما اسداسا للاخت سدس ذلك وسدس الربع جزء من أربعة وعشرين لان ربع أربعة وعشرين ستة وسدسه جزء واحدوتعطي للاخ مثلي ذلك لان نصيبه ضعف نصيبها ولو كان الان أقر شلاث أخوات متفرقات معا وكذبته الاختان في ذلك أعطى كل واحدة منهن سبع ما في يده لان للميت يزعمه ابنا وخمس بنات فتكون القسمة من سبعة لكل أبنة سهم ويغرم لكل واحدة منهن قيمة جزئين من عشرين جزأ مما صار للاختين لأنه كان في بده باعتبار الاصل نصف ماصار لكل واحدة منهما فلو بقي ذلك في بده يكون مقسوما بينــه وبين المقربهن اخماسا فانمايغرم لكل واحدة منهن خمس النصف وخمس النصف عشر الجميم فكان ينبغي أن يقول جزأ من عشرة أجزاء ولكنه نبي هذا على ماتقدم من القسمة بالارباع حين كانت المقرة بالابنة فجمل في يد الابن جزئين من أربمة فذكر انه يغرم لكل واحدة منهن جزأين من عشرين لهذا ولوكان أقر باخوين وأختين مما فأعطى كل أخخمس ما في يده لان الميت بزعمه ثلاث بنين وأربع بنات فتكون القسمة من عشرة لكل ابن سهمان وسهمان من عشرة الحنس فلهذا يعطى الاخ خمس ما في يده وثمن ما صار للاختين معا لان ما في يده باعتبار الاصل نصف ذلك ولو بتى ذلك في يده لكان مقسوما بينه وبين المقربهم على ثمانيــة لكل أخ سهمان ولكل أخت سهم فانما ينرم للاخ ربع النصف مما صار لكل أخت وردع النصف ثمن الجميع فلهذا قال ينرم للاخ ثمن ما صار للاختين ثم يعطى كل أخت مثل نصف ذلك لان نصيب الاخ مثل نصيب الاختين فيكمون نصيب كل أخت مثل نصف نصيب الاخ وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه والله أعلم بالصواب

## - من كتاب فرائض الخنثي كا

(قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الاغة وغر الاسلام أبو بكر محمد بن أبى سهل السرخسى رحمه الله) اعلم بان الله تعالى خلق بنى آدم ذكورا وانانا كما قال الله تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال تعالى يهب لمن يشاء انانا ويهب لمن يشاء الذكور ثم بين حكم الذكور وحكم الاناث فى كتابه ولم يبين حكم شخص هو ذكر وأثى فعرفنا بذلك انه لا يجمع الوصفان فى شخص واحد وكيف يجتمعان وبينهما مفايرة على سبيل المضادة

وجمل علامة النمييز عندالولادة الآلة الي أن يدبين سائر الملامات عضي الزمان ثم قد يقم الاشتباه عند الولادة من وجهين أحدهما بالمارضة بأن يوجــد في المولودالآ لتانجميما فيقم الاشتباه الى أن تترجح احداهما يخروج البول منه والوجه الثاني أن تنعدم آلة التمييز أصلا بان لا يكون للمولود آلة الرجال ولا آلة النساء وهذا أبلغ جهات الاشتباه ولهذا بدأ الكتاب به ورواه عن الشعبي رحمه الله أنه ســئل عن مولود ولد وليس بذكر ولا أني وليس له ما للانثي وليس لهماللذكر يخرج من سرته كهيئةالبول الغليظ فسئل عن ميرانه فقال عمر رضي الله عنه له نصف حظ الانثى ونصف حظ الذكر قال محمد رحمه الله وهــذا عندنا والخنثي الشكل في أمره سواء والمراد اذا مات قبل أن بدرك فيتين حاله بنبات اللحية أو بنبات الثديين \* اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الخنثي المشكل في الميراث فقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو قول أبي يوسف الاول رحمه الله مجمل هو في الميراث عنزلة الاثي الا أن يكون أسوأ حاله أن يجمل ذكرا فينثذ بجمل ذكرا وفي الحاصل يكون له شر الحالين وأقل النصيبين وفي قول أبي يوسف الاتخر له نصف ميراثالذكر ونصف ميراث الاثي وهو أقرب من قول الشعبي على مانسينه أما بيان الحالة التي تكون الذكورة فيه شرا له بإن تركت المرأة زوجا وأختا لاب وأم وشخصا لاب هو بهذه الصفة مشكل فان جعل ذكرا لم برث شيأً لان نصف الميراث للزوج والنصف للاخت لاب وأم فلم يبق للاخ لاب شيٌّ ولو جمل اثني كان للزوج النصف وللاخت لاب وأم النصف وللاخت لاب السدس تكملة الثلثين فتمول بسهم والقسمة منسبعة فمند أبيحنيفة ومحمدر حمهما الله يجمل ذكرا في هذه الحالة ولاشئ له وفي قول أبي يوسف الآخر لهسهم من أربعة عشر نصف ميرائها ان لو كانت أنثي وكذلك لوتركت زوجا وأما وأخالام وشخصا هومشكل لابوأم فانجعلهذا المشكل ذكرا فللزوج النصف والام السـدس وللاخ لام الثلث ولم يبق للاخ لاب وأم شئ وان كانتانتي فلها النصف ثلاثة لانها أخت لابوأم وتعول فريضة المسئلة بثلاثة فعندهما يجعل ذكر ولا شي له وفي قياس قول أبي نوسف الآخر لها ثلاثة من ثمانية عشر نصف ميراتها ان لو كانت أنثى وبيان الحال الذي تكون الانونة فيهشرا لهاظاهم فانهلو ترك النة وعصبته وولدا هو مشكل فان كان هذا المشكل ذكرا فله الثلثان وان كان أنثى فله الثلث فيجعل انثى في قول أبي حنيفة ومحمد وفي قول أبي يوسف الآخر نصف في كلحالة نصف الثلثين ونصف

الناث فيكون له في الحال نصف المال وللابنة الثلث والباقي وهو الســدس للمصبة وجــه قول أبي نوسف ان حاله متردد والاصل في المسائل اعتبار الاحوال عنمه التردد وشوزع المستحق على الاحوال كما في الطلاق المبهم والعتاق المبهم أذا طلق أحدى نسائه الاربع قبل الدخول ثم مات يسقط نصف صداقهاو يتوزع عليهن باعتبار الاحوال وكذلك الميراث بينهن باعتبار الاحوال فتكذلك هنا يمتبر الاحوال بل أولى لإن الاشتباء هنا أكثر والحاجة الى اعتبار الاحوال بمنى الاشتباه \* ووجه قولهما هوأناعتبار الاحوال ينبني على التيقن بالسبب وسبب استحقاق الميراث الفرضية والعصوبة ولا تتيقن بواحمد من السببين بهذا المشكل وبدون التيقن بالسبب لا يعتبر الاحوال لكن لا يعطى الا القدر الذي تتيقن بأنه مستحق له مخلاف الطلاق والعتاق فقد تيقنا بالسبب المسقط لنصف الصداق هناك وبالسبب الموجب لمتق رقبته وأنما وقع الشك في المستحق كذلك فبعد التيقن بالسبب يصارفيه الى اعتبار الاحوال ولو مات وترك ولدا خنثي وعصية ثم مات الولد قبل أن يستبين أمره ومن الاستبانه البول فان كان يبول من احدى المبالين فالحكم لذلك وان كان يبول منهما فمن أيهما أسبق فان خرجا مَمَا فَفُسِهُ اخْتَلَافَ يَأْتِيكُ بِيانَ هَذَا فِي كَتَابِ الْخَنْثِي وَاعَا الْكَلَامِ هِنَا فِي اللَّيراثُ فَعَلِي قُولُ أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي نوسف أولا لا يُعطى الا ميراث جارية وذلك نصف المال والباقي للمصبة وفي قول أبي يوسف الآخر له ثلاثة أرباع المال اما لانه يستحق الكل في حال والنصف في حال فيعطى نصف الكل ونصف النصف أو لان النصف اثنان والنصف الآخر يثبتِ في حال دون حال فيتنصف فله ثلاثة أرباع المال والباقى للمصبة فان كان للميت مع ذلك ابن معروف فعلى قول أبى حنيفة ومحمد للذكر مثل حظ الانثيين لان أسوأ الحال للخنثي أن يكون أنثي وتكلموا فيما اذا كان الخنثي حيا بعد توهم أن يتبين أمره في الثاني أنه كيف يقسم المال بينهما فمنهم من يقول مدفع النلث الى الخنثي والنصف الى الابن ويوقف السدس كما في الحمل والمفقود فأنه يوقف نصيبهما الىأن يتبين حالهما وأكثرهم على أنه يدفع ذلك الى الابن لان سبب استحقاقه لجميم المال وهو البنوة معارم فأعما ينتقص من حقه لمزاحة الغير والخنثي ما زاحه الا في الثلث فما وراء ذلك يبقى مستحقاله، يوضحه أنا حكمنا بكون الخنثي اني حين أعطيناه انثلث مع الابن وبعد ما حكمنا بالانوثة في حقه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الانثي وبه فارق الحمل والمفقود فانا لم نحكم فيهما بشئ من موت أو حياة فلهذا يوقف نصيبهما

واذا دفع الثلثين الى الابن هل يوجد منه الكفيل قال بمض مشايخنا رحمهم الله على الخلاف المعروف فان القاضي أذا دفع المال إلى الوارث المعروف لم يأخذ منه كفيلا في قول أبي حنيفة وعندهما يحتاط في أخــذ الكفيل منه وقيل بل هنامحتاط في أخذ الكفيل عندهم جميعا لأنه ان سين علامة الله كورة في الخنى كان هو المستحق لما زاد على النصف مما أخده الابن فيحتاط لحقه بأخذ الكفيل من الابن واعا لم يجوز أبو حنيفة أخذ الكفيل للمجهول وهنا انما يؤخذ الكفيل لمعلوم فهو طريق مستقيم يصون به القاضى قضاءه وينظر لمن هو عاجز عن النظر لنفسه وهو الخنثي فيأخذ من الان كفيلا لذلك فان تبين أن الخنثي ذكر استرد ذلك من أخيه وان تبين انه أنثي فالمقبوض سالم للابن وأما في قياس قول الشمى فقد اختلف أبو بوسف ومحمد في القسمة بين الخنثي والان المعروف قال أبو بوسف رحمه الله قياس قوله أن يكون المال بينهما على أنني عشر سهما للان المعروف سبعة وللخنثي خمسة ، أما بيان قول محمد فظاهر لان الخنثي ان كان ذكرا فالمال بينهما نصفين فان كان أيى فالمال بينهما أثلاثا فيعطيه نصف كل حالة فاحتجنا الى حساب ينقسم نصفه نصفين وثلثه نصفين وأقل ذلك اثنا عشر فان كان الخنثي ذكرا فله الستة من اثني عشر وان كان أنثي فله أربعة واما أن تقول له نصف أربعة وهو سهمان ونصف ســـتة وهو ثلاثة وذلك خمسة وللابن نصف ثمانيــة وهو أربعة ونصف ستة وهو ثلاثة فيكون سبعة أو تقول الثلث متيةن مهللخنثي وهو أربعة وما زاد على ذلك الى تمام النصف وذلك سهمان ثبت في حال دون حال فينتصف فيكون له خسة والباقي وهو سبعة للابن فقد فسر محمد قول الشمى مهذاولم يأخذ به وأما بيان قول أبي يوسف لقول الشمى أن تقول الخنثي في حال ابن وفي حال ابتة فالابنة في الميراث نصف الابن فيجمل له نصف كل حال فيكون ثلاثة أرباع ابن فكأنه اجتمع ابن وثلاثة أرباع ابن فيجعل الكل ربع من الابن سهما فللابن الكامل أربعة أسهم ولثلاثة أرباع ابن ثلاثة فذلك سبعة أويقول ان الله تمالى جمل للذكر مثل حظ الانثيين فكأن الذكر عنزلة الانثيين واحدى الانثيين في حق الخنثي معلوم والانثي الاخرى ثابتة في حال دون حال فينتصف فيكون الخنثي نمنزلة أنى ونصف ولو تصور اجتماع ابنة ونصف مع ابنة فانه يكون المال على سبعة أسهم للابن أربعة وللابنة ونصف ثلاثة فهاهنا أيضا يقسم المال بينهما على سبعة أسهم للابن أربعة وللابنة ونصف ثلاثة وأشار في الاصل الى رجوع أبي يوسف الى التفسير الذي ذكره محمد رحمه

الله لقول الشبي قالوا وهذا غلط والصحيح ان رجوع الىالتفسير الذي ذكره أبي يوسف فانه رجع الى قول الشمبي رحمه الله تم فسر قوله بما ذكر ناعنه قال ولو كان مع الخنثي ابنة مروفة فللابنة ثاثالمال وللخنثي نصف المال والباقي يكوز للمصبة في قياس قول الشمي لان الخنثي ان كان ذكرا فله ثاث المال وان كان أنثى فلها الثلث فيمطى نصف كل حالة فيكون له نصف المال والباقى للمصبة لانه في حال يستحق ثاث المال وهو أن يكون الخنثي أنثى وفي حال لاشئ له فيكون له نصف الثلث وهو السدس فان لم يكن للميت عصبة رد الفضل عليها على قدر ما أخذ معناه مجمل المال في الحاصــل بينهما على خمسة سهمان للابنة المعروفة وثلاثة للخنثي لانه ليس أحدهما بالرد عليه باولى من الآخر فيكون المردود بينهما على مقدار أصل حقهما قال فان كان مع الخنثي أب للميت فللخنثي ثلث المال وللاب ثلثه في قياس قول الشعبي لان الخنثي ان كان ذكرا فللاب السيدس والباقي للابن فله في هذه الحالة خمسة وأن كان أنثى فلها النصف والباقى كله الاببالفرضية والمصوية فاما أن يقول للخنثى نصف كل حالة ونصف ثلاثة سهم ونصف ونصف خسة سهمان ونصف فذلك أربعة وهو ثلثا المال أو يقول مقـدار ثلثه للخنثي بيقين وما زاد الى تمام خمسة يثبت في حال دون حال فينتصف فيكون له أربعة والسدس للاب بيةين وما زاد عليه الى تمام النصف وذلك سهمان يثبت في حال دون حال فينتصف فيكون للاب سهمان وهو الثلُّث وللخنثي أربعـة وذلك ثلثان وان ترك ابنة خنثى وابنة أبن خنثى وعصبة فني قياس قول الشعبي الفريضة من ستة وثلاثين سهما للخنثى الاعلى خمسة وعشرون سهماوللاسفل سبعة أسهم وللمصبة أربعة أسهم فان لم يكنله عصبة فثلاثة ارباع المال للاعلى وربعه لولد الابن لانه ينظر الى أقل مايصيب كل واحد منهماوالى آكثره فيآخذ نصف ذلك ولا ننظر الى مابين ذلك لان في اعتبار الاقل والاكتر اعتبار ما بين ذلك فيقول النصف للمليا متيقن به ذكرا كان أو انثى والسدس لا يدعيه العصبة لان المصبة تقول هماا بنتان فلهما الثلثان والعليا والسفلي كل واحدة منهما تدعىذلك فيكون ذلك بينهما نصفان ولا ينظر الى تفاوت مابينهما في جهة الدعري فالاعلى بدعى ذلك من وجه واحد وهو نصف الذكورة لنفسه والاسفل من وجهين اما لانه ذكر والعليا أنثى أو لانهما ابنتان وهذا لان المستحق من وجه يكون مستحقا من كل وجه فلا فرق بين أن يكون استحقاقه لهذا الســدس من وجهاًو من وجهين والثلث الباقى تدعيــه العصبة ان كان الخنثيان أُنثيين

وتدعيه النةالان ان كانت هي ذكرا والعلياهي ائتي وتدعيه العليا ان كانت ذكرا فلا يفضل فيهالبمض للى المبعض لان المعتبر فى حقهم الاكثر والاقل فيكون بينهم اثلاثا كان أصل الفريضة من ستة وقدا نكسر السدس بالانصاف فصار اثني عشر ثم انكسر الثلث بالاثلاث فاضرب اثني عشر في ثلاثة فيكون ستة وثلاثين أخذت العليا مرة ثمانية عشر ومرة نصف السدس ثلاثة ومرة ثلث الثلث أربعة فذلك خمسة وعشرون وأخذت السفلىمرة ثلاثةومرة أربعة فذلك سبعة وأنما يسلم للمصبة أربعة أسهم وان لم يكن له عصبة فالنصف وهو ستة من اثنى عشر للعليا ثلث والثاث بينهمانصفان لما بينا والثلث الباقى الكانا ذكرين فهو للاعلى وكذلك ان كان الإعلى ذكرا فان كانا أنثيين فللعليا ثلاثة ارباعه بالرد وان كان الاسفل ذكرا والاعلى أنثى فالثلث للاسفل وقد بينا آنه يؤخـذ بالاكثر والاقل فيكون هــذا الثاث بين الاعلى والاسفل نصفين فقد أخـذ الاعلى مرة ستة ومرة سهما ومرة سهمين فذلك تسعة من اثنى عشر وهو ثلاثة ارباع المال وأخــذ الاسفل مرة سهما ومرة سهمين وذلك ربع المال هابنة أخ خنثي وابنة ابن أخ خنثى وابن ابن ابن أخ ممروف فعلى قول أصحابنا رحمهم الله المال بينهم اثلاثًا لان المليا ان كان ذكرا فله الميراثكله وان كانت أنثى فلا شئ لما والثانية ان كانت أنثى فلا شئ لما وان كان ذكرا والعليا أنثى فالميراث له وان كانتا الثميين جميعا فالميراث للاسفل وأنما يؤخذ في هذا باكثره وأقله فالذي يسقط من وجه و برثمن وجهين والذي يسقط من وجهين ويرث من وجه سواء في قياس مذهبه واذا كان كل واحد منهم استحق جميم المال من وجه فقد استووا في الاستحقاق فالمال بينهم إثلاثافان لم يكن للميت وارث غير هذين الخندين فالمال كله للمليا في قولنا لامهما المتنان وابنة الاخمقدمة في الميراث على ابنة ابن الاخوفي قياس قول الشمى المال بينهما نصفاذ لان الذي يرث من وجوه والذي برثمن وجه واحــد عنده سواء فالمال كله للاعلى ان كانا ذكرين أو كان هو ذكرا أوكانا أنَّه بن وان كانت المليا أنثى والآخر دكرا فالمال كله له فلهذا جمل المال بينهما نصفين هفان ترك ثلاث بنات أخذناتي بعضهن أسفل من معض وأسفل من السفلي ابن أخ ففي قياس قول الشعبي المال بينهم ارباعا لكل واحدمنهم الربع لانالعليا ان كاذذكرا ورث دونهم وان كانت أنثى والثانية ذكرا ورث دونهم وان كانت أنثى والثالثة ذكرا ورث دونهم وانكن أناثا جيما ورث ان الاخ الاسفل فكل واحد منهم يستحق جميع المال من وجه وذلك يكنى

المزاحة فكان بينهم ارباعا فان لم يكن أسفل منهن ذكر ولم يكن للميت عصبة فالمال بينهم اثلاثًا لان كل واحدمنهم يرث جميم المال من وجهوانما يوجد في هذا الاقل والاكثرفكان المال بينهم اثلاثا فان ترك بنتاخنثي وأختاخنثي ومات قبل أن يستبين أمرهما فللابنة النصف والباقي للاخت في تول أبي حنيفة وأبي يوسف الاول ومحمد رحمهم الله لانها ابنة والاخت مع الابنة تكون عصبة وفي قياس قول الشمي للابنة ثلاثة ارباع المال وللاخت الربع لان النصف للابنة بلا شك والنصف الاتخر استوت فيه منازعتهما والابنة ان كانت ذكرا كان هذا النصف له وان كانت أنثي فهذا النصف للاخت ذكرًا كان أو أنني فجعل بينهما نصفان فيجمل للابنة ثلاثه ارباع المال وللاخت ربعه وان ترك أختا خنثي وابنة أخ خنثي فني قولنا للاخت النصف وللعصبة النصف لان الخنثيين آنثيان فللاخت النصف والباقي للعصبة ولا شيء لابنة الاخ وان لم يكن للميتءصبة فالمال كلهاللختبالفرض والرد فانه لا شيء لذوي الارحام مع وجود ذي السهم وابنة الاخ من ذوى الارحام وفي قول الشعبي للاخت الثلثان ولابنة الاخ السدس وللعصبة السدس لان الاخت لها النصف بلا شك وهي تزاحم الاخرى في النصف الباقي فأنه أن كان ذكرًا فلهالباقي وأن كانت هي أنثى والاخ ذكر فالنصف الباقي له وأن كانتا أندبين فالنصف الباقي للمصبة فكان هذا النصف بينهما اثلاثًا وأن لم يكن للميت عصبة فاللخت الانة ارباع المال ولابنة الاخربع المال لان النصف للمليا بلاشك والنصف الآخر للمليا أن كانا ذكرين أو أشيينوان كانت العليا أثي والسفلي ذكرا فالنصف الباقى له والذي يسقط من وجه واحد والذي يسقط من وجهين عنده سوا. فيكون هذا النصف مينهما نصفين وكذلك لو ترك النة خنثي والنة أخ خنثي ولاعصبة له فالجواب على ماوصفنا فى الاخت على القولين جميما فان ترك ابنة خنثي وابنة ابن خنثي وابنة ابن ابن خنثي وعصبة فملى قولنا الخنانى أناث فللمليا النصف وللوسطى السدس تكملة الثلثين والباق للمصبة ولا شئ للسفلي وأن لم يكن للميت عصبة فالباقي يرد على العليا والوسطى ارباعا على قدر مواريثهما وفي قول الشمي للمليا عمانية أسهم من اثني عشر وللوسطى سهمان وللسفلي سهم وللمصبة سهم لان النصف للعليا بلا شك والسدس بينهما وبين الوسطى نصفين لان العليا ان كان ذكرا فهذا السدس له وان كانت أنَّي فهذا السدس للوسطى ذكر اكان أو أنَّى فكان بينهما نصفين وبقي ثلث المال كل واحدة منهن ندعيه وتقول انا ذكر والثلثان لى والعصبة أناث جميعاتقول

هذا الثلث لنا فباعتبار هــذا المني كان الثاث بينهم ارباعا فقد أخــذت العلياس قستة ومرة سهما ومرةسهما فذلك تمانية ثللثا المال والوسطى أخذت مرةسهمين ومرةسهمين فذلك الثاث وأعاأخ ذت السفلي سهما والعصبة كذلك وذلك نصف السدس وأن لم يكن للميت عصبة فللعليا النصف بلا شــك والســدس بينهما وبين الوسطى نصفين لما بينا والثلث بينهن أثلاثا فتكون القسمة من ستة وثلاثين للعليا مرة تمانية عشر ومرة ثلاثة ومرة أربعة وللوسطى مرة ثلاثة ومره أربعة وللسفلي أربعة فان ترك ابنة وثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض خنانى كابن وعصبة فعندنا للامنة النصف وللعليا السدس والباقي للمصبة لان الخنائي اناث مالم يستبن حالهن وازلم يكن له عصبة فالباقى رد على الابنة وابنة الابن على قدرمير أتهما ارباعا وفي قياس قول الشعبي الفريضة من مائة وثمانين سهما للابنة مائة وثمانية عشر سهما وللمليا تمانية وعشرون سهما وللوسطى تمانية عشر سهما وللسفلي ثمانية أسهم وللعصبة ثلاثة عشرسهما لان للائة النصف من غيرشك والسدس بينهما وبين العليا من بنات الابن نصفين لما بينا وثلث الثلث الباقي بين الابنة والعليا والوسطى وللعصبة ارباعا لان السفلي لا تدعى من ذلك الثلث الا بثلثه فانها تقول أنا ذكر والبواقي اناث والثلث بيني وبين الوسطي اثلاثا لان الذكر يمصب من فوقه مدرجة ممن لم يأخذ شيأ كما يمصب من هو في درجته فيخرج ثلث هذا الثلثءن منازعته وكل واحدة من البواقى تدعى ذلك لنفسها بدعواها الذكورة والعصبة تدعى ذلك لنفسها أيضا بدعواها انهن اناث وأماثاث الثلث بينهم جيما اخماسا لان كلواحدة منهن تدعى ذلك لنفسها مدعو اهاصفة الذكورة والعصبة كذلك فقد انكسر الثلث بالاثلاث والارباع والاخماس فيضرب ثلاثة في خمسة فتكون خمسة عشر ثم خمسة عشر في أربعة فتكون سنتين ثم في أصل المال ثلاثة فيكونمائة وتمانين فاما الابنة فقد أخذت النصف تسمين وجعلنا السدس بينها وبينالعليا نصفين وذلك ثلاثون لكل واحدة خمسة عشر وجعلنا ثلث الثلث وذلك عشرون بين الاربعة سوى السفلي ارباعا لكل واحدة خمسة وجعلنا ثلثي الثاث وذلك أربعون بين الحسة اخماسا لكل واحدة ثمانية فحصل للائة مرة تسعين ومرة خمسة عشر ومرة خمسة ومرة عانية فذلك مأنة وعمانية عشر ولابنة الابن مرة خمسة عشر ومرة خمسة ومرة ثمانية فذلك ثمانية وعشرون وللوسطى مرة خمسة ومرة ثمانية فذلك الاثة عشر وكذلك للمصبة ولم يسلم للسفلي الا ثمانية أسهم فاستقام التخريج فان كان أسفل

منهن غلاممعروف فمندنا للابنة النصف وللمليا من بنات الابن السدس تكملة الثلثين والباقي بين الذكر الاسفل وبين الوسطى والسفلي للذكر مثل حظ الانثيين لانهما بنتان والذكر من أولاد الان يعصب من ذوقه من الاناث بمن لم يأخذ شيأ بالفرضية وفي قول الشعبي نصف المال للابنة والسدس بينها وبين العليا نصفين وثلثاسدس المال بين الابنة والعليا والوسطى اثلاثاوثلث سدس المال بينهن وبين السفلي ارباعا وسدس المال الباقي بينهن وبين الغلام اخماسا من قبل أنالغلام مدعى انهن اناث وان له نصف ثلث الباقي في الحاصل فنصف الثاث وهو السدس خارج عن دعواه والسفلي تدعي آنه ذكر واز الثلث الباقى بينه وبين الوسطى اثلاثا فثلثا السندس يزعمه للوسطى وهو ثلث الثاث وقد استوت منازعة الابنة العليا والوسطى في هذا الجزء وهو ثلثا السدس كلواحدة منهما تدعى ذلك لنفسها بدعواها صفة الذكورة فيكون بينهما ائلانا وثاث السدس هما مع السفلي يدعونه فيكون بينهم ارباعا والسدس الباقي هم جميماً مع الغلام يدعونه فيكون ذلك بينهم اخماساً فقد انكسر الثلث بالارباع والاخماس والاثلاث فاذا ضربت المخارج بعضها في بعض كان ذلك ستين ثم في أصل المال وهو ستة فيكون ذلك ثلمائة وستين فقد أخذت الابنة مرة النصف مائة وتمانين ومرة نصف الثلث وذلك ثلاثون فهو مائنان وعشرة ومرة ثلث ثلثي السدس أربدين وهو ثلاثة عشر وثلث ومرة ربع ثلث السدس وذلك خسة ومرة خسالسدسوذلك اثنا عشر فاذا جعت ذلك كله كان ذلك مائتين وأربمين وثلثا وابنة الابن أخذت مرة ثلاثين ومرة ثلاثة عشر وثلثا ومرة خمسة ومرة أثنى عشر فذلك ستون وثلث والوسطى أخذت مرة ثلاثة عشر وثلثا ومرة خسة ومرة اثني عشر فذلك ثلاثون وثلث والسفلي أخذت مرة خسة ومرة اثني عشر وما أخذالغلام الا اثني عشر فاستقام التخريج فان كانت الوسطى أو السفلي معروفتان أمهما ابنتان والمسئلة يحالها فغى قول الشعبي للابنة النصف والسدس بينها وبين العليا نصفين ومن الثلث الباقي للابنة ثلاثة وللمليا ثلاثة والثلث بين الوسطى والسفلي والغلام للذكر مثل حظ الانثيين فصار هذا الثلث مقسوما على اثني عشر سهما فحاجتنا الي حساب ينقسم ثلثه ارباعا فيكون جملة المال على ستة وثلاثين سهما نصف ذلك عمانية عشر للابنة الصلبية بغير شكوالسدس وهو ستة بينها وبين العليا نصفين لان كل واحدة منهما تدعى ذلك مدعواها صفة الذكورة ولا ينازعهما في ذلك الوسـطى والسفلي والغلام لانهم يزعمون انهما ابنتان وان الثلثين لهما فلهذا

قسم هذا السدس بينهما نصفين وأما الثلث الباقي فالوسطى والسفلي لا يدعيان شيأ من ذلك لانفسهماالا بالغلام الذى دونهما لانهما انتتان معروفتان حالهما فيعصبهماالغلام الذي هو دونهما في الباتي فقد استوى في هذا الثاث دءوى الغلام ودءوى العليا وابنةالصلب فيكون ثلاثة لابنية الصلب وثلاثة للعليا باعتبار أن كل وأحدة منهما تدعى جميع ذلك لنفسها بدعوى صفة الذكورة يبقى الثلث فهو بين الغلام والوسطى والسفلى للذكر مثل حظ الانثيين فحصل لابنة الصلب مرة ثمانية عشر ومرة ثلاثة ومرة أربعة فذلك خمسة وعشرون وحصل للعليا مرة الانة ومرة أربعة فذلك سبعة وحصل للغلام سهمان وللوسطى والسفلي لكل واحدة سهم وان كانت السفلي هي المعروفة أنها ابنة والباقون خنائي فعلى قياس قول الشمي للابنة النصف والسدس ببن الابنةوالعليا نصفين ونصفالسدس بين الابنة والعليا والوسطى اثلاثا والباقى بينهم جميما ارباعا للابنة ربعه وللعليا ربعه وللوسطى ربعه وربعه بين السفلى والغلام للذكر مثل حظ الانثبين فيحتاج الي حساب ينقسم ثلثه اسداسا وارباعا واثلاثا وذلك بان تضربستة في أربعة فيكون أربعة وعشرين ثم في ثلاثة فيكون اثنين وسبعين ثم في ثلاثة فيكون ما تنين وستة عشر النصف من ذلك مائمة وثمانية للابنة بندير شك والســدس ستة وثلاثون بين الابنة والعليا نصفين لكل واحدة عمانية عشر لانه لاينازعهما في الثلثين أحد والثلث نصفان لان لكل وَاحدة عمانية عشر لانه لا ينازعهما في الثلثين أحد والثلث الباقي وذلك اثنان وسبعوذ هربعه وهو نصف السدس بين الابنة والعليا والوسطى اثلاثا لان السفلي أنما تدعي هذا الثلثِ بالغلام والغلام يزعم ان الوسطى انثي وان الثلث الباقى بينه وبين الوسطى والسفلي للذكر مثل حظ الانثبين ارباعا فربعهذا الثلث لايدعيه الغلام والسفلي وقد استوى فيه دعوى العليا والوسطى والابنة كلواحدة تزعم أنها ذكر فيكون بينهم أثلاثا لكل واحدة ستة والباقي وهو ثلاثة ارباع الثاث وذلك أربعة وخمسون سهما استوى فيمه دعوى الابنة والمليا والوسطى والغلام فيكلون ارباعا ربسه للابنة وربعه للعليا وربسه للوسطي وربعه بين الغلام والسفلي للذكر مثل حظ الانثيين لان الغلام مقر أن ما يصيبه من هذا الميراث بينه وبين السفلي للذكر مثل حظ الانثيين واقراره حجة في حقه وربعه تلاثة عشر ونصف فاذا جمل بينهمااثلاثا كان للغلام تسعةوللسفلي أربعة ونصف وان أردت دفع الكسر بالانصاف فاضعف الحساب \* امرأة تركت زوجها وأمها وأختا لاب وأم خنثي فمات قبل أن يستبين

أمرها فني قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدر حمهم الله للزوح النصف وللام الثلث والباقي للخنثي لأبهم يجملون للخنثي أسوأ حالة وأسوأ الاحوال هنا أن يكون ذكرا وفي الحقيقة لا يحكم بأنه ذكر ولا أنثى وكيف يحكم بذلك من غير دليل ولكن يمطيه أقل النصيبين لانه هو المتيقن به وأقل النصيبين هنا نصف الذكر لانه اذا جمل اشي يستحق النصف وتمول الفريضة بسببها واثبات المعول مدون التيقن لا يجوز ولهذا جلنا للاخ ما بتي وفي قياس قول الشمى الفريضة من ثمانية وأربعين سهما لان الخشى ان كان ذكرا فالفريضة من ستة وان كانت أنثي فالفريضة من ثمانية للزوج ثلاثة وللام سهمان وللاخت ثلاثة فتعول بسهمين فالسبيل أن يضرب ستة في تمانيــة فيكون تمانية وأربعين ثلاثة أتمان ذلك وهو ثمانية عشر للزوج يمنى وما زاد على ذلك الى تمام النصف وهو ستة يستحقه في حال وهو أن يكون الخنثي ذكرا ولا يستحقه في حال فيعطيه نصف ذلك فيكون للزوج أحد وعشرون والام لها اثنا عشر يمنى وما زاد على ذلك الى تمام الثلث وهو أربعة يستحقه في حال دون حال فيكون لما نصف ذلك فلهاأربمة عشر والخنثي لها تمانية يمني وما زاد على ذلك الى عام ْعانية عشر يستحق في حال دون حال فلها نصف ذلك فحصل لها ثلاثة عشر وللام أربعة عشر فذلك سبعة وعشرونولازوج أحد وعشرون فذلك ثمانية وأربعون وان كان مع ذلك أخ لام فللخنثي والزوج مثل ما كان لهمافي الوجه الاول في قياس قول الشعبي وللام والاخ لام مثل ما كان الام في الفريضة الاولى بينهما نصفين لان في الفريضة الاولى للام سهمان من ستة أو من تمانية وهنا الام سهم وللاخ لام سهم من ستة أو من ثمانية فعرفنا أن نصيبهما هنامثل نصيب الام هناك وان حالهما فيه على السواء فيقسم أربعة عشر بينهما نصفين وعلى قولنا هذا والاول سواء لان نصيب الاخ لام مع الخنثي يحول نصيب الام الى السدس ويكون السدس للاخ لام فأنما يجمل للخنثي ما بقي وهو السدس باعتبار أنه أقل النصيبين له \* رجل مات وترك امرأته وأخوين لامه وأختا لاب وأم هي خنثي فعندنا للمرأة الربم وللاخوين لام الثلث وما بتي فهو للاخت الخنثي لان أقل النصيبين له نصيف الذكر فانه يأخــذ حُمسة من اثني الشعبي الفريضة من مائة وستة وخمسين سهما لان الخنثي ان كان ذكرا فالفريضة من اتني عشر وان كان أنثي فالفريضة من ثلاثةعشر للمرأة سبعة وثلاثون ونصف لان ثلاثة أجزاء

من ثلاثة عشر جزأ وذلك ستة وثلاثون لها يمني والربم تسمة وثلاثون فما زاد على ذلك الى تمام الربع لها في حال دون حال فالهاسبة و ثلاثون و نصف وللاخوين خمسون لان مقدار عمانية وأربعين لهما بيقين ومازاد على ذلك اليتمام الثاث وهو أربعة يثبت في حال دون حال فينتصف وللخنثي تمانية وستون ونصف لانخسة اجزاء ذلك ستون لهبيقين وما زادعلي ذلك الى تمام بهة وسبين وذلك سبعة عشر لها في حال دون حال فينتصف فيكون لها تمانية وستون ونصف فان كان ترك مع ذلك أما فني قولنا للام السدس سهمان من أني عشر وللمرأة الربع ثلاثة وللاخوين لامأربسة وللخنثي ما بقى لانأقل النصيبين نصيب الذكر هناك وفى قول الشميي الفريضة من مائمة وعشرين سهما لان الخنثي ان كان ذكرا فالفريضة من اثني عشر وان كانت أنثى فلها ستة وللام السدس سهمان وللاخوين لام أربعة وللمرأة ثلاثة تعول بثلاثة فتكرون من خمسة عشر الا أن بين خمسة عشر وبين اثني عشر موافقة بالثلث فيقتصر على الثاث من أحدهم اوذلك أربعة ثم تضربه في خسة فيكون ذلك ستين منه تصبح المسئلة وان خرج كما في بعض النسخ من ضعف ذلك وهو مائة وعشرون فقد يخرح مستقيما من ستين فأما مقدار اثني عشر يمني وما زاد على ذلك الى تمام الربع خمسة عشر وذلك ثلاثة لها في حال دون حال فيكون الها ثلاثة عشر ونصف قلنما وأعما ان مقدار اثني عشر لها بيةين لان أقل النصيبين لها ثلاثة من خمسة عشر وهو الحنس وخمس ستين اثنا عشر فللام ثمانية بيقين ومازاد على ذلك الى تمام السدس سهمان وهو عشرة لها في حال دون حال فيكون لها تسمة وللاخوين لامستة عشر بيقينوما زاد على ذلك الى تمام عشرين في حال دون حال فيكون لها ثمانية عشر بية بن وما زاد على ذلك الى تمام أربعة وعشرين لها في حال دون حال فيكمون تسمة عشر و نصفا وانماخرجه في بعض النسخ من مائة وعشرين للتحرز عن الكسر بالانصاف فان ترك ابنة وثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض خنائى كلهن ولا عصبة له فني قياس قول الشعى الفريضة من مائة وعمانية أسهم من قبل أن النصف للاسة ابت بنير شك والسدس سهمان بينهما وبين العليا نصفين لان الوسطى والسفلي لا بدعيان ذلك فانهما يزعمان انهما انتتان وان الثلثين لهما ثم السفلي تزعم أنها ذكر وان الوسطى آنى والثلث الباقى بينهما للذكرمثل حظ الانثيين فهو لا يدعى ثاث هذا الثاث والوسطى والعليا والابنة كل واحدة تدعي ذاك لنفسها بدءواهاصفة الذكورةفيكمون بينهم أثلاثا يبتى ثلثا الثلث استوت فيه منازعتهن كل واحدة

تدعى ذلك لنفسها فيكون بينهن أرباعا فيحتاج الى حساب ينقسم ثلثه أثلاثا وأرباعا فالسبيل أن يضرب أربعة فى ثلاثة فيكون اثنى عشر فى ثلاثة فيكون ستة وثلاثين ثمستة وثلاثين فى أصل المال وهو ثلاثة فيكون مائة وغانية للابنة مرة أربعة وخسون وهو النصف ومرة نصف السدس تسعة فذلك ثلاثة وستون ومرة أربعة وهو ثلث ثلث الثاث ومرة ربع ثلثى الثاث وذلك ستة فستة وأربعة يكون عشرة اذا ضممت ذلك الى ثلاثة وستين يكون ثلاثة وسبين وللعليا مرة تسعة ومرة أربعة ومرة ستة فذلك تسمة عشر وليس للسفلي الاستة عشر فاذا جمعت بين هذه السهام كانت مائة وثمانية فاستقام التخريج والله أعلم بالصواب

## - کتاب الخنثي که ۱۰

(قال رضي الله عنه ) ذكر عن أبي يوسف عن الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مولود ولد فى قوم له ماللمرأة وما للرجل كيف يرث فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث يبولُ وهكذا روى عن على رضى الله عنه وهكذا نقل عن جابر بن زيد وعن قتادة وعن سمد بن المسبب رضى الله عنه انه برثمن حيث ببول وهذا حكم كان عليه المرب في الجاهلية على ما يحكي ان قاضيافيهم رفعت اليه هذه الحادثة فجمل يقول هو رجـل وامرأة فاستبعد قومه ذلك فتحير ودخـل بيته في الاستراحة فجعل يتقلب على فراشه ولا يأخذه النوم لتحيره فى هذه الحالة وكانت له بنية فغمزت رجليه فسألتهءن تفكره فاخبرها بذلك وقالت دع الحال وابتغ المبال فخرج الى قومه وحكم بذلك فاستحسنوا ذلك منه فعرفنا ان حكمه كان في الجاهلية قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيجيُّ من الممني ما يدل عليه فان مايقع به الفصل بين الذكر والانثي عند الولادة الآلة وذلك في الآدي وفي سائر الحيوانات وعند انفصال الولد من الام منفعة تلك الآلة خروج البول منها وما سوى ذلك من المنافع يحدث بعد ذلك فعرفنا ان المنفعة الاصلية في الآلة أنهاالمبال فاذا كان يبول من مبال الرجل عِرفنا ان آلة الفصل فيحقه هذا وان الاخر زيادة خرق في البدن فاذا كان يبول من مبال النساء عرفنا ان الاكة هــذا وان هذا يمنزلة مبالين في البعدن فان كان يبول منهما جميعا فالحكم لاسبقهما خروجا للبول منه لان الترجيح

السبق عند الممارضة والساواة أصل في الشرع ولانه كما خرج البول من أحدهما فقد حكم ا باعتبار آنه على تلك الصفة ( ألا ترى ) أنه لو لم يخرج من المبال الا بخر بعــد ذلك كان ما خرج علامة عام الفصل وبعد ما حكمله بأحد الوصفين لا تنفير ذلك مخروج ذلك البول من الآلة الاخرى فهو بمنزلة رجل أقام بينة على نكاح امرأة وقضى له بها ثم أقام الآخر البينة لا يلتفت للبينة الثانيــة وكذلك لو ادعى نسب مولود وأقام البينة وقضى له مه ثم ادعاه آخر وأقام البية لا يلتفت الى ذلك وان كان ببول منهما جميما مما قال أبو حنيفة رحمـــه الله لاعلم لى بذلك وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يورث باكثرهما بولا لان الترجيح عند المعارضة نزيادة القوة وذلك يكون بالكثرة كما يكون بالسبق اذلا مزاحمة بين القليل والكثير كما لا مزاحمة بيناللاحق والسابق فالظاهر أن الذي يخرج منه البول أكثر هو المبال فالحـكم للمبال وأبو حنيفة أبى ذلك لوجهين أحدهما ان كثرة البول تدل على سمة المخرج ولا معتبر لذلك فخرج بول النساء أوسع من مخرج بول الرجال والثانى إن الكثرة والقـلة تظهر في البول لافى المبال والآلة الفصل المبال دون البول وباعتبار السبق يأخذ السابق اسم المبال قبل أن يأخذ الآخر ذلك الاسم وأما اذا خرج منهما جميما فقد أخذا اسم المبال في وقت واحد على صفة واحدة لان هذا الاسم لايختلف بكثرة مايخرج منه البول وقلته ثم ان أبا حنيفة رحمه الله استقبح الترجيح بالكثرة على مايحكي عنه أن أبا يوسف رحمه الله لما قال بين بديه يورث من أكثرها بولا قال يا أبا يوسف وهلرأيت قاضيا يكيل البول بالاواني فقد استبعد ذلك لما فيه من القبح وتوقف في الجواب لانه لا طريق لاتمييز بالرجوع الى المعقول ولم يجد فيه أنصا فنوقف وقال لا أدرى وهذا من علامة فقه الرجل وورعهان لا تخبط في الجواب على ما حكى ان ابن عمر رضى الله عنه سئلءن مسألة فقال لا أدرى ثم قال بنج بنخ لا بن عمر سئل عما لا يدرى فقال لا أدى وكذلك أبو بوسف وحمد قالا اذا استويا فىالمقدار لاعلم لنا بذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه علم ذلك أو وقف فيه على دليــل ليكون قول أبى حنيفة وأصحابه لا علم لنا به بقضايا فيهم والله أعلم وهــذا الذي هو مشكل لا يخلو اذا بلغ هذه المعالم وأنما لا يبقى الاشكال فيه بعد البلوغ فلا بد أن يزول الإشكال بظهور علامة فيه فأنه أذا جامع بذكره أو خرجت له لحية أو احتلم كما يحتلم الرجال فهورجل وقوله فىذلك مقبول لانه أس ف باطنه لا يعلمه غيره وقول الانسان شرعاً مقبول فيما يخبر عما في باطنه مما لا يعلمه غيره وان

كان له تديان مثل تدبى المرأة أو رآى حيضا كما ترى النساء أو كان مجامع المرأة أو ظهر مه حبل أو نزل في تدبيه لبن فهو امرأة لان هذه علامات الفصل للبلوغ ولا بد أن يظهر عليه بمضها عند بلوغه فانه لا يخلو أذا بلغ عن هذه المالم قلنا لا يبتى الاشكاك فيه بعد البلوغ وأَعَا يَكُونَ ذَلِكَ فِي صَغْرِهُ اذَا مَاتَ قَبَلِ أَنْ سِلْغُ وَقَدْ بِينَا اخْتَلَافُ الْعَلَمَاءُ في ميرانه قبل أَنْ يستبين أمره فيما سبق وان مات قبل أن يستبين أمره وقد راهق لم ينسله رجل ولا امرأة ولمكن ييم الصميد لان الاصل ان النظر الى المورة حرام وبالموت لانتكشف هذه الحرمة الا أن نظر هذا الجنس أخف فلاجل الضرورة أبيح النظر للجنس عند الغسل والمراهق كالبالغ في وجوب ستر عورته فاذا كان هو مشكلا لانوجد له جنس أولا يمرف جنسه أنه من الرجال أو من النساء فيمذر عليه لانمدام من ينسله وهو عنزلة ما لو تمذر غسله لانمدام ما يغسل به فيم الصعيد وهو نظير امرأة تموت بين رجال ليس معهم امرأة فانها تنيم الصعيد فهذا مثله فان كان من يممه من النساء بمته بعير خرقة وكذلك ان كان من الرجال من ذوى الرحم المحرم له وان كان أجنبيا عنه عمه بخرقة ولا بأس بأن ينظر الى وجهه ويعرض بوجهه عن ذراءيه لجواز أن يكون امرأة وفي هذا أخذ بالاحتياط فها بني أمره على الاحتياط وهو السن والنظر الى المورة وانسجى ديره فهوأحب الى لان فيه نوع احتياط فلعله امرأة ومبنى حالها على الستر ولا بأس بان يسجى دير الرجل عند المذر كالحر والبرد والمطر واشتباه حاله فى المذر أبلغ من ذلك وان حمل على السرير مقلوبا فهو أحب الى لأن الرجل يحمل على السرير مســتويا بغير نمش والمرأة تحت نمش فان حمل على السرير بغير نمش وهو امرأة كان فيه تشبيه النساء بالرجال وانجمل على سريره النعش كان فيه تشبيه الرجال بالنساء اذا كان رجلا فأولي الوجهين أن يحمل على سريره مقلوبا وان جمل على السرير النمش فيهالمرأة فهو جائز أيضاً لانه أقرب الى الســـتر والستر مندوب اليه عند اشتباه الامر ويدخله قبره ذو رحم محرم منه لقوله تعالى وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض ولانه اذا كان أنثي فينبغي أن يرمسه منهو ذو رحم محرممنه وان كان ذكرا فلا بأس بأن يرمسه محرمه عند الادخال في تبره فكان هــذا أحوط الوجهين ويكفن كما تكفن الجارية فهو أحب الى لانه أقرب الى الستر ولان الزيادة في كفن الرجــل عنــد الحاجة جائزة واشتباه أمره من أقوى أسباب المذر فلهذا يكفن كما تكفن الجارية (ألا ترى) ان في حالة الحياة يؤمر بالستر وينهي عن الكشف

فكذلك بعد الوت ماكان أقرب الى الستر في حقه فهو أولى والاصل فيه قوله عليه السلام ما اجتمع الحلال والحرام في شئ الا غلب الحرام الحلال وأكره في حياته لبس الحلي والحرير لان النبي صلى الله عليه وســلم أخــذ الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال هذان حرامان على ذكور أمتى حـل لاناتها فانما أباح اللبس بشرط أنوثة اللابس وهـذا الشرطفير معلوم في الخنثي ثم ما يتردد بين الحظر والاباحــة يترجح ممــنى الحظر فيه لقوله عليه السلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فدع مايريبك الى ما لا يريبك وترك لبس الحرير لا يريبه ولبسه يريبه يوضحه ان الاجتناب عن الحرام فرض والاقدام على المباحليس بفرض فكان الاحتياط في ترك ابس الحرير لكيلايكون موافعاللحرام ان كان رجلا وان قبله رجل بشهوة لم يتزوج أمه حتى يستبين أصره لانه ان كان أنني فنقبيله بعد ما راهق شبت حرمة المصاهرة فتكون أمه حراما عليه من هذا الوجه وترك نكاح امرأة تحل له أولى من نكاح امرأة هي محرمة عليه واذزوجه أبوه رجلا أوامرأة فلا علم لي بسكاحه وهو موقوف الي أن يبلغ لان الذكر يدخــل فى النكاح دخول المالكين والانثي تصير مملوكة بالنكاح ولا يمكن اثبات واحد من الوصفين في حقه من غير دليل ولا وجه لا بطال انكاح الولي في حال قيام ولايته مالم يعلم أنه لم يصادف محله فيكون موقوفا الى أن يبلغ فان ظهرت فيه علامة الرجال وقد زوجه أبوه أمرأة حكم بصحة النكاحمن حين عقد الآب لانه تبين أن تصرفه صادف محله وان لم يصل اليها أجل كما يؤجل العنين وان كان زوجه أبوه من رجل ثم ظهر مه علامة الرجال فقد تبين ان هذا التصرف لم يصادف محله فكان باطلا وان أحرم وقد راهق قال أبو يوسف لاعلم لى بلباسه لانالوجل في احرامه يحرم عليه لبس المخيط والمرأة في احرامها يلزمها لبس المخيط ويحرم عليها الاكتفاء بلبس الازار والرداء فلما استوى الجانبان لا يمكن ترجيح أحدهما بغير حجة فتوقف فيه وقال لاعلم لى بلباسه وقال محمد يلبس لباس المرأة لانه أقرب الى الستر ومبنى حاله على الستركما في غير حالة الاحرام ولان لبس المخيط للرجل في احرامه جائز عنـــد المذر واشتباه أمره من أبلغ الاعذار ولا شيُّ عليه فى ذلك لانه لم يبلغ وكفارة الاحرام بارتكاب المحظور لاتجب على غدير البالغ عنمدنا ويصلي بقناع أحب الى لانهأ قرب الى الستر ولانه ان كان رجلا فالتقنع لا يمنع جو از صلاته و ان كان أنَّى فأنها تؤمر بالتقنع في صلاتها اذا كان مراهقه فعند الاشتباء يترجح هذا الجانب ويجلس في صلاته

كجلوس المرأة ممناه يخرج رجليـه من جانب ويفضى باليتيه الى الارض لانه أقرب الى الستر ولان الرجل لا بأس بان يجلس كذلك عند العذر واشتباه الحال أبين الاعذار ويكون فوقوفه في صف النساء يفسد صلاته وان كانت امرأة فوقوفها يفسد صلاة من عن عينهاوعن يسارها ومن خلفها من الرجال محذائها لان المراهقة في هذا كالبالغـة استحسانا فاذا وقف في صف الرجال امامصف النساء نتيقن بجواز صلاته وصلاة جميع القوم فان وقف فىصف النساء فاحب اليّ أن يميــد الصلاة لان سبب وجوب الصلاة عليه معلوم والسقوط بهذا الاداء مشتبه والاخذ بالاحتياط فى باب العبادات أحب الى الاانه لم يلزمه الاعاده قطما لان المسقط وهو الاداء معلوم والمفسد وهو محاذاة المرأة الرجل في صلاة مشــتركة موهوم فللتوهم أحب له أن يميد الصلاةوان أقام في صف الرجال فصلاته تامة لانا نتيقن بجوازصلاته ذكرا كان أو أني ويعيد الذي عن يمينهوعن يساره ومن خلفه سجدات صلاتهم والمراد على طريق الاستحباب لما بينا ان محاذاة المرأة الرجـل في حقهم موهوم ومبنى العبادة على الاحتياط فيستحب لهم أن يميدوا صلاتهم لهذا وان مات هذا الخنثي المشكل فصلي عليه وعلى رجل وامرأة وضع الرجل ممايلي الامام والخنثي خلفه ممايلي القبسلة والمرأة خلف الخنثي اعتبارا محالة الحياة فان صف الرجال أقرب الى الامام من صف لخنائي لقوله عليه السلام ليليني منكم أولو الاحلام والنهي ثم الذين يلونهم فقد أمر بأن يقرب منه من هو أفضل والاصل فيه قوله تعالى ويؤتى كل ذى فضل فضله ولارجال زيادة درجة على النساء فينبغي ان تكونجنازة الرجل أقرب الى الامام من جنازة النساء والخنثي المشكل لتردد الحال فيــه تجعل جنازته خلف جنازة الرجل وامام جنازة المرأة فان دفنوا في قبر واحد من عذر فلا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد أن يدفن جماعة من الشهدا، في قبر واحد وأزيجمل بين كل ميتين حاجز من التراب فيفعل كذلك هنا ويوضع الرجل مما يلي القبلة ثم خلفه الخنثي ثم خلفه المرأة لان جهة القبلة أشرف فيكون الرجل بالفرب منه أحق ( ألاترى ) في حديث أحــد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم أكثرهم أخذا للقرآن الى جانب القبلة ويجعل بين كل ميتين حاجز من الصعيد فيصير ذلك في حكم قبرين وان قذف رجلا بعد ما بلغ قبل أن يستبين أمره أو سرق منهأقيم الحدعليه لانه صار بالبلوغ مخاطبا وحدالقذف

والسرقة لا يختلف بالذكورة والانوثة واشتباه حاله لايمنع بتحقق قذفه موجباللحد عليهولا تحقق سرقتمه والسرقة منمه موجب القطع وان قذفه رجل فلاحد على قاذفه نمنزلة المجنون والرتقاء اذا قذفها رجل وهذا لان القاذف يستوجب الحد بنسبة الرجل الى فعل بباشره ونسبة المرأة الى التمكين من فعل يباشره غييرها ومعاشتباه أمره لا يتقدر السبب ولا بدري ان قاذفه الى أي فمل نسبه فان كان نسبه آلي مباشرة الفعل وهو امرأة كان قد نسبه الي محال فيكون بمنزلة قاذف الرتقاء والمجنون وانكان قد نسبه الى النمكين وهو رجلكان قد نسبه الى ماهو قاصر في حقه غير موجب للحد عليه وعند الاشتباه الامر لا عكن اقامة الحد على القاذف واذا قطم رجل يده أوامرأة قبل أن يستبين أمره فلا قصاص على القاطم لان حكم القصاصفيا دونالنفس يختلف بالذكورة والانوثة لامجرى القصاص بين الرجال والنساء وفي الاطراف فان كان القاطع رجـلا لم يجب القصاص اذا كانت هي امرأة وان كان القاطع امرأة لم بجب القصاص اذا كان هو رجلا فمند الاشتباه تمكن فيه الشبهة والقصاص عقوية تندرئ بالشبهات وبه فارق القصاص في النفس فأنه لا مختلف بالذ كورة والانو تهسواء قناه رجل أو امرأة كان عليه القصاص لتيقننا بوجو به وتقرر سببه ولو قطع هذا الخنثي بدرجل أو امرأة أو قتله لم يكن عليه قصاص ولكن الدية على عافلته لأنه صغير لم يبلغ فعمده وخطؤه سواء ولو صلى بغير قناع قبل أن يدرك لم آمره بالاعادة لان أسوأ أحواله أن يكون أنى والمراهقة اذا صلت بنير قناع لا تؤمر بالاعادة استحسانا زاد في بعض النسخ وان كان بالنا فصلى بغيير تناع أمرته أن يعيد وهذا بطريق الاحتياط ولكن لا يتصور بقاؤه مشكلا بعد البلوغ وان تصور محكم بهذا وأكره له أن ينكشف قدام الرجال وقدام النساء اذا كان قد راهق حتى يستبين أمره لتوهم أن يكون امرأة والمرأةعورة مستورة وهذه المسئلة تدل على أن نظر المرأة الى المرأة كنظر الرجل الى ذوات محارمه لا كنظر الرجل الى الرجل لانه لو كان كنظر الرجل إلى الرجل لجاز للخنثى التكشف من النساء فانه ليس المرادمن التكشف ابداء موضم المورة لان ذلك لا يحل لغير الخنثي أيضا ولكن المراد أن يكونا في ازار واحد وفي هذا الفصل روايتان بيناهما في الاستحسان وأكره أن يخلو به من ليس عجرم له من رجـل أو امرأة لقوله عليه السـلام الالا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فان ثالثهما الشيطان واذا خلى الخنثى برجل فمن الجائز آنه امرأة فتكونهذه خلوة رجل بامرأة أجنبية

واذا خلا بامرأة فمن الجائز أنه ذكر خلا باجنبية والمراهقة في المنع من هذه الخلوة كالبالغة لان المنع لخوف الفتنة وكذلك يكره ان تسافر معه امرأة محرما كانتأو غير محرملان من الجائز ان الخنثي أنثي فتكون هذه مسافرة امرأتين بغير محرم لهما وذلك حرام ويكره أن يسافر الخنثي الامع عرم من الرجال ثلاثة أيام فصاعدا لان من الجائز انه أنني ولا بجوز شهادته حتى يدرك لان الصغير يمدم أهاية الشهادة وأكره له أن يلبس الحلى والذهب حتى يستبين أمره لجواز أن يكون ذكرا ولوكان لرجل ولدان خنثيان فمات أنوهما أحرزا ميراثه كله في قول الشعبي لان عنده يرث كلواحد منهما نصف ميراث رجلونصف ميراث أثني وعندنا مازادعلى نصيب الابنتين موقوف حتى بستبين أمرهما وقد بينا هذا في فرائض الخنثي ولايرث الخنثي بولاء الغير ما لم يستبن أمره لانه في حكم الميراث التي ولو أوصى رجل لما في بطن امرأة بالف درهم ان كان غلاماو بخمسمائة ان كانت جارية فولدت هذا الخنثي قال يوقف الخسمائة الفاضلة في قوله حتى يتبين أمره لان الوصية أخت الميراث وقد جعلناه في الميراث كالاثني مالم يتبين أمره وهذا لانا لانعطيه الا بالمتيةن به والمتيةن به هو الاقل وفي قياس قول الشمي ينبغي ان يكون له سبعائة لانه مجمل الخنثي في الميراث عنزلة نصف رجل ونصف امرأة فكذلك في الوصية وهذا لان اعتبار الاحوال عند الاشتباه أصل معتبر في الشرع ولو قال ان كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت طالق أو قال لامته ان كان أول ولد تلدينه جارية فانت حرة فولدت الحرة والامة هـذا الخنثي المشكل لم يقع الطلاق ولا العتاق حتى يتبين أمره لان المتعلق بالشرط لاينجز مالم يوجد الشرطحقيقة ومع الاشكال لا يتبين وجود الشرط فهذا نظير ما لو قال ان لم أدخــل دار فلان فعبده حرثم مات ولا يالم أدخل أو لم يدخل لا يحكم بوقوع المتق لهذا المعنى فكذلك هنا فان فرض لهذا الخنثي في الغنيمة لم يحز حتى يستبين أمره وان شهد الوقعة وصبح له بسهم لانه صغير ما دام مشكل الحال وقد بينا ان الاشكال لا يبقى بعد البلوغ ولا نه متردد الحال فلا يثبت في حقه الا أدنى الامرين وكذلك الرضيخ دون السهموان أخذا لخني أسيرا من الكفار أو ارتد بعد الاسلام لم يقتل لان القتل عقوبة يندرئ بالشبهات فاما أن يكون هـذا في حال الصغر والصغير لا يستوجب العقوبة ا أو بمد البلوغ فيتوهم كونه أنثي وان كان الخنثي من أهل الذمة لم يوضع عليه خراج رأسه | لم ين الممينين وكذلك لا يدخل الخنثي في القسامة مع المقلاء ولتوهم الأنوثة ولو قال رجل

كل عبــد لى حر أوقال كل أمة لى حرة وله مملوك خنثى لم يمتقحتى يستبين أمره وان قال القولين جميمًا عتق لانه عند يتيقن الجمع أن الايجاب نتناوله بأحــد اللفظين وعند الانفراد بأحد اللفظين لا يتيقن ذلك والرق فيه نقين وكذلك ان قال ان ملكت عبدا فامرأته طالق فاشترى الخنثي لم تطلق وكذلك أن قال القولين جميعا طلقت بشراء الخنثي لتيقننا وجود الشرط وان قال الخنثي أنا رجـل أو قال أناامرأة لم يقبـل قوله ان كان قد علم انه مشكل لانه يحارف عما يخبر به عن نفســه فانه لا يعلم من ذلك الا ما يعــلم غيره ويكره أن تجسسه رجل وامرأة حتى يبلغ ويستبين أمره لان المراهق بمنزلة البالغ فى وجوب ســـتر عورته ونظر الجنس الي خلاف الجنس لا يباح في حالة الاختيار فسواء جسسه رجـل أو امرأة يتوهم نظر خلاف الجنس ولكن يشترى له جاربه عالمة بذلك من ماله تجسسه لانه علكها بالشراء حقيةة فان كان الخنثى امرأة فهذا نظر الجنس الى الجنس فان كان رجلا فهذا نظرا لماوكة الى مالكها قال محمد رحه الله ان كان معسرا اشترى له الامام جارية عال بيت المال فتجسسه ثم باعما وجعل ثمنهافى بيت المال وأبو حنيفة وأبو يوسف لابخالفان محمدا رحمه الله في هذا ولكنه خص قوله لائه لم يحفظ جوابهما ثم مال بيت المال معد لمصالح المسلمين وهذا من جملتها وفيه اقامة ماهو ظهره عنزلة المستحقة شرعا فيكون للامام أن يحصل ذلك بمال بيت المال ولم يذكر في الكتاب انه يزوج امرأة خنائة وكانَّ الشيخ الامام رجمه الله يةول أنما لم يذكر ذلك لأنه لم يتيقن بصحة نكاحه مالم يتبين أمره ولكن لو فعل مع هذا كان مستقما لأن الخنثي أن كان أمرأة فهذا نظر الجنس إلى الجنس والنكاح لنو وأن كان فانذلك موقوف لابجيزه ولا يبطله ولا يتوارث حتى يستبين أمره أما لانبطله لان العاقد ولى ولا بجيزه لانا لا نملم عصادفة هذا العقد محله ولا يتوارث لان التوارث من حكم انهاء المقد الصحيح بالموت وان قتل خطأ قبلأن يستبين أمره فعلى قول الشمي على القاتل نصف دية المرأة ونصف دية الرجل باعتبار الاحوال وعندنا القول قول القاتل وعلى أولياء القتيــل البينة لان القاتل منكر للزيادة فكان القول قوله مع يمينه وعلى مدعى الزيادة اثباتها بالبينــة \*رجــل مات وترك ابنا وامرأة وولد منهذه المرأة خنثي فمات الخنثي بعــد أبيه فادعت أمه أنه كان غلاما يبول من حيث يبول الفلام وادعى الابن أنه كان يبول من حيث

تبول الجارية فالقول قول الان لانها تدعى الزيادة في ميراتها منه والان منكر للزيادة فالفول قوله مع يمينه على علمه لانه يستحلف على فعل الغمير والبينة بينة الام سواء أقامت هي وحــدها أو أقاما جميــم البينة لانها تثبت الزيادة في حقها والابن ينفي بينة تلك الزيادة ولو أقامت الام ببنة على ذلك وأقام رجل البينة ان الميت زوجه هذه الصبية على ألف درهم وأنها كانت تبول من حيث تبول النساء وطلب مسيرآته منها قال فالبينة بينة الزوج لان ف بينته زيادة اثبات فانه يثبت صحة النكاح والميراث لنفسه فكانت بينته أولي بالقبول ثم للام نصيبها من الصداق وغـيره ولا يقال هي تنكر وجوب الصـداق فكيف تآخــذ نصيبها منه لانها صارت مكذبة فيما زعمت في الحكم وقد بينا ان زعم الزاعم يسقط اعتباره أذا جرى الحكم بخسلافه وكذلك أن أقام كل واحسد منهما البينة أنه كان يبول من المبال الذي ادعاه ولم يكن يبول من المبـال الآخر لان قوله ولم يكن يبول نني والشهادة بلفظ النفي لاتكون مقبولة فوجود هذه الزيادة كمدمها ولوأقامت امرأة البينة ان أباها زوجها اياه في حال حياته وأمهرها عنه ألف درهم وانه كان غــــلاما يبول من حيث يبول الغــــلام خاصة وأقامت الام البينة انه كان يبول من حيث تبول النساء فالبينة بينة المرأة لما فيها من اثبات الزيادة وهوأصل النكاح والمهر والميراث وكذلك لوصدقتها الامفيما ادعت وأقام الابن البينة أنه كان جارية فالبينة بينة المرأة لمابينا ولو أقامت هــذه المرأة البينة على ماوصفنا وأقام الزوج البينة على ما وصفنا في المسئلة الاولى فالبينة بينة المرأة وهو اثبات الصداق فتترجح بذلك لان البينتين تعارضتا في اثبات النكاح والمـيراث وفي بينة المرأة زيادة وهو اثبات السداق فنترجح لذلك وانوقعت البينتان في وقتين فالوقت الاول أولى لانصاحب الوقت الاول يثبت عقده وحده في الخنثي في وقت لاينازعه غيره فيه وبعد مانبت ذلك في الوقت الاول الذي استنداليه تصير البينة الثانية محالا وان كان الخنثي حيا أبطلت ذلك كله ولمأقض بشيُّ منه لان في حال حياته المقصود هو الحل وقد تمارضت البينتان فيهو انتفتا لاستحالة أن يكون الشخص الواحد زوجا وزوجة مخلاف مابمد موته فالمقد قد ارتفع هناك على أى وجه كان وأعاالمقصود المهر والميراث فصرناالي الترجيح باثبات الزيادة وهو نظير أختين ادعيا نكاح رجل بمد موته وأقامت كل واحدة منهما البينة قضى لهما بالميراث منه ولو كان الرجل حيا لكان يبطل البينتين اذا لم يؤنتا وكذلك لو ادعي رجــلان نكاح امرأة، فهو على هـــذا في

الفرق بين مابعد الموت وقبله قال وليس يكون الخنثي مشكلا بعــد الادراك على حال من الحالات لانه اما أن تحبـل أو تحيض أو تخرج له لحيـة أو يكون له تديان كـتدبى المرأة وبهذا يتبين حاله وان لم يكن لهشئ من ذلك فهو رجل لان عدم نبات التديين يكون دليلا شرعيا على انه رجل واذا قال أبوهأو وصيههو غلام أو قال هي جاربة فالقول قوله اذا كان لا يدلم حاله فان كان لا يعلم انه مشكل لم يقبل قوله لانه قائم مقام الصغير فيكون اخباره بذلك كاخبار الخنثي بنفسه واذا مات الخنثي بعد موت أبيه وهو مراهق فاقام الرجل البينة أن أباه زوجه على هذا الوصيف فأمر مدفعه اليها وانه كان يبول من مبال النساء وانه قد طلقها في حياته قبل أن يدخل بها فوجب له نصف هـذا العبد وأقامت امرأة البينةان أباها زوجها اياه في حياته على ألف درهم وانه كان يبول من مبال الغلام فان وقتت البينتان وقتين فصاحب الوقت الاول أولى لانه أثبت دءواه في وقت لاينازعه غيره فيه والابطال للممارضة وقد انعدم هذا وان لم توقت البينتان ولا يعرف أسهما أول أبطلت ذلك كله لان البينتين استويا في معنى الاثبات فني كل واحد منهما اثبات النكاح واليراث واثبات المهر أيضا لان الرجل يثبت ببينته الملك لنفسه في نصف الوصيف والمرأة تثبت المهر والجمع بينهما متنع فللتمارض قلنا بانه تبطل البينتان بخلاف ما تقدم فهناك اثبات المهر في بينة المرأة دون بينة الرجل وكذلك لو أقام الرجل البينة ان أباه زوجها اياه برضاها وانه دخل بها فولدت هذا الفلام أبطات ذلك كله لانه في كل واحدة من البينتين اثبات النكاح والنسب والميراث فاستويا والجمع بينهما محال واذا لم يعرف الحق منهما أبطلت ذلك كله ولو قامت احسدى البينتين وقضى القاضي بها ثم جاءت الاخرى لم يلتفت اليها لانا نتيقن بكذب أحد الفريقين فن ضرورة القضاء بصدقالفريق الاول الحكم بكذبالفريق الثاني هذا هو الصحيح من الجواب \* وقع في بعض ذلك تشويش في الرواية فقال اذا لم يكن هناك ولد وقامت البينتان ولم يوقتا ولم يقض القاضي بواحدة منهمافاني أبطل ذلك كله وارده وهذا الجواب انمايكون في حال حياة الخنثي فاما بعــد موته فقد بينا أن بينة المرأة أولى لما في بينتها من اثبات الزيادة وهو المهر ولو كان الخنثي من أهل الكتاب فادعى مسلم ان أباه زوجه اياها على مهرمسمي وأقام بينة من أهل الكتاب وادعت امرأة من أهل الكتاب انه زوجها وأقامت بينة من أهل

الكتاب قضيت ببينة المسلم لان المسلم أقام ماهو حجة عليها وهي أقامت ماليست بحجة عليه وكمالك لو كان الرجل من أهل المكتاب وبينته من أهل الاسلام قضيت بها له لان ابطال البينتين بحكم الممارضة والمساواة ولا معارضة بين شهادة المسلمين وشهادة الكفار فلا يجوز أن نجمل شهادةالمسلمين مردودة لمكان شهادة الكفار وإذا مات هذا الخنثي فادعت أمه ميراث غلام وجحد الورثة ذلك وأقر الوصى به قال اذا جاءت الاموال والديون لم أصدق الوصى لان عند الدعوى والحجود الحاجة الي حجة حكميـة وقول الوصى لايكني لذلك في حق الورثة مخلاف مااذا لم يكن هناك دعوى المال فاخبر الوصى أنه غلام أو جارية فانه يقبل قوله لان الوصى قائم مقامه وهو لو أخبر بنفسمه في حياته كان قوله مقبولا اذا لم يعرف خلاف ذلك منه الا فيما يرجم الي الزام الغير فكذلك قول الوصى بعد موته وان كان الوصى أخاه فزوجه امرأة ثممات الخنثي فقال الوصى هو غلام وقال بقية الورثة هو جاربة لم يصدق الاخ الا في نصيبه يرث من ذلك القدر معه لان الوصى أحد ورثة الخنثي وقد أقر بصحة نكاحه وان لها منه ميراث النساء وأحدالورثة اذا أقر بوارث آخر بسبب القرابة أوالنكاح صدق في نصيب نفسه وان لم يثبت أصل النسب باقراره فان كان له أخ آخر فاقر انهجارية وزوجه رجــ لا ثم مات الخنثي وهو مراهق لم يتبين حاله فنكاح الاول جائز على الزوج دون غيره ولا بجوز نكاح الثاني على الثاني ولا على غـيره من الورثة لان كل واحـد من الاولين يستند بالعقد كانه ليسمعه غيره فحين زوجه أحدهما لامحكم ببطلان النكاح ليكون المزوج وليا ولو جعلنا النكاح من الثاني معتبرا كانمن ضرورته الحكم ببطلان النكاح الاول وذلك لاوجه له ولانه لما استويا ترجح الاول بالسبق فيتمين جهة البطلان في العقد الثاني وبالعقد الباطل لايستحق الميراث فان لم يعرف أيهما أول أبطلت ذلك كله ولم أورثهما شيأ لتحقق المارضة والمساواة بينهما وتنافى الجمع بينهماويجوز عتق هذا الخنثي عن الرقبة الواجبة لان الواجب رقبة مطلقة يستوى فيه الذكر والانثي والخنثي على أحــد الوصفين لامحالة ولا يحضران كان مراهقا غسل امرأة ولا رجل كما لاينسله اذا مات رجل ولا امرأة لتوهم نظر الجنس الى خــلاف الجنس واذا زوج خنثى من خنثى وهما مشكلان على أن أحدهما رجلوالآخر امرأة لم أجز النكاح ولم أبطله حتى يتبين أمرهما لان العقد صدر بين الوليين فلا يحكم ببطلانه ما لم يعلم انه لم يصادف محله ولا يحكم بجوازه لتوهم كونهما الثبين

أو ذكرين أوعلى عكس ما قدره الوليان وان ما تألم يتوارثا لان الارث انما يكون بمد الحكم بصحة النكاح وان كان لم يرف كل واحد منهماأنه مشكل أجزت النكاح اذا كان الابوان ها اللذان زوجالان أب الزوج منهما أخبر انهغلام وأبالمرأة منهما أخبر أنها امرأة وخبر كل واحد منهما مقبول شرعا ما لم يعرفخلاف ذلك فوجب الحكم بصحة النكاح بناءعلى ذلك فان مانا بعد ذنك الابوين وأقام كل واحد من ورشهما البينة أنه هو الزوج وان الاخرى هي الزوجة لم أقض بشئ من ذلك فاما اذا قامت البينة بخلاف ما جرى الحكم به فهو مردود بلا اشكالوان لم يعلم أيهما كان الزوج فقد تعارضت البينتان واستويا في أن كل واحدة منهماتنقض الاخرىوان قامت احدى البينتين أولاواتصل القضاء مهاتمين البطلان للبينة الاخرى واذا شهد شهود على خنثي أنه غلام وشهد شهود آخرون الهجاريةفان كان يطلب ميرانا بهذه البينة قضيت بشهادة الشهود الذين شهدوا أنه غلام لان فيه انبات الزيادة وان كان لا يطلب ميراثا وكان رجل بدعي أنها امرأته فضيت بأنها جارية لان في هذه البينة اثبات النكاح والحل وان كانلا يطلب شيآ ولا يطلب من قبله شي لم أسمع هذه البينة لان قبول البينة تنبني على دعوى صحيحة ولا تصبح الدعوى لصحة الذكورة والانوثة اذا لم يدع مهاشياً فلهذا لا تقبل البينة وهو بمنزلة من أثبت الاخوة بالبينة وهو لا بدعى بذلك شيأ اذ الثابت بالبينة كالثابت بالاقرار وقد بينا أنه بعد ماعرف كونه مشكلا اذا أقر انهعلي أجد الوصفين لم يقبل اقراره بذلك اذا قامت البينة به والله أعلم بالصواب

## ۔ کے کتاب حساب الوصایا کے ۔

قال الشيخ الاجل الزاهد شمس الأنمة وغر الاسلام أبو بكر محمد بن أبى سهل السرخسي رحمه الله اعلم بأن مسائل هذا الكتاب من تفريع الحسن بن زياد وقد كان هو المقدم في علم الحساب من أصحاب أبى حنيفة رحمه الله ويوجد غير هذه المسائل في تصنيف له سهاه التكلات وانما جمعها محمد بن الحسن رحمه الله في هذا التصنيف بعد ما صنف كتب الحساب وسهاه حساب الوصايا لان مقصوده تحقيق طريق التعميم الذي هو الاصل لاهل المكوفة في تخريج مسائل الحساب عليه والحساب قل ما يعتمدون ذلك الطريق ولكن الفقهاء رحمهم الله قدموه على سائر الطرق لانه أقرب الى طريق الفقه ومن سلك طريق

الورع من أصحابنا لا يشتغل في شرح مسائل كتب الحساب بطريق الحساب ويقولون انا لا نقف على حقيقة تلك الطرق ولا ندرى أنها توافق فقه الشريمة أم لاوليس في الاشتغال مها كثير فائدة فيكنفي عا هو طريق الفقها. رحمهم الله ومنهم من اشتغل بذكر ذلك الطريق وقالوا أن الحساب كسي في الابتداء ضروري في الانتهاءو في الفقه كسي في الابتداءو الانتهاء لان المجتهد في الابتداء لا يدري أيصيب يقيناأم لا وبعد ما اجتهد لا يدري أنه أصاب يقينا أم لا وفي الحساب نتيةن ان أصاب في الابتداء فهو ضروري في الانتها، فذكر طريق الحساب في مسائل الفقه لبيان أنه قد يستدل بطريق الفقه على ما يكون عمزلة الضروري في الانتهاء وقد ذكرنا طرق الحساب في بعض ما تقدم من المسائل فيكتني في بيان مسائل هذا الكتاب بما اعتمده محمد رحمه الله وهـذا طريق التعميم وقد سماه ثم الكسر والتعميم هو الاصل فنقول رجل مات وترك ابنا وابنة وأوصى بمثل نصيب الابن فأجاز الابن ولم تجز الابنة فالقسمةمن خمسة وأربعين سهما للابنة عشرة وللابن تمانية عشروللموصي لهسبعة عشر لانا نصحح الوصية لو أجازا جيما فنقول عند اجازتهما تكون الفريضة من خسة أسهم لان قبل الوصية المال بين الابن والابنة أثلاثا وقد أوصى بمثل نصيب الابن ومثل الشئ غـيره فيزداد للموصى له سهمان فتكون الفريضة من خمسة ثم تصحح الفريضة لو لم يجيز فنقول الفريضة من تسمة لان الموصى له يأخذ ثلث المال والباقي بين الابن والابنة أثلاثا فتكون الفريضة من تسمة فاذا أجاز أحـدهما ولم مجز الآخر فالسبيل أن نضرب تسمة في خسـة فيكون خمسة وأربعين خمسة عشر سهما وهو الثلث من ذلك للموصى له بلا منــة الاجازة وللابنة المث ما بقي عشرة أسهم لانها لم تجز الوصية فتأخــذ كمال حقها من الثلثين والان قد أجاز الوصية وباعتبار الاجازة حقه في خمسي المال وكل خمس تسعة فله ثمانية عشر فهو يأخذ من الباقي ثمانية عشر ويدفع سهمين الىالموصيله فيحصل للموصىله سبعة عشروالابن ثمانية عشر واذلم تجز الابنة أخذت حقها عشرة فانتقص بماكان يسلم للموصى لهبالاجازة سهموبتي سهمان وضرر الاجازة يكون عليهما بقدر نصيبهما والتفاوت مابين حالة الاجازة وعدم الاجازة للموصى له ثلاثة أسهم سهمان من ذلك من نصيب الابن وسهم من نصيب الابنة والابن قد رضى بالتزام هذا الضرر ورضاه يعمل في نصيبه دون نصيب الابئة فلهذا دفع سهمين من نصيبه الىالموصى له فانقيل ترك ثلاث بنين وأوصى لشخص بمثل نصيب أحدهم ولا خر

بثلث ما بي من الثلث فالقسمة من ثلاثة و ثلاثين للموصى له بمثل نصيب أحدهم ثمانية وللآخر سهم ولكل ابن عمانية والطريق في تخريجه أن تأخــذ عدد البنين وهو الثلاثة فنز بد عليها سهما الوصية عثل النصيب ثم تضرب ذلك في ثلاثة لمكان وصيته شلث ما بقي من الثلث فيكون اثنا عشر ثم ادفع منه ما زدت للنصيب وهو واحد لان الوصية شاث ما بقي بعد النصيب فيبقى النصيب وهو السهم واضربه في ثلاثة فيكون تسمة ثم ارفع منه سهما كما رفعته من أصل الثلث يبقى ثمانية فهو النصيب اذا رفعت ذلك من الثلث يبقي ثلاثة للموصى له بثلث ما بقى سهم وترد الباقى وذلك سهمان على ثلثي المال فيكون أربمة وعشرين مقسوم بين ثلاثة بنين لكل ابن تمانية مثل النصيب قال في الاصل فان أردت أن تحسبه بالجامع ومراده طريق الخطأين وفي تخريجه ثلاث طرق أحدها يسمى طريق التقدير والآخر يسمى طريق الجامع الاصغر والآخر طريق الجامع الاكبر فالذي ذكر في الكتاب أن قال خــذ مالا فوق المشرة له ثلث وهو اثناعشر فاخرج ثلثه وهو أربعة وأعط بالنصيب منه سهما وبثلث ما يبقى من الثلث سهما بقى سهمان فردهما على ثلثي المال فيصير عشرة وحاجتك الى ثلاثة فظهر الخطأ بسبعة فاحفظ ذلك ممك وخذ مالا آخر له ثلث وهو أُحَــد وعشرون فأخرج منه الثلث سبعة ثم اعط بالنصيب سهما وبثلثما يبقي سهمين بقي أربعة فزدها على الثلثين فيكون ثمانية عشر وحاجتك الي ثلاثة فظهر الخطأ الثاني نزيادة خمسة عشر فاضرب الثلث الاولوهو أربدة في في الخطأ الثاني وهو خسة عشر فيكون ستين وثلث الثاني وهو سبعة في الخطأ الاول وهو سبمة فيكون تسمة وأربعين اطرح الاقل من الاكثر يبقى أحد عشر وهو الثلث ومعرفة النصيب أن تطرح أقل الخطأين من أكثرهما بلا ضرب فان طرحت سبعة من خمسة عشر نقيت تمانية فهو النصيب فهو الذي أشار اليه الجامع الاكبر والفقهاء رحمهم الله يمبرون عنمه يتضعيف الثلث سوى النصيب فهو كذلك فقد جعل الثلث الاول أربعة والثلث الثاني سبعة وعلى طريق التقدير في الخطأين أن تقول لما ظهر الخطأ الاول نزيادة سبعة تجمل ثلث المال أربعة ثم تعط بالنصيب سهمين وبثلث ما يبقى ثلثا سهم يبقى سهم وثلث تضمه الى ثلثى المال فيصير تسمة وثلثا وحاجة الورثة الى ســتة ظهر الخطأ نزيادة الثلاثة وثلث وكان الخطأ الاول بزيادة سبمة فلما زدنا في النصيب سهما اذهب خطأ ثلاثة وثلاثين وسقى خطأ ثلاثة

وثلث فنزيد في النصيب ما يذهب الخطأ الباقي وذلك عشرة أجزاء من أحد عشر جزأ لان كل سهم يؤثر في أحد عشر فتنفذ الوصية في سهمين وعشرة أجزاء بقي سهم وجزء من أحد عشر جزأ للموصى له بثلث ما يبقى ثاث ذلك فقد انكسر فتضرب أربعة في أحد عشر فيكون أربعة وأربعين النصيب من ذلك أثنان وثلاثون يبقى من الثلث اثنا عشر للموصى له شلت ما سبق ثلث ذلك وهو أربعة والباق وهو ثمانية رده على ثلثي المال ثمانية وثمانين فيكون ستة وتسمين بين ثلاث ننين لكل ائن آثنان وثلاثون مثل النصيب وبين هذه الاجزاءمو افقة بالربع فاذا اقتصرت على ذلك كان الثلث أحد عشر والنصيب ثمانية وثلث سبق من الثلث واحد وعلى طريق الجامع الاصغر تقول لما ظهر أن الخطأ الاول بزيادة سبعة والثاني زيادة ثلاثة وثلث فتضرب ثلث الاول وهو أربعة في الخطأ الثاني وهو ثلاثة فيكون اثني عشر وثلث ثلث الثاني وهو أربعة في الخطأ الاول وهو سبعة فيكون بمانية وعشرين اطرح الاقل من الاكثريبق أربعة عشر وثلثان وقد انكسر بالاثلاث فاضرمه في ثلاثة فيكون أربعة وأربعين \* ومعرفة النصيب أن تضرب نصيب الاول وهو سهم في الخطأ الثاني وهو الثلاثة والثلث ونصيب الثاني في الخطأ الاول وهو سبعة فيكون أربعة عشر ثم اطرح الاقل من الأكثر يبتى عشرة وثلثان اضربه في ثلاثة فيكون اثنينوثلاثين فهوالنصيب و واذا أردت الاقتصار فبين هذه الاعداد موافقة بالربع كمابينا وحاصل طريق الخطأين أنه متي كان الخطأ الى زيادة أو نقصان فالسبيل طرح الاقل من الاكثر ومتى كان أحدهما الى زيادة والآخر الى نقصان فالسبيل هو الجمع بينهما ومسائل الحساب تخرج مستقيما على طريق الخطأين اذا لم يخالطه حذر فانخالطه ذلك فقد يخرج مستقيما وفي الاغلب لا يخرج مستقيما فلهذا لا يشتغل به أكثر أهل الحساب ، قال فان ترك ثلاث بنين وأوصى عثل نصيب أحدهم والثلث والربع مما يبقى من الثلث فالثاث أحد وأربعون سهما والنصيب منه تسعة وعشرون والثلث والربع مما يبقي من الثلث سبعة وتمانون وطريق التخريج أن تأخذ عدد البنين ثلاثة فنزمد عليــه سهما بوصيته بمشل النصيب ثم تضرب ذلك في اثني عشر لحاجتنا الى حساب له ثلث وربع لانه أوصي الثلث والربع مما بتي من الثلث فيصير ثمانية وأربعين سهما ثم اطرح من ذلك سبّعة وهو ثلث أني عشر وربعه لان هاتين الوصيتين بعــد النصيب فيبق أحــد وأربعون سهما فهو ثلث المال والثلثان اثنان وثمانون واذا أردت معرفة النصيب فخذ النصيب وهو واحد

واضربه فى ثلاثة يكون ثلاثة تماضربه فى اثنى عشر فيكون ستة وثلاثين ثم اطرحمن ذلك سبعة المث اثني عشر وربعه يبقى تسمة وعشرون فهو النصيب اذا رفعته من أحد وأربعين بقى اثناعشر للموصى له الآخر ثاث هذا الباقي وربعه وهو سبعة يبقى خمسةفتضم ذلك الى ثلثي المال فيكون سبعة وتمانين مقسوما بين ثلاث بنين لكل ابن تسعة وعشرون مثل النصيب الكامل فكانمستقيا ولو أوصى بثاث نصيب أحدهم وربع وثلث وسدس مايبق من الثلث الآخر والثلث مما يبقى من ذلك الآخر فالثلث ثمانية وثلاثون والنصيب ستة وعشرون ويبقى من الثلث اثني عشر فثلثها وربعها وسدسها تسعة وثلث ما يبقى بعد ذلك سهم واحد وهذا من التعميم الكثير أيضا فطريق النخريج فيهأن تأخذ عدد البنين الثلاثة فتزيد عليه النصيب واحدا ثم تضربه في مال له ثلث وربع وسدس وثلث ما يبقى بعد ذلك وذلك اثنا عشر اذا ضربت أربعة في اثني عشر تكون نمانية وأربعين ثم اطرح من ذلك ثلث اثني عشر وهو أربعة وربعه وهو ثلاثةوسدسهوهوا ثنان وثلث مايبقي بعد ذلك وهو واحد فيكون جملة ماطرحته عشرة يبقى ثمانيةوثلاثون فهو ثلث المال ومعرفة النصيب وهو واحد فتضربه في ثلاثة ثم في اتني عشر فيكون ستةو ثلاثين ثم اطرحمن ذلك عشرة كما طرحته من الثلث وهو ثلث آتي عشروربمه وسدسهوثاث مابتي بمدذلك يبقيستة وعشرون فهو النصيب اذا رفمته من تمانية وثلاثين يبق من الثلث اثنا عشر فللموصي له الآخر ثلثها وربعها وسدسها وذلك تسعة يبقى ثلاثة للموصى لهالآخر ثلثذلك وهو سهم يبقى سهمان تضمهما الي ثلثي المال ستة وسبعين فيصير عمانية وسبمين بين ثلاث بنين لكل ابن ستة وعشرون مثل النصيب الكامل فاستقام التخريجوان ترك خمسة بنين وأوصى بمثل نصيب أحــدهم وثلث مايبتي من الثلث فالثلث سبعة عشر والنصيبان أربعة عشر والباقي بعدهما من الثلث ثلاثة فيمطى ثلثيها وهو سهمان ويرد السهم الباقى الى الثلثين وطريق التخريج فيــه أن تأخــذ عدد البنين خمسة فتزيد عليه النصيبين وهو أثنان فيصير سبعة ثم تضرب في ثلاثة لمكان وصيته بثاثي مايبق من الثلث لكنا نطرح باعتبار كل نصيب سهما فاذا كانت الوصية بثلثي ما يبتى من الثلث تطرح باعتبار كل نصيب سهمين لان الثلثين ضعف الثلث وهذا هو الاصل في هذا الجنس فاذا طرحنا أربعة من أحد وعشرين يبقى سبمة عشر وهو الثلث ومعرفة النصيبين أن تأخذ النصيبين وذلك اثنان فتضرب ذلك في ثلاثة فيصيرستة ثم ستة في ثلاثة فتكون ثمانية عشر ثم تطرح من ذلك

أربعة باعتبار النصيبين لما بينا يبتى أربعة عشر فهو مقدار النصيبين كل نصيب سبعة اذا رفعت ذلك من سبعة عشر يبقى الآية للموصى له بثاثي مايبقى من الثلث سهمان الثا ذلك ويبقى من الثلث سهم فرده على ثلثي المال أربعة وثلاثين فيكون خمسة وثلاثين بين خمس بنين لكل ابن سبعة مثل النصيب الواحد ولو كان قال وثلث مابقي من الثلث كان الثلث تسعة عشر والنصيبان سنة عشر والطريق فيه أن تزيد على عدد البنين سهمين فيكون سبعة ثم تضرب ذلك في الائة فيكون أحدا وعشرين ثم تطرح باعتبار النصيين هنا سهمين لانه أوصى بثلث مايبتي من الثلث فيبقى تسمة عشر سهمافهو الثاث واذا أردت معرفة النصيبين فخذ اثنين وأضربهما في ثلاثة فتصيرستة ثم ستة في ثلاثة فتصير ثمانية عشر ثم ارفع من ذلك أثنين يبقى ستة عشر فهو النصيبان كل نصيب عمانية فاذا رفعت من الثلث ستةعشر يبقى ثلاثة فللموصى له شاث ما يبقى ألث ذلك ببقى سهمان فردهما على ثلثي المال وهو ثمانية وثلاثون فيصير أربعين بين خسة بنين لكل ابن ثمانية مثل النصيب قال ولو ترك ثلاث بنين وأوصى عثل نصيب أحدهم الا ثلث ما يقي من الثلث بعد النصيب فالثاث ثلاثة عشر والنصيب عشرة والاستثناء سهم واحد وطريق التخريج فيه أن تأخذ عدد البنين ثلاثة فتزيد عليه للوصية بالنصيب سهما ثم اضربه في ثلاثة فيصير الني عشر سهما ثم زدعليه مقدار النصيب وهو واحد لان الوصية الثانية هنا بطريق الاستثناء فيكون المستثنى من النصيب فكان الطريق فيمه الزيادة بقدر النصيب مخلاف ما سبق فهناك الوصية الثانية كانت عا بقي من الثلث بعد النصيب فكان الطربق طرح الزيادة والنصيب من الجملة فاذا زدت سهما على أثني عشر يكون ثلاثة عشر فهو ثلث المال واذا أردت معرنة النصيب فخذ واحــدا واضربه في ثلاثة فيصير تسعة بم زد عليه والحداكما زدت على أصل الثلث فيكون عشرة فهو النصيب اذا رفعته من الثلث يبقي ثلاثة فاسترجع من النصيب مثل ثلث ما يبقى من الثلث وهو سهم واحد فيحصل في يدك من الثلث أربعة وتسلم للموصى له بالنصيب تسعة ثم تزيدهذه الاربعة على ثلثي المال ستة وعشرين فيصير اللاثين سهما بين اللائة منين لكل ابن عشرة مشل نصيب الكامل ولو ترك الائة منين وأوصى بمثل نصيب ابن رابع لو كان وثلث ما يبقى من الثلث فالثلث آننان وأربعون والنصيبان أربمة وعشرون وثلث الباقي ستة والطريق فيهأن تأخذ عدد البنين ثلاتة وتزيد عليه النصيب وهو واحمد فيصير أربعة ثم اضرب ذلك في ثلاثة فيصير اثني عشر فان تسمته بين ثلاث

بنين كان لكل ابن أربعة وان قسمته بين أربعة كان لكل واحد ثلاثة فنبين ان نصيب الرابع لو كان ثلاثة فزدنا على الأتى عشر مثل نصيب رابع لو كان وهو ثلائة أسهم فيصير خمسة عشر سهما ثم اضرب خمسة عشر في ثلاثة لانه قال وثلث ما يبتى من الثلث فيصير خمسة وأربمين ثم اطرح منه نصيبرابم لو كان وهو ثلاثة يبقى آننان وأربعون فهو ثلث المال فاذا أردت معرفة النصيب فحد مشل نصيب رابع من اثني عشر وهو اللائة فاضر مه في الائة فيكون تسمة ثم تسمة في ثلاثة فيكون سبمة وعشرين ثم اطرح منه أيضا ثلاثة يبتى أربـة وعشرون فهو نصيب رابع لو كان اذا رفعت ذلك من الثلث يبقي نمانية عشر سهما للموصى له بثاث ما يبقي ثلثذلك وهو ستة يبقي من الثاث اثنا عشر فزده على ثلثي المال وهو أربعة وتمانون فيصـير ستة وتسمين سهما ان قسمته بين ثلاثة منين كان لكل ابن اثنان وثلاثون سهما ولو قسمته بين أربعة كال لكل ابن أربعة وعشرون سهما فعرفناان نصيب رابع لوكان أربمة وعشرين وقد نفذنا الوصية للموصى له في ذلك القدر فاستقام ، رجل ترك ثلاثة بنين وأوصي لرجل عمل نصيب أحدهم ولا خر بربع ماله فاجازوا فالمال سنة عشر للموصى له بالربع منه أربمة وللموصى له بمثل النصيب ثلاثة والطريق فيه أن تأخذ عدد البنين وذلك ثلاثة فتزيد عليه بالنصيب واحدا لوصيته بمثل النصيب ثم تزيد عليه للوصية الاخرى مثل ثلثه وذلك سهم وثلث لانك اذا زدت على العدد مثل ثلثه تكون الزيادة ربع الكل ثم تضرب خسة وثلثا فى ثلاثة فتصيرستةعشر فهو مبلغ المال وقد أوضى لاحدهم بربع جميع المال وذلك أربعةمن ســـتة عشر فاذا أخذ ذلك يبقي اثنا عشر للموصى له بمثل النصيب ثلاثة لانا جعلنا النصيب واحدا وضربنا كل سهم في ثلاثة فاذا أخذ ذلك يبقى تسعة بين ثلاث بنين لكل ابن ثلاثة مثل النصيب وسمى هذا في الاصل المنكوس لان الاصل فيه أن تزيد أقل بما أوصى به فانه ان كانأوصى بربعماله تزيد مثل ثلث مامعك وان كان أوصي بخمسماله تزيد مثل ربع ما معك وان كان أوصى بسدس ماله تزيد مثل خمس مامعك فلهذا سهاه المنكوس فان ترك ثلاثة بنين وأوصى بربع مالة وبثلث ماله وبدرهم فالمال على أربعة وعشرين فالسبيل في تخريجه أن تأخذ حساباً له ثلث وربع وذلك اثنا عشر فتطرح منه الثلث وهو أربعة والربع وهو ثلاثة فيبقى خمسة ثم تعارح منه الدرهم فيبقى أربعة فاذا قسمته بين البنين الثلاثة لم تستقم سهامهم صحاحا فتعول الى اثني عشر فتعزل منه الثلث والربع ولا تعزل منه الدرهم فيبقى

خمسة وكان قد بقي في المرة الاولى أربعة فاذا جمعت بينهما كان تسعة وهو مستقيم بين البنين الثلاثة لكل ابن من ذلك ثلاثة فاضرب أصل الحساب وهو اثنا عشر في اثنين وانما ضربت ذلك في اثنين لانك جمعت ما يقي من المال الاول والمال الاخر فصار مرتين فلهذا تضرب أصل الحساب في اثنين فيصير أربعة وعشرين فهو المال الذي تخرج منه الوصايا فاذا رفعت منه الثلثوهو ثمانية يبقى ستة عشر واذا رفعت منه الربع أيضا للوصية الاخرى وهو سنة يبقي عشرة فاذا رفعت منه الدرهم لوصيته به تعول بدرهم يبقي تسعة مثل عددالباقي من المالين بعد ما جمت بينهما فيكون مقسوما بين ثلاث بنين لكل ابن ثلاثة أسهم، ولو ترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم ودرهم وثلث وربع مايبتي من الثلث ودرهم فالمال كله على مائة وتسمة وعشرين سهما والنصيب ثلاثون سهماوخرجهذه المسئلة على طريق الخطأين بطريق الجامع الاصغر فقال السبيل أن تأخذ مالا اذا رفعت منه النصيب والدرهم كان له الثلث والربع والدرهم وأقل ذلك أربعةعشر فتجعل ثلث المال أربعة عشر وتعطى بالنصيبواحدا فيبقى ثلاثة عشر ثم تعطى واحدا آخر بقوله ودرهم فيبقى اثناعشر فتعطي بالوصية الثانية ثلث وربعمايبق وذلك سبعة فيبقي خمسة فتمطى منه واحدا آخر بقوله ودرهم فيبقى أربعة فتزيدها على ثلثى المالوهو تمانية وعشرون فيصير اثنين وثلاثين ثم تخرج منه نصيب البنين ثلاثة لانا جملنا النصيب واحدا فتكون حاجة البنين الى ثلاثة أسهم فظهر الخطأ بزياده تسعة وعشرين فعد الى الاصلوخذ مالا آخر فوق المالالاول بواحد وهو خمسة عشر فارفع منه النصيب آثنين فبقى ثلاثة عشر فارفعمنهالدرهم يبقي اثنا عشر فارفع من ذلك الثلث والربعوالدرهم يبقى أربعة فرده على ثلثي المال وهو ثلاثون فيصير أربعة وثلاثين وحاجة البنين الي ستة لانا جملنا النصيب سهمين فظهر الخطأ الثاني بزيادة ثمانية وعشرين فاضرب المال الاول وهو أربعة عشر فى الخطأ الثانى وهو ثمانية وعشرون فيصير ثلاثمائة واثنين وتسمين ثم اضرب المال الثانى وهو خمسة عشر في الخطأ الاولوهو سبعةوعشرون فيصير أربعائة وخمسة ثم اطرح الاقل من الاكثر فيبقى ثلاثة وأربعون سهما فهو ثلث المال وجملة المال مائة وتسمة وعشرون ومعرفة النصيب أن تأخــذ نصيب الاول وذلك سهم فتضربه في الخطأ الثاني وهو ثمانية وعشرون فيكون تمانية وعشرين فتأخذ النصيب الثاني وذلك أثنان فتضربه في الخطأ الاول وهو تسمة وعشرون فيصير ثمانية وخمسين اطرح الاقل من الاكثر يبقى ثلاثون فاذا رفعت من الثلث

بالنصيب ثلاثين فيبقى ثلاثة عشر ثم ترفع واحدا بقوله ودرهم يبقى آننا عشر فترفع بالوصية الاخرى الثها وربعها ودرهما وذلك ثمانية يبقى أربعة فرده على المثل وهو ستة وتمانرن فيصير تسمين سهما بين ثلاث بنين لكل ابن ثلاثون مثل النصيب ثمخرج المسئلة على الجامع الاكبر أيضا على نحو ما خرجنا عليه بعض ما تقدم من المسائل الاول وحاصل الفرق بين الطريقينأن في الجامع الاصغر بعد الخطأ الاول تزيد في النصيب خاصة فتضعفه وفي الجامم الإكبر بعد الخطأ الاول تضعف المال سوى النصيب فن حيث أن التضعيف هناك أكبر سماه الجامع الاكبر ومن حاث التضعيف هنا أقل سماه الجامع الاصغر وعلي هذا النحو تخريج ماذكر بعده هاذا أوصي بمثل نصيب أحسدهم ودرهم فانك تطلب حسابا اذا رفعت بالنصيب منه واحدا ودرهما يبقي ماله ثلث ثم التخريج الى آخره كما بيناه رجل ترك ثلاث ينه وامرأة وترك عشرين درهما وثوبين وأوصى بمثل نصيب امرأته وثلث ما يبقى من الثلث ودرهما فصار أحد الثوبين بقيمته لاجل البنين فالثوب الآخر بقيمته لامرأنه ماقيمة كل ثوب فالسبيل في معرفة ذلك على طريق الجامع أن تنظر أولاكم نصيب المرأة من نصيب الان فنقول أصل الفريضة من عمانية والقسمة من أربعة وعشرين للمرأة الثمن ثلاثة ولكل ابن سبمة فظهر ان نصيب المرأة ثلاثة اسباع نصيب الابن فنقول الابن يأخــذ العشرين الذي ترك ويقوم الثوب الذي أخـذه الابن بأربعة دراهم والثوب الآبخر الذي أخـذته المرأة بالدرهم وخمسة اسباع درهم ثلاثة اسباع أربعة فيجمع بينهما فتكون خمسة وعشرين وخمسة اسباع ثم يخرج الثاث منها لانه أوصى من الثاث فذلك ثمانية وأربعة اسباع درهم فتعطى منها مثل نصيب المرأة وهو درهم وخمسة اسباع درهم يبقى ستة دراهم وستة اسباع فتعطى بالوصية الثانية ثلثها وذلك درهمان وسبعان فيبقي أربعة دراهم وأربعة اسباع درهم فتعطى منها درهم بقوله ودرهم فيبغي ثلاثة وأربعة اسباع فتجمعه الى الثلثين وهو سبعة عشر درهما وسبم فيكون عشرين درهما وخمسة اسباع فتقسمه بين البنين والمرأة لكل ابن أربعة دراهم وللمرأة درهم وخمسة اسباع فيكون ذلك ثلاثة عشر درهما وخمسة اسباع اذا رفعناذلك من عشرين درهما وخمسة اسباع يتى سبعة دراهم فقد ظهر الخطأ بزيادة سبعة فاحفظها وعد الى الاصلفقو مالثوبالذي أخذه الابن بسبمة دراهم والثوب الذي أخذته المرأة شلائة دراهم لان نصيبها مثل ثلاثة اسباع نصيب الابن فيكون عشرة ثم يضم ذلك الى عشرين درهما

التي تركها الميت فيكون ثلاثين الثاث منها عشرة فتعطى منها بالوصية بالنصيب ثلاثة مثل نصيب المرأة وبالوصية الاخرى درهمين وثاث لان ثلث ما قي من الثلث وهوسبعة هذا يبقي أربة وثلثا درهم فتعطي درهما أيضا بقوله ودرهم فيبقى ثلاثة دراهم وثلثا درهم فتزيده على الثلثين الباقبين وذلك عشرون فتصير ثلاثة وعشرين وثاثى درهم فاقسمه بين البنين والمرأة لكل ابن سبمة وللمرأة ثلاثة فجملة ذلك أربعـة وعشرون ظهر الخطأ الثاني ينقصان ثاث درهم وقد بينا ان الخطأين متى كان الى الزيادة أحــدهما والاخر الى النقصان فالطريق هو الجمع ينهماواذا جمعت بينهما كانسبمةوثلثا فانكسر بالاثلاث فاضربه في ثلاثة فيكون اثنين وعشربن بالاجزاء فاحفظ هذائم اضرب الخطأ الاول وهو سبعة في القيمة الثانية لثوب الابنوهو سبمة فيكون تسمة وأربمين ثم اضرب الخطأ الثاني وهو ثلث في قيمة الثوب الاول وهو أربعة فيكون درهما وثلثاثم تجمع بينهما فيكون خمسين وثلثاثم يضرب ذلك في ثلاثة للكسر بالثلث كما ضرب سبعة وثاث فيكون مائة وأحدا وخمسين ثم تقسمهاعلى الاجزاء التيحفظتها وذلك اثنان وعشرون واذا تسمت مائة وأحدا وخمسين على اثنين وعشرين فكل قسم من ذلك ســتة دراهم وتسمة عشر جزأ فهذا هو نصيب الابن وتبين ان قيمة ثوب الابن ستة دراهم وتسمة عشر جزأ ونصيب الرأة مثل ثلاثة اسباع نصيب الابن فظهر ان قيمة ثوسها درهمان وعشرون جزأ وخمسة اسباع جزء فظهر المقصود وهو معرفة قيمة كل وب يولو ترك خمسة بنين وأوصى بدرهم من ماله وبسدس ماله بعد الدرهم فتخرج المسئلة من سبمة لانك تأخذ عدد البنين خمسة فتزيد عليها درهما لوصيته بسدس ماله لانالطريق في مثله أن تزيدمثل خمس مامدك والذي مدك خمسة وواحد فيصير ممك ستة ثم تزيد درهما من أجل الوصية الاولى وهو الوصية بدرهم قبل السدس فيكون سبعة ترفع من ذلك بالوصية الاولى درها وبالوصية الثانية سدس ما معك بعد الدرهم والذي معك ستة فسدسها درهم ثميبقي خسمة بين البنين لكل ابن سهم فكان مستقيما هولو كان ترك أربعة بنين وأوصى بدرهم وبسدس ماله بمد الدرهم ودرهم بمد الســدس فهو يخرج من سبعة أيضا لانك تأخذ عدد البنين أربعة فنزيد عليها درهما من أجل قوله ودرهم بعد السدس فان ذلك بمنزلة الوصية بمثل نصيب أحدهم فيكون معك خسة ثم تزيد عليها خسها وهو درهم من أجل وصيته بسدس ماله فيكون سنة ثم تزيد عليها درهما من أجل الوصينة الاولى وهوالوصية بدرهم فيكون

ذلك سبعة رفع منها درهم بالوصية الاولى وبالوصية الثانية سدس ما يقي وهو درهم أيضا وبالوصية الثالثة درهم لانه قال وبدرهم بعد السدس فيبقى أربعة بين أربعة بنين مستقيم لكل ان درهم فان ترك ثلاث بنين وأبوين وأوصى عمثل نصيب احدى البنات لبعضهم وبثلث مايبقي من الثلث لاخرى وأوصى لاحدى البنات شكملة الثلثين مع نصيبها فاجازوا فالثاث خمسون والنصيب عشرون وثلث الباقي عشرة والتكملة ثلاثون والطربق في ذلك أن تأخذ أصل الفريضةوهو ثمانية عشر لحاجنك الىحساب ينقسم ثلثاه بين البنات ائلانا وذلك ثمانية عشر للبنات الثلثان اثناعشر بينهن لكلواحدة أربعة وللابوين السدسان وهو ستة لكل واحد ثلاثة ثم تضرب ثمانيـة عشر في ثلاثة من أجل وصيته بثلث ما يبقى من الثلث فيصير أربعة وخمسين ثم تطرح منها أربعة أسهم مثل سهام احدى البنات من أصل الفريضة فيبقى خمسون فهو ثلث المال والثلثان ضعف ذلك فيكون جملة المال مائة وخمسين اذا أردت قسمتها فالسبيل أن ترفع منها المهايبقي مائة ثم تأخذ من هذه المائة مثل أصل الفريضة عمانية عشر مرة بعد مرة حتى يكون الباقي منها دون عانية عشر فاذا رفعت منها خس مرات عمانية عشر يكون ذلك تسمين فيبتىءشرة فاحفظ هذهالعشرة واقسم التسمين أولا فاعط الابوين ثلثهاوذلك ثلاثون لكل وأحد منهما السدس خمسة عشر ونقسم ستين سهما بين البنات لكل وأحدة عشرين فتبين ان نصيب كل ابنة عشرون فاد فع الى الموصى له بمثل النصيب من الثلث الذي عزلت عشرين فيبقى ثلاثون ثم ادفع للموصى له يثلث ما يبقى من الثلث ثلث الباقى وهو عشرةفبقي عشرون فاجم بينهما وبين العشرة التي نقيت معك من المائة فيكون ثلاثين فردها على نصيب الابنة التي أوصي لها شكملة الثلثين فاذا زدت الثلاثين على عشرين تبلغ الجملة خمسين وهو ثلث المال فاستقام التخريج\* رجل مات وترك ثلاثة بنين وأوصى عثمل نصيبأحدهم وبثلث مايبقي من الثاث ودرهم فالمال ثلاثون سهما والثلث عشرة والنصيب سبعة وثلث مايبقي من الثلثسهم فالسبيل في ذلك أن تأخذ مالاله ثلث صحيح وذلك ثلاثة فترفع بالنصيب واحدا وبالدرهم آخر فيبقى واحد فاقسمه بين البنين الثلاثة لكل ابن ثلثا درهم ثم تأخذ عدد البنين وذلك ثلاثة فرده على نصيب أحدهم وهو الثاث فيكون ثلاثة وثلثا اضربه في ثلاثة فيصير ذلك عشرة فهو ثلث المال والثلثان ضعف ذلك فيكون المال ثلاثون واذا أردت معرفة النصيب فانظر مابين المال الذي أخذته أول مرة وهو ثلاثةوبين الثاث وهو عشرةفتجد ذلك سبمة ا

فهو النصيب اذا رفعت سبعة من الثاث يبقى ثلاثة للموصى له بثاث ما يبقى ثاث ذلك وهو سهم وللموصي له بالدرهم مثل ذلك يبقى من الثاث واحد فرده على ثلثى المال وذلك عشرون وهو مقسوم بين ثلاثة بنين لكل ابن سبعة مشل النصيب وان كان قال وبربع ما يبقى من الثاث وبدرهم فتخريجه على هذا النحو أن تأخذ ما لا له ربع وهو أريعة فترفع بالنصيب منه واحدا وترنع الدرهم الذي قال يبقى سهمان فاقسمهما بين البنين الثلاثة لكل ابن ثلثي سهم فرد ما أصاب واحدا منهم على أصل الفريضة وهو أربعة فيصير أربعة وثلاثين اضرب ذلك في ثلاثة فيصير أربعة عشر فهو الثلث \* واذا أردت معرفة النصيب نظرت الى مابين أصل الفريضة وهو أربمة وبين الثاث وهو أربعة عشر فذلك عشرة فهو النصيب اذارفمته من الثاث يبقى أربعة للموصى له بردم ما يبقى من الثلث سهم وللموصى له بالدرهم آخر يبقى سهمان فردهما على ثلثي المال وهو ثمانية وعشرون فيكون ثلاثين بين البنين الثلاثة لكل ابن عشرة مثل النصيب فان قال وبناث وربع ما يبقى من الثلث ودرهم فهو على هذا القياس تآخذ مالا له ثاث وربع وهو اثنا عشر فترفع منه الثلث وهو أربعة والربع وهو ثلاثة يبقى خمسة فترفع منه الدرهم أيضا يبقى أربعة يقسم ذلك بين البنين الثلاثة لكل ابن سهم وثاث ثم تزيدما أصاب أحدهم وهو سهم وثاث على أصل الفريضة وهو اثنا عشر فيصير ثلاثة عشر وثلثا اضربه في ثلاثة فيصير أربعين سهما فهو الثلث واذا أردت معرفة النصيب فانظر مابين المال الاول وهو اثنا عشر وبين الثاث وهوأربعون فتجدما بينهما ثمانية وعشرين فهو النصيب اذا رفعت ذلك من الثلث ببقى اثنا عشر فتعطى الموصى له بثلث ما يبقى وهو أربة والوصى له بربع ما يبقى ثلاثة والموصى له بالدرهم درهما يبقى أربة فرد ذلك على ثلثى المال وهو ثمانون ثم افسمه بين البنين الثلاث لكل ابن ثمانية وعشرون مثل النصيب، فان ترك خمس بنين وأوصى بمثل نصيب أحسدهم وثاث ما يبقى من الثلث ودرهم صحيح يعنى لاكسر فيه فأنا الى الآن خرجنا على حساب وقع فيه كسر فالسبيل فى ذلك أن تأخذأدنى مال يكون له ثاث ولثلثمه ثاث وأقل ذلك تسمة الا أنك تبتلي فيمه بالتضميف أيضا فلا يستقيم من تسمة فالسبيل أن تضعفه فيكون ثمانية عشر فاطرح ثلثها ثم اطرح منها الثلث والدرهم النلث سهمان والدرهم سهم يبقى ثلاثة فاحفظها ثم عد الى الاصل الى الحساب فخذ عدد البنين خمسة وزد عليها واحدا من أجل الوصية بمثل نصيب أحدهم فتكون ستة فارفع

الثما ودرهما يبقى الائة فرد هذه الثلاثة على النيءشر المي الثمانية عشر الفريضة الاولى فيكون خمسة عشر ثم اقسم هذه الحمسة عشر على الثلاثة التي حفظت من الحساب الاول فيكرن كل قسم خمسة فهو النصيب ثم زد هذه الخمسة على الستة وهو ثلث الفريضة الاولى التي أخذت فيكون أحدعشر وهو ثلث المالوجملة المال ثلاثة وثلاثون ثم ترفع النصيب وهو خمسة من الثلث يبقى سـتة فاعط الموصى له يثلث ما يبقى ثلث ذلك سهمين واعط الاخر درهما يبقى ثلاثة تضم ذلك الى ثلثى المال وذلك اثنان وعشرون فيصير خمسة وعشرين مقسوم بين خمسة سنين اكمل ان خمسة مثل النصيب وهذا هو الفرق فىالتخريج بناء على طريق الحساب فى الفرق بين الصحاح والكسور ثم ذكر محمد رحمه الله في آخر الكتاب ان هذا شئ وضعه الحساب لا نأخذ به في القضاء لان الميت اذا أوصى بالدرهم أنما يضرب في الثلث بدرهم من مال الميت فاما أن تجمل له سهما تسمية الدرهم ثم تشتمل بالفرق بين أن تقول صحيح أولا يقول فهذا ليس بطريق القضاء ولكنه بيان على طريق الحساب فان ترك ابنا وابنــة فاختلس كل واحمد منهما مالا ثم قال الابن أنا أرد مما اختلسته الثلث وتردين أنت الربم فيصير ما يبقى في يد كل واحد مناعلى قدر ميرانه ويقسم ما يزيد على فرائض الله تعالى كم كان مع كل واحد منهما فالجواب أنه كان مع الابنة أثنا عشر ومع الابن سبعة وعشرون والطريق في تخريجه أن تأخذ مالا له ربم صحيح وهو أربعة فتجمله في بد الابنة تطرح منه الربع يبقى ثلاثة ثم تنظر مالا اذا ألقيت منه ثلاثة يبقى ستة وهو تسعة تجعله في يد الابن فتطرح منه الثاث ثم تجمع بين ما طرحت من المالين وذلك ثلاثة وواحد فيكون أربعة فلا يستقيم قسمها على فراتض الله تعالى بين الابن والابنة أثلاثا فاضرب أصل ما مع كل واحد منهما في ثلاثة فالذي كان مع الابنة أربعة اذا ضربته في ثلاثة يكون اثني عشر والذي مم الابن تسعة اذا ضربته في ثلاثة يكون سبعة وعشرين فيرد الابن من سبعة وعشرين الثلث وهو تسمة بغي له تمانية عشر وترد الابنة من اني عشر الربع وهو ثلاثة يبقي تسمة فهو بينهما على فرائض الله تمالى للابن ثمانية عشر وللابنة تسعة ثم تجمع بين تسعة وثلاثة فيكون اثني عشر فاقسمها بينهما على فرائض الله تعالى للابن ثمانية وللابنة أربهة فيصيرمع الابنستة وعشرون ومع الابنة ثلاثة عشر على فرائض الله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين فان ترك خمسة بنين وأوصى لاحــدهم بتكملة الثلث وللآخر بثلث ما يبقى من الثلث فالثلث ثلاثة

عشر والنصيب ستة والتكملة سبعة وطريق تخريج هذه المسئلة أن تأخذ عدد البنين وهم خسة وتطرح نصيب أحدهم وهو الموصى له بالتكملة فيبقى أربعة ثم تضرب ذلك فى ثلاثة لوصيته بثاثما يبقى من الثلث فيكون اتني عشر ثم تزيد عليه ماطرحته في الابتدا. وهوسهم فيكون ثلاثة عشر فهو الثلث ومعرفة النصيب أن تأخذ النصيب وهو واحد فتضربه في ثلاثة ثم تطرح منه واحدا كما فعلت في الانتداء ببقي سهمان فاضربهما في ثلاثة كما ضربت أريسة فيكون ســـتة فهو النصيب اذا رفعت ســـتة من الثلث وهو ثلاثة عشر بنجي سبعة فظهر أن الوصية شكملة الثلث أنما كانت بسبعة أسهم فاذا رفعت سبعة من الثلث يبقى ستة للموصى له بثلث ما يبقى ثلث ذلك سهمان يبقى أربعة فرده على ثلثى المال وهو ستة وعشرون فيكون ثلاثين اذا قسمته بين خمسة بنين كان لكل ابن ستة مثل النصيب قاستقام التخريج فان كان أوصى لاحدهم تكملة الثلث ولا خر بثلث ما دخل على هذا من الرفع فتخريجه على قياس ما سبق بأن تأخذعدد البنين وهم خمسة فتطرح منه نصيب أحدهم يبقى أربعة فاضربه في الأنة فيصمير أنى عشر ثم اطرح منه واحسدا يبقى أحسد عشر فهو ثلث المال واذا أردت معرفة النصيب فحذ النصيب وهو واحد فاضربه في ثلاثة ثم اطرح منه النصيب وهو واحد يبقى سهمان اضربهما في ثلاثة فيصير ستة ثم اطرح منه واحدا كما فعلت في أصل الحساب يبقى خمسة فهو النصيب اذا رفعتالنصيبوهو خمسة من أحدعشر يبقى ستة وهو مقدارالربع أى الميل الذي مال به الموالى للموصىله بالتكملة وازأوصي لا خر شلث هذا وهو سهمان اذا رفعتهما يبقى من الثلث ثلاثة فرد ذلك على ثلثي المال وذلك اثنان وعشرون فيكون خمسة وعشرين بين خمسة بنين لكل ابن خمسة مثل النصيب فان كان أوصى لاحدهم بتكملة الثاث ولآخرمنهم بتكملة الربع ولاخر يثلث مايبقي من الثلث لهائلث أربعة وأربعون والنصيب ثمانية عشر وتكملة الثلث ستة وعشرون وتكملة الربع خمسة عشر وتخريج هــذا أيضاعلي قياس ما تقدم بان تأخذ عدد البنين خسة فتطرح منه سهما نصيب الموصى له بتكملة الثلث وسهما آخر نصيب الموصي لهبتكملة الربع ثما نظر الى تفاوتمابين الثلث والربع وذلكواحد فاذالثلث من اثني عشر أربعة والربع ثلاثة فتفاوت مابينهما واحد فخذ ذلك للموصىله بالثلث وثلثا آخر للموصى له بالربع فذلك ثلثاسهم ضمه الى ما بقى من خسـة وهو ثلاثة فيكون ثلاثة وثلثين ثم اضرب ذلك في ماله ثلث وربع وهو آننا عشر فاذا ضربت ثلاثة وثلثين في اتنى عشر يكون ذلك أربعة وأربعين لان الثلاثة في اتني عشر ستة وثلاثون وثلثان في اتنى عشر ثمانية فذلك أربعة وأربعون فهو ثلث المال والثلثان ضعف ذلك فيكون المال كله مائة واثنين وثلاثين سهما ومعرفة النصيب أن تأخد مالا له ثاث وربع وذلك اثنا عشر فتطرح منه الثلث والربع يبقى خمسة ثم "نظر الى تفاوت مابين الثلث والربع وذلك واحد فتجمع بينه وبين النصيبين فيكون ذلك ثلاثة أسهم فتأخذ ثاث ذلك وهو سهم فتربده على الحسة التي بقيت من اتني عشر فتصير ستة ثم اضرب هذه الستة في ثلاثة فتصير ثمانية عشر فهو النصيب وثاث المال أربعة وأربعون فاذا رفعت منه النصيب وهو ثمانية عشريبقى مستة وعشرون فهو الوصية الموصى له بشكملة الثلث وربع المال يكون ثلاثة وثلاثين اذا رفعت من الثلث وهو الربعون هذه الثاث وخمسة عشر للموصى له بشكملة الثاث وخمسة عشر للموصى له بشكملة الثاث وخمسة عشر للموصى له بشكملة الربع ببقى شهمان فردهما علي ثلثى المال وهو ثمانية وثمانون فيكون تسمين مقسوما بين خمسة بنين لكل ابن ثمانية عشر مثل النصيب وهو ثمانية وثمانون فيكون تسمين مقسوما بين خمسة بنين لكل ابن ثمانية عشر مثل النصيب فاستقام تخريج الجواب والله أعلم بالصواب

## مِي كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي رحمهما الله تعالى كاب

(قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائة وغر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله ) اعلم أن أبا يوسف رحمه الله كان يختلف الى ابن أبي ليلى رحمه الله في الابتداء فتعلم بين يديه تسع سنين ثم تحول الى عجلس أبي حنيفة وكان تسع سنين أيضاو قيل كان سبب تحوله الى أبي حنيفة نقلد ابن أبي ليلى القضاء فان أبا يوسف كره له نقلد الفضاء فمله ذلك الى التحول الى عجلس أبي حنيفة رحمه الله تعالى فائتلاه الله تعالى حتى نقلد الفضاء وصار ذلك صفة له يعرف بها من بين أصحاب أبي حنيفة فيقال أبو يوسف القاضي ولا يقال ذلك لاحد سواه ممن نقلد منهم القضاء وممن لم يقلد وقيل كان سببه انه كان تبع ابن أبي ليلى وأغلظ له القول وقال أما علمت ان هذا لا يحل فجاء أبو يوسف الى أبي حنيفة رحمه الله يعلى وأغلظ له القول وقال أما علمت ان هذا لا يحل فجاء أبو يوسف الى أبي حنيفة رحمه الله عن ذلك فقال لا بأس بذلك بلفنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وضي فسأله عن ذلك فقال لا بأس بذلك بلفنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وضي

الله عنهم كان في ملاك رجل من الانصار نثير الثمر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع ذلك ويقول لاصحابه انتهبوا وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما يحر مائة بدنة أمر بان يؤخذ له من كل بدنة قطعة ثم قال من شاء أن يقتطع فليقتطع فهذا وبحوه من الهبـة مستحسن شرعا فلما تبـين له تفاوت ما بينهما تحول الي مجلس أبي حنيفة وقيــل كان سبب ذلك أنه كان مناظر زفر رحمـه الله وتبين بالمناظرة معـه تفاوت مابين فقه أبي حنيفة رحمه الله وابن أبي ليلي فتحول الى مجلس أبي حنيفة ثم أحب أن يجمع المسائل التي كان فيها الاختلاف بين استاذيه فجمع هذا التصذيف وأخذ ذلك محمدرحمه الله وررى عنه ذلك الا أنه زاد بعض ما كان سمع من غيره ٥ فاصل التصنيف لابي يوسف والتأليف لمحمد رحمة ا الله عليهما فعدذلك من تصنيف محمد ولهذا ذكره الحاكم رحمه الله في المختصر ثم بدأ فقال \* رجل غصب جارية من رجل فباعها وأعتقها المشترى فالبيع والعتق باطل في قول أبي حنيفة وبه نأخذ وهو قول أبي يوسف ومحمــد وقال ابن أبي ليــلي عتقه جائز وعلى الفاصب القيمة | وجه قوله ان البيع منعقد فان انعقاد البيم لوجود الايجاب والقبول ممن هو من أهله في محله وقد وجد في الانجاب كلام الوجب وهو تصرف منه في حقه والمحل قابل للمقد ولهذا ينفذ المقد فيه باجازة المالك ولو كان هذا المقدباذن المالك كان نافذا ولا تأثير للاذن في أثبات الاهلية والمحليـة فاذا ثبت انعقاد العقد ثبت أنه موجب للملك لان الاسـباب الشرعية غيير مطلوبة لعينها بل لحكمها والحبكم الخاص بالبيم والشراء الملك فانما يثبت العتق بعد الملك لقوله عليه السلام لاعتق الا فيما يملكه ابن آدم واذا نفذ العتق تعذر على الغاصب رد العين فيجب عليــه ضمان القيمة وقد صار هو متلفا للجاربة تمليكها من المشترى وتسليط المشــترى على اعتاقها فيجعل كانه أتلفها بالقتل فيضمن قيمتها ولتقرر الثمن على المشترى لانه بالعتق صار قابضا منهيا لملكه فيها ويكون الثمن للبائم لآنه وجب بعقده ولآنه بضمان القيمة ا قد ملكها والثمن بدل الملك فيكون للغاصب وحجتنا في ذلك أن المتق من المشترى لم يصادف ملكه ولا عتق فيما لايملكه ابن آدم وهذا لانعين المملوك محفوظة على المالك بصفة المالكية فكما لابجوزابطال حق الملكءن المالكية باعتاق يصدر من غـيره فكذلك لايجوز ابطال حقه من غير ملكه (ألا تري) ان الغاصب لوأعتقه بنفسه لم ينفذ عتقه مراعاة لحق المالك فكذلك المشترىمنه فاما قوله العقدموجب للملكوقد انعقد ففيه طريقان لنا أحدهما

ان المقد انمقد بصفة التوقف قلنا والحريج يثبت بحسب السبب فانما يثتت بالمقد الموقوف ملكا موقوفا (ألا ترى) أن بالعقد النافذ الصحيح بثبت ملك حلال وبالعقد الفاسـد بثبت ملك حرام بحسب السبب فبالعقدالموقوف يثبت ملك موقوف والملك الموقوف دون الملك الثابت للمكاتب والمكاتب لايملك الاعتاق مذلك النوع من الملك فكذلك بالملك الموقوف لان الاعتاق أنهاء للملك والموقوف لايحتمل ذلك والثاني أن الاسباب الشرعية لاتكون خالية عن الحيكم ولكن لايشترط اتصال الحكم بالسبب بل يقترن به تارة ويتأخر عنه أخرى (ألا ترى ) ان البير م يشرط الخيار للبائع منعقدويتآخر الحكم الي سقوط الخيار والبيرع الفاسد منعقد ويتآخر الحكم وهو الملك الى مابعد القبض والببع الموقوف منعقد ويتأخر الحكم الى مابعد اجازة المالك وهــذا لان الضرر مدفوع وليس في انعقاد العقد ضرر بالمالك فأما في تبوت الملك للمشترى اضرار بالمالك فرعا يكون المشترى قريب المشترى فيعتق عليه لوثبت الملك بنفس الشراء وفيه ضرر بالمالك لامحالة فيتأخر الملك الى وجودالرضا من المالك باجازة العقد فاذا لم يجز ذلك بطل البيع والعتق جميعا فردت الجارية عليه واذا اشترى جارية فوطئها تم استحقها رجل قضى له القاضى بها وعمرها على الواطئ لان الحدة سقط عنده بشبهة فلزمه المهر اذ الوطء في غير الملك لاينفك عن حد أو مهر وهذا الوطء حصل في غـير الملك عندنا فوجب المهر وعند ابن أبي ليلي الملك وان ثبت للمشتري فهوليس بملك متقرر يستفاديه حل الوطء فيجب المهر كالمشترى شراءفاسدا اذا قبض الجارية ووطئها ثم استردها البائم فعلى المشترى في أظهر الروايتين \* وان كان هو بالقبض قد ملكها ثم الواطئ يرجع بالتمن على البائم ولا يرجع بالمهر عندنا وقال ابن أبي ليـلى يرجع بالثمن والمهر لانه صار مغرورا من جهة البائم فانه أخـبره ان الجارية ملكه وان منفعة الوطء تسلم للمشترى بنـير عوض بعد مایشتریها منه فاذا لم یسلم له ذلك رجع یه علی البائع كما يرجع بقيمة الولد لو استولدها وذلك الحكم وان كان مخصوصا من القياس باتفاق الصحابة رضي الله عنهم ولكن من أصل آبي حنيفة ان المخصوص من القياس لايقاس عليه غيره وحجتنا في ذلكِ أن المهر أنما لزمه عوضا عما استوفى بالوط، وهو المباشر للاستيفاء ومنفعة المستوفى له حصلت له فلا يرجع ببدله على غيره كن وهب طعاماً لانسان فأكله الوهوبله تم استحقه رجل وضمن الآكل لم برجع به على الواهب وانما الغرور انما يكون سببا للرجوع باعتبار المعاوضة والتمن انما كان عوضا

عن المين دون المستوفى بالوطء وفي حق المستوفى بالوطء لافرق بين أن يكون الملك ثابتا بالشراء أو بالهبة وبه فارق قيمة الولد لان الولد حر ومتولد من المين مع ان ذلك حكم ثبت مخلاف القياس بأتفاق الصحابة رضي الله عنهم والمخصوص من القياس عندنا لايقاس عليه غيره لان قياس الاصل يمارضه ثم الغرور عَنزلة العيب في اثبات حق الرجوع فانما يثبت ذلك الحكم في المين وفيها هو متولد من المين فاما للستوفي بالوطء في حكم الثمرة فلا شبت فيــه حكم الرجوع بسبب العيب فلهذا لايرجع بالمهر ه واذا اشترى الرجل أرضا وفيها نخلله نمرة ولم يشترطها فان أبا حنيفة قال النخل للمشترى والثمرة للبائع الا أن يشترطها المشترى وبه أخذ محمـد رحمه الله وقال ابن أبي ليلي رحمه الله النمرة للمشترى وان لم يشترطها لان النمرة متصلة بالمبيم اتصال خلقة فتدخل في المبيع من غير ذكر كاطراف العبد واغصان الشجر والدليل عليه أن النخل جمل تبعا للارض بسبب الاتصال حتى بدخل في بيم الارضمن غير ذكر فكذلك الثمرة لان الاتصال موجود فيها وحجتنا في ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا قد أثمر فتمرته للبائم الا أن يشمترظ المبتاع ومن اشترى غلاما وله مال فماله للبائم الا أن يشترط ذلك المشترى والممني فيــه ان الثمرة بمنزلةالمتاع الموضوع في الارض لان اتصالها بالنخل ليس بالقرار بل للفصل اذا أدرك (ألاترى) انه يجدبمد الادراك وانه يسقط أو يفسد اذا ترك كذلك فكان الاتصال في ممنى المارض فيجمل كالمنفصل لايدخلف المبيع الابالذكر مخلاف النخل فانصاله بالارض بالقرار مابقي نمزلة البناء فكما يدخــل البناء في بيع الارض من غــير ذكر فكذلك يدخل النخل وقال أبو يوسف ان اشترى الارض محقوقها ومرافقها دخل الثمار في العقدوالا لم تدخل فاما على قول محمد وهو قول أبي حنيفة لاندخل الثمار الابالتنصيص عليهاسوا. ذكر الحقوق أولم يذكر بمنزلة المتاع الموضوع في الارض وحكى ان أبا يوسف رحمه الله كان أملي هذه المسئلة على أصحابه وكان محمد حاضرا في المجلس فلما ذكرهذا القول قال محمد رحمه الله في نفسه ليس الاس كمايةول فبادأ المستملي هنا من يخالفك رحمك الله فقال من هو فقال محمد بن الحسن فقال أبو يوسف مانصنع بقول رجل قعد عن العلم أي ترك الاختلاف الينا فسكت محمد ولم يجبه احتراماً له ﴿ وَاذَا اشْتَرِي الرَّجِلِّ دَابَّةً فُوجِدَ مِهَا عَيْبًا وَقَالَ بِمَتَّنَى وهــذا الميب بها وأنكره البائع ولا بينة للمشترى فعلى البائع اليمين وأعا أراد بهذا عيبا يتوهم حدوثه في مثل

تلك المدة وهو عارض فيحال محدوثه على أقرب الاوقات وهذا حال كوبها في بد المشترى فاذا ادعي استناد الميب الىوقت سابق وأنكره البائع كان القول تول البائع مع اليمين ولان مقتضي مطلق البيع اللزوم فالمشــترى يدعي لنفسه حق الفسيخ بسبب العيب والبائع شكر ذلك فكان القول قوله مم بمينه فان قال البائم أنا أرد الممين عليه يدني يحلف الشـترى حتى أقبله منه فعندنا لايرد اليمين عليه \* وكان ابن أبي ليلي اذا أنهم المدعي في ذلك رد عليه اليمين قاللان المشترى من وجه منكر فانه ينكر لزوم المقد اياه ووجوب ابقاء الثمن عليه ولكه في الظاهر مدع فاعتبرنا الظاهر اذا لم يكن هو متهما فأما اذا اتهمه استحلفه لاعتبار معني الانكار في كلامه وهذا لان الاسـتحلاف مشروع لدفع التهمة فان المدعى عليــه يثيت في جانبه نوع تهمة فيحلف المدعى دليه لانه أتى بخبر متمثل بين الصدق والكذب فلا يكون حجة بنفسه ولكن يورث تهمة فيحلف المدعى عليه لدفع تلك التهمة عنه فاذا أوجــد مشــل تلك التهمة في جانب المدعى رد عليه اليمين ولكنا نستدل يقوله عليه السلام البينة على المدعى والمين على من أنكر فقد جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم جنس اليمين في جانب المنكر فلا يبقي يمين في جانب المدعي ولا يجوز تحويل الممين عن موضعها الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه والشتري مدع هنا حق الفسخ فلا بمين في جانبه وهذا لان الممين في موضعها لابقاء ما كان على ما كان والمدعى يحتاج الى اثبات حق غمير ثابت له فلا يكون المين حجة في جانبه وهذا لان اليمين مشروعة للنفي في موضعه لا يُثبت بها حكم النفي حتى لو أوجد المدعى البينة فاقامها وقضى له بعد اليمين فهي في غير موضعها لانها لايثبت بها مالم يكن ثابتا أولا \* واذا اشترى الرجل شيأ فادعى رجل فيه دعوى حلف المشترى البتة عندنا وقال ابن أبي ليلي على العلم لان المشترى يحلف البائم في الملك كما أن الوارث يحلف المورث ثم فيما يدعى في التركة انما يستحلف الوارث على العلم فكذلك المشترى وهذا لان أصل الدعوى على البائم ( ألا ترى ) ان المسدعي لو أقام البينة صار البائم مقضيا عليــه حتى رجم الشتري على البائم بالثمن فكان هـذا في معنى الاستحلاف على فعـل الغير فيكون على العلم وحجتنا في ذلك أن الشراء سبب متجدد للملك فأنما يثبت به ملك متجدد للمشترى وصار أبوت هـذا الملك له بالشراء كثبوته بالاصطياد والاسـترقاق ثم هناك إذا ادعي انسان في الملوك دعوى يستحلف المالك على الثبات فهذا مثله بخلاف الارث فان موت المورث

ليس بسبب متجدد لآتبات ملك الوارث تم يقول المدعى يدعىعلى المشترى وجوب تسليم المين اليه وأنه غاصب في أخسذه ومنعه منه ولو ادعى عليه أنه غصبه منه كان الاستحلاف على الثبات فهنا كذلك أيضا وهكذا يقول في الوارث اذا أخذ عين التركة فادعى انسان أن المين ملكه يستحلف على الثبات لهذا المعنى وهذا لان أصــل الاستحلاف على الثبات واعا اليمين على العلم لدفع الضرر عن الخصم في موضع لا يمكنه أن يحلفه على الثبات ولما كان الشراء من ذي اليد شيأ موجباً لاملك له كال ذلك مطلقاً له العمين على دعوى المدعي فلا حاجة الى استحلافه قال والبراءة من كل عيب جائزة روى عن عمر رضي الله عنــه أنه باع عبــدا له بثمانمائة درهم بالبراءة فطمن المشترى بعيب فخوصم الى عثمان بن عفان رضي الله عنمه فقال بمينك ما بعتــه و به عيب علمته وكتمته فأبى أن محلف فرده عليــه فصلح عنده فباعه بألف درهم وأربعائة درهم وعن ابن عمر رضي الله عنمه أنه باع بالبراءة وعن شريح رحمه الله قال لا يبرأ منه حتى يسمى كل عيب وكان ابن أبي ليلي يقول لا يبرأ حتى يسمى العيوب بأسمائها وقد بينا المسئلة في كـتاب البيوع والصلح وفيها حكاية قال أن أبا حنيفةرجمه الله وان أبي ليلي اجتمعا في مجلس أبي جمفر الدوالتي فأمرهما بالمناظرة في هذه المسئلة وكازمن مذهب ابن أبي ليلي أنه لا يبرأ حتى يرى المشترى موضع العيب فقال أبو حنيفة أرأيت لو باعجاربة حسناء في موضع المأنى منها عيب أكان محتاج البائع الى كشف عورتها ليرى المشترى ذلك العيب أرأيت لو أن بعض حرم أمير المؤمنين باع غلاما حبشيا على رأس ذكره برص أكان يحتاج الى كشف ذلك ليريه المشترى فما زال يشنع عليه بمثل هذا حتى أفحمه وضحك الخليفة فجمل ابن أبي ليلي بعدذلك يقول يحتاج الي أن يسمى العيوب أسمائها لان صفة المبير موماهيته أنما تصير معلومة تتسمية مانه من العيوب ولكنا نقول الابراء عن العيوب اسقاط للحق والمسقط يكون متلاشيا فالجهالة لاتمنع صحته ثم البائم بهذا الشرط عنعمن التزام تسليم المين على وجه لايقدر على تسليمه فربما يلحقه الجرح في تسمية العيوب والجرح مدفوع وأكثر مافيه أنه يمكن جهالة في الصفة بترك تسمية العيوب ولكن البائم يلاقي العيين دون الصفة فيصح البيع بشرط البراءة عن العيوب ويصح الابراء عن الجمالة لكونه اسقلطا واذا كان الرجل على رجل مال من ثمن بيم قد حل فأخره عنه الى أجل فهو جائز وليس له أن رجم عنه عندنا وقال ابن أبي ليلي له أن يرجع في الاجل الا أن يكون ذلك على وجه الصلح

بينهما وذهب في ذلك الى أن التأجيـل معتاد جرى فيما بينهما أن لا يطالبه بالمال الا بمـــد مضى المدة والمواعيد لا يتعلق بها اللزوم الا أن يكون شرطا في عقد لازم ولهــذا لا شبت الاجـل في القرض والعارية لانه ليس بمشروط في عقـد لازم فكذلك لا يثبت في الثمن وغيره من الديون الاأن يكون شرطا في عقد لازم وكذلك الصلح أو أصل البيع اذا ذكر فيه الاجل ولكنا نةول لو باعه ثمن مؤجل في الابتداء يثبت الاجل فكذلك اذا أجله في الثمن في الانتها، لان هـذا التأجيل يلتحق بأصـل المقد عنزلة الزيادة في الثمن والمثمن بأصل العقد ويصير كالمذكور فيه والدليل عليه أن الاجل غنزلة الخيار لانه يؤثر في تغير حكم المقد فان توجه المطالبة في الحال من حكم العقد ويتغير بالاجل وثبوت الملك في الحال من حكم المقد ويتغير بشرط الخيار ثم الخيار لا فرق بين أن يكون مشروطا في أصل المقد أو بجعله أحدهما اصاحبه بعد العقد فكذلك في حكم الاجل وهذا لان العقد قائم بينهما علكان التصرف فيه بالرفع والانقاء فيملكان التصرف فيه بما ينسير حكمه على وجه هو مشروع وتمتبر حالة الانتهاء محالة الانتداء ومهذه المعانى يظهر الفرق بين الثمن وبدل القرض ولو كان لرجل على رجل مال فتغيب حتى حط الطالب بعضه ثم ظهر لم يكن له أن يرجم فياحط عنه وقال ابن أبي ليلي له أن يرجع فيه لانه كان مضطرا في هذا الحط فانه كان لا يمّـكن من خصمه ليستوفى منه كمال حقه وبهذا النوع من الضرورة ينعدم عمام الرضامنه بالحط كما ينعدم بالاكراه فكما أنهلو أكره على الحط لمبصح حطه لمدم تمام الرضا فكذلك هنا ولكنا نقول الحط اسقاط وهو يتم بالمسقط وحده فاذا أسقطه وهو طائم صح ذلك منه فلا رجوع له فيه بمد ذلك لان المسقط يكون متلاشيا وانما يتحقق الرجوع في القائم دون المتلاشي والدليل عليه أن اسقاط البعض معتبر باسقاط الكل ولوأ برأه عن جميع دينه لم يكن له أن يرجع فيه وان ظهرخصمه بعد ذلك فكذلك اذاحط بعضه وقوله الهمضطر قلنا لا كذلك فأله متمكن من أن يصبر الى أن يظهر خصمه فالتأخير لا يفو ت شيأ منحقه فاذا لم يكن يفمل كان مختارا طائما في الحط والصلح عنزلة المفصوب منه اذا أخذ القيمة بعد ماأبق المفصوب ثم عاد من اباقه لم يكن له على العبد سبيل ولهذا المعنى صححنا ابراءه عن الكل وفرقنا بينه وبين الكره على الابراء فكذلك الحط واذا اشترى الرجل ثمرا تبـل أن يبلغ من أصناف الثمار كلها أو اشترى طلماحين مخرج جاز العقد عندما وقال ابن أبي ليلي لاخيار في شي من ذلك واستدل

فى ذلك بماروى أن النبي صلى اللهءايه وسلم نهى عن بيـم الثمار حتى يبدو صلاحها وفى رواية حتى تشقح أى تدرك وفي رواية حتى تزهو أي ننجو من العامة وهذا بالادراك وحجتنا في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا مؤبرة فثمرتها للبائم الا أذ يشترط المبتاع والمؤبرة هى التى يخرج طلعها فاذا شرط المبتاع ذلك فقد صار مشتريا الثمرة مقصودة فأنهالم ندخل فى المقدالابالذ كرفهذا تنصيص على جواز بيمها قبل الادراك ولان محل البيم عين هومال متقوم والمالية بالتمول التقوم بكونه منتفعا به شرعا وعرفا وقدتم هـذا كله في الثمار قبــل الادراك والمقدمتي صدرمن أهله فى محله كان صحيحا ولاممني لقوله آنه غير مقدور التسليم الابالقطع وفيه ضرر فيكون ذلك مفسدا للمقد كبيع الجذع في السقف لان البائع قادر على التسليم من غيرضرر يلحقه فيذلك وأنما يلحقالضرر المشترى وهو قدرضي بالتزامهذا الضرر فلاعتنع صحة المقد بسببه وتأويل الحديث ان المرأد بيمها مدركة قبل الادراك مدليل أنه عليه السلام قال في آخر الحديث أرأيت لو أذهب الله تعالى الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه والمراد به السلم في الثمَّار قبل أن يبدو صلاحها بدليـــل آنه قال في بمض الروايات لا تتلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها فيحمل علىذلك ليكون جما بينه ونين ماروينا ﴿ فَانَ كَانْتَ الْمُمَارِ قَدْتُلْفُتُ يمنى أنتهى عظمها فاشتراها بشرط الترك اني أجل معلوم فالمقد فاسد عندنا وقال ابن أبي ليلي المقد صحيح هكذا قال محمد رحمه الله فيها اذا شرطالنرك مدة يسيرة لانه بمد ما يتناهى عظمها لا تزداد من ملك البائع وانما تنضجها الشمس بتقــدير الله تمالى وتأخــذ اللون من القمر والذوق من النجوم بتقدير الله تعالى فليس في هذا اشتراط شيُّ مجهول من ملك البائع وهو شرط متمارف بين الناس فيكون سالما للمقد بإعتبار المرف وباعتبار أن المرف فيـــه تقريب الى مقصود المشترى نمنزلة مالو اشترى بغلا وشراكين بشرط أن محدوها البائع أو اشترى حطبا فى المصر بشرط أن يوفيه فى منزله وجه قولنا ان هـــذه اعارة أو اجارة مشروطة فى البيع فيبطل بها البيع لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقةن فى صفقة وبيانه أنه ان كان عقابلة منفعة النَّدك في شيُّ من البدل فهي اجارة مشروطة في البيم وان لم يكن بمقابلها شي من البدل فهي اعارة مشروطة في البيع والعرف انما يمتبر اذا لم يكن هناك نص بخلافه فأما مع وجود النص فلا اذ العرف لايمارض النص وهكذا كاز, ينبغي في القياس أن لايجوز المقد فيما استشهد به ولكن تركنا الفياس هناك للمرف فانه لانص فيه بخلافه |

م هذا ليس في معنى ذلك لان في هـذا الشرط حيلولة بين البائم وبين مالم يدخـ في تحت العقد من ماكه وهو النخيل ومثلهذا الشرط لايلائم العقد وفيه يعتبرما يتناوله العقد فيكون عنزلة مالو اشترى حنطة بشرط أن يطحنها البائع وذلك مفسد للمقد فكذلك هنا اذا شرط الترك الى مدة يفسد بها العقد واذا اشترى الرجل مائة ذراع مكسرة من أذرع مقسومة أو عشرة أجربة من أرض غيرمقسومة لم يجز الشراء في قول أبي حنيفة وقال ابن أبي ليلي هو جائز وبه أخذ أبويوسف ومحمد وقدبينا هذا في البيوعان الذراع اسم لجزء شائع عندهم بمنزلة السهم الا أن السهم غير معلوم المقدار في نفسه وانما يصير معلوما بالاضافة فسهم من سهمين النصف وسهم من عشرة المشر فلا بد من أن سين سمهما من كذا سهما والذراع مهلوم المقدار في نفسمه فلا حاجة الى أن يقول من كذا كذا ذراعا والجريب كذلك مملوم المقــدار بالذراع فان اشترى عشرة أجربة وجملة الارض مائة جريب فأنما اشترى عشرها وذلك مستقيم وكدلك ان اشترى مائمة ذراع فاذا ذرع الكل فكان ألف ذراع عرفنا انه اشترى عشرها والمكسرة المعروفة من الذراع بين الناس سميت مكسرة لانها كسرت من ذراع اللك قبضة وأبو حنيفة يقول الذراع اسم لجزء معسين من الارض وهو مايقع عليه الذراع فاذا اشترى مائة ذراع أو عشرة أجربة فانما سمى في العقد جزأ ممينا وهو عشر معلوم في نفسه فان جوانب الارض تختلف في الجودة والمالية فتتمكن المنازعة مهذا السبب بين البائم والمشترى في التسليم وذلك مفسد للمقد كما لو اشترى بيتا من بوت الدارثم اذا جاز المقد عندهم فان كانت مائمة ذراع فهي للمشترى وان كانت ما عتي ذراع فالمشتري يكون شريكا بقدر مائة ذراع وان كانت دون مائة ذراع فللمشترى أن يردها ان شاء لتغيير شرط العقد عليه وان شاء أخــذها بحصتها من الثمن لانه سمى جملة الثمن عقابلة مائة ذراع فاذا لم يسلم له الا خسون ذراعا لم يكن عليه الا نصف الثمن وهذا بخلاف مالو اشترى الارض على أنها مائة ذراع فوجدها خسين ذراعا واختار أخذها لزمه جميم الثمن لازهناك التمن عقابلة العين وذكر الذراع على وجه بيان الصفة وهنا الثمن عقابلة ماسمي من الذراع هنا لبيان مقدار المعقود عليه فاذا لم يسلم له الا نصف المسمى لايلزمه الا نصف الثمن كما لو اشترى عشرة أقفزة حنطة فوجدها خمسة أقفزة ، وقال ابن أبي ليلي لابجوز عتق من قد فلسه القاضي وحبسه في الدين وعندنا ينفذ عتقه الأأن عندأ بي حنيفة لاسعاية على العبد وعلى

قول أبي نوسف ومحمد يلزمه السماية في قيمته للغرما،وهو بناء على مسئلة الحجر بسبب الدين وقد مينا ذلك في كتاب الحجر فاما ابن أبي ليلي قال ان ماله بالتفليس والحبس صارحقا لغرمائه فاعتاقه صادف محلا هو حق الغير وفيه اضرار بمنزلةالحق فلا ينفذ عتقه لدفع الضرر عن صاحب الحق عملا بقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الاسلام وهذا قريب من قول الشافعي في المرهون أنه لاينقد عنق الراهن لاشتغاله محق المرتبين وقــد بينا ذلك في الرهن والكنا نقول العبدلا نزول عن ملكه بالتفليس والحبس في الدين ولا يصيير مملوكا للغريم (ألا ترى ) ان شيأ من تصرفات الغريم لا ينفذ فاذا بقي على ملك صاحبه نفذ عتقه فيه لان شرط نفوذ العتق ملك المحل والاهليـة في العتق وبعــد وجودهما لايمتنع نفوذه لدفع الضرر عن الغمير ( ألا ترى ) ان عتق أحمد الشريكين ينفذ في نصيبه وإن كان يتضرر به صاحبه وكذلك عتق المشترى في المبيع قبل القبض ينفذ وان كان يتضرر به البائع خصوصا اذا كان المشترى مفلسا \* واذا أعطى الرجل الرجل متاعاً يبيعه له ولم يسم بالنقد ولا بالنسيئة فباءه بالنسيئة فالبيم جائز ولا ضمان على البائم عنــدنا وقال ابن أبي ليلي البائع ضامن لقيمة المتاع يدفعها الى الآمرلان مطلق الامربالبيع معتبر عطلق ايجاب البيع وذلك منصرف الى النقدخاصة فكذلك هذا واذا انصرف الى النقد كان هو مخالفا اذا باعه بالنسيئة فيكون بمنزلة الغاصب ضامنا قيمته للا مر ولا ن الانسان انما يأمر غيره ببيم متاء ه لحاجته الى الثمن اما لقضاء الدينأو للانفاق على عياله والثابت بالعرف كالثابت بالنص ولو صرح بهذا للوكيل كان هو مخالفا في بيعه بالنسيئة فكذلك اذا ثبت بالعرف ولكنا نقول الامر مطلق فتقييده بالبيع بالنقديكون زيادة ومثل هذه الزيادة لانثبت الابدليل والعرف لايصلح مقيدا لهذا فالعرف مشترك لان الانسان قد يأمرغيره بالبيع الاسترباح والربح انما يحصل أكثره بالبيع بالنسيئة تم يفسد المطلق في معنى نسخ حكم الاطلاق فلا يثبت بمجرد المرف لان المرف لا يمارض النص والثي لا منسخه مادونه مخلاف مااذا نص على التقييد وليس هـذا نظير ايجاب البيع لان العمل هناك بالاطلاق غير ممكن فان البيم لايكون الا ثمن مقيد بوصف اما النفد أو النسيئة (ألا ترى) أنه لو قال بعته منك بالف درهم أن شئت بالنقد وأن شئت بالنسيئة لم يجز المقد بخلاف التوكيل فان العمل بالاطلاق هنا ممكن بدليل أنه لو قال بعه بالنقد أو بالنسيئة كان صحيحاً وهذا لان البيع قد نفذ بسبب حراموهذه الحرمة كانت لحق الا مر فعليه أن

بدفع الفضل الى الآمر وان كان أقل من القيمة لم يرجع البائع على الآمر بشيُّ لانه هو الذي أضر بنفسه حين باعه باقل من قيمته على وجه صار مخالفا وهو البيع بالنسيئة فيكون الخسران عليه \* واذا باع الرجل جارية بجارية وتقابضا ثم وجد أحمدهم بالجارية التي قبض عيبا فانه يردها ويأخذ جاريته عندنا وقال ابن أبي ليلي يردها ويأخـذ قيمتها صحيحة وكذلك هـذا في كل حيوان أو عرض وجه قوله ان كل واحـد منهما في العوض الذي من جهة صاحبه مشترى اشتراه بعوضه وفي العوض الذي من جانبه بأثم والبيم غيرالشراء فاذا وجد عيباً بما اشسترى فرده يبطل الشراء ولكن لايبطل البيم واذا بتى المقد في الموض الآنخر كان على صاحبه تسليم البدل اليه كما التزمه بالعقد صحيحا وقد عجز عن ذلك فيلزمه رد قيمته كما في النكاح اذا وجدت المرأة بالصداق عيبا فاحشا فردت رجعت على الزوج بقيمته وكل واحد منهما عةد مماوضه فاذا كان هناك حكم الرد يقتصر على الردود ولا يتعدىالىالموض الاتخر فكذلك هناه يوضعه ان القيمة سميت قيمة لقيامها مقام العدين فصارت قدرته على تسليم قيمتها صحيحة كقدرته على تسليم عينها فيبقى العقدفى البـدل الموجود علي شرط العقد بقيمة الآخر وجه قولنا أن بالرد بالعيب ينفسخ القبض في المردود من الاصل ويتحقق عجز بائمها عن تسليمها كما أوجبه المقد وذلك مبطل للمقد (ألا ترى) أنه لوهلك أحد الموضين قبـل القبض يبطل المقد فيهما جميما فكذلك اذا ردتا بالميب وبه فارق النكاح فان هناك لو تمذر التسليم بالهلاك قبل القبض لزمه قيمته فكذلك اذا تمذر التسليم بالرد بالميب وهذا لان المجز عن التسليم في الابتـدا. هناك لا يمنع صحة المقد والتسمية بأن يزوج امرأة على عبد الغير فان التسمية تصع واذا مجز عن تسليم المسمي يجب قيمته فهنالك العجز في الانتهاء وهنا المجز عن التسليم في الابتداء يمنع صحة المقدفانه لو اشترى جارية بمبد الغـير لايصح الشراء فكذلك اذا عجزعن التسليم في الانتهاء بطل العقد فيلزمه رد المقبوض بحكمه ثمالقيمة انما تقوم مقام الدين والحاجة هنا الى تسليم ماتناولهالعقد وهى جارية صحيحةلاالى تسليم العين لان المين قد كانت مسلمة اليه فلو قلنا بأنه يأخذ قيمتها لكان يأخذ بحكم العقد ولا يجوزان يستحق بالمقد القيمة دينا فى الذمة فلهذا لا يبقى العقد بعــد ردها بالعيب ولهذا لو اشتراها بالدراهم ثم ردهابالميب استرد دراهمه ولم يرجع بقيمتها فهذ مثله واذا اشترى الرجل سلمة فطمن فيها بميب قبـل أن ينقد الثمن فله أن يردها اذا أقام البينة على الميب عندنا وقال ابن

أبي ليـلي لا تقبل شهادة شهود على العيب حتى ينقد الثمن لان قبول البينة ينبني على دعوى صحيحة وأنما تصح الدعوى من المشـ ترى عند وجود الميب لأنه يطالب البائم برد التمن عليه وذلك لا يتحقق قبل أنقاد الثمن وبدون دعوى صحيحة لايقبل منه البينة وحجتنا في ذلك ان الرد مخيار الميب كالرد مخيار الشرط والرؤية وذلك صحيح قبل نقد النمن اذ الرد محجة البينة ممتبر بالرد بالاقرار ولو أقر البائع بالميب كان للمشترى أن يردعليه قبل نقد التمن فكذلك اذا أقام البينة على العيب توله بان دءو اء لا يصح قلنا لا كذلك فانه يطالب البائع بتسليم الجزءالفائت وذلك حق مستحق له بالعقد فيصح منه دعوى المطالبة بالتسليم ثم اذا تحقق عجز البائع عن تسليمه رد عليه بالعيب ثم هويدعي براءة ذمته عن الثمن بعد رد العين عليه و دعوى سبب البراءة من الديون دعوى صحيحة فتقبل بينته على ذلك والعقد لازم من حيث الظاهر في حق كل واحــد منهما فهو يدعى انعــدام لزومه في جانبه بسبب العيب وهــذه دعوي صحيحة منه كدعوى شرط الخيار \* واذا باع الرجل على ابنه وهو كبير دارا أومتاعا من غير حاجة ولا عذر لم يجز ذلك عندنا وقال ابن أبي ليـلي بيمه جائز لان النبي صلي الله عليه وســلم قال أنت ومالك لابيك وقال عليه السلام ان أطيب ما يأ كل الرجـل من كسبه وان ولده لمن كسبه فكلوا من كسب أولادكم فني الحديثين دليـل على ان مال الولد مملوك للوالد بمنزلة مال نفسه فينفذ تصرفه فني الحقيقة المسئلة تنبني على هذا فان عنده مال الولد في حكم المملوك للوالد ولهذا قال له ان يطأ جارية ابنه اذا لم تكن محرمة عليه وعندنا لاملك له في مال ولده ولا حق ملك لان الكسب أنما علك علك الكاسب وليس له في ولده ملك فكذلك في كسب ولده والدليل عليه أن الولد مالك لكسبه حقيقة حتى ينفذ تصرفه فيه من الوطء وغير ذلك وينفذ فيه اعتاقه وأنما مخلف الكاسب غيره في الملك اذا لم يكن هو من أهل الملك فأما اذا كان هو من أهل حقيقة الملك لا يملك غيره الكسب على وجه الخلافة عنه ولا يملكه ابتداءلان أبوت الملك المداء يستدعى سببا له ولم يوجد ذلك وأعا كان يتصرف في حال صغره بولايته عليمه نظرا للولد لآنه كان عاجزا عن التصرف والنظر وقد زال هــذا المعني ببلوغه فلهــذا لا ينفذ تصرفه فيه (ألا ترى ) ان تصرفه في نفسه بالنزوج كان ينفذ قبــل بلوغه لحاجته الىذلك ثم لا ينفذ به البلوغ لانعدام الحاجة فكذلك في ماله \* واذا باع الرجل متاعا لرجل وهو حاضر ساكت لم يجز ذلك عليه عندنا وقال ابن أبي ليلي سكوته اقرار بالبيم أي هو

عَنْرُلَةُ الْاجَازَةَ فَينَفُذُ بِهِ البيعِ لنفســه لأنه لو لم يتعين جهة الرضا بسكوته تضرر به المشترى وصار المالك بسكوته كالغار له والغرور حرام والضرر مدفوع فهو قياس سكوت المولى عن النهى عند رؤيته تصرف العبد أنه يجمل اذناله في التجارة لهذا المني ولان العادة أن صاحب المال لا يسكت اذرأى غيره ببيع ما أمر تسليمه ولم يكن من قصده الرضا به فباعتبار العادة عجمل سكوته دليل الرضا وكذلك لا عمل له السكوت شرعا اذا لم يكن من قصده الرضا وفعل المسلم محمول على ما يحل شرعا فجعل سكوته دليل الرضا لهذا كما جعل الشرع سكوت البكر رضامنها بالنكاح وحجتنافي ذلك أن سكوته محتمل قديكون بطريق الرضا وقديكون بطريق التهاون وقلة الالتفات الى تصرف الفضولي وقديكون بطريق التعجب أي لماذا فعل هـ ذا في ملكه بغير أمره والى ماذا تؤول عاقبة فعله والمحتمل لا يكون حجة وملك المالك ثابت في الدين بية ين فلا مجوز ازالته مدليل محتمل وهذا هو القياس فيما استشهد به من سكوت الولى وسكوت البكر الاأباتركنا القياس فيسكوت البكر بالنصوهذا ليسف معني ذلك فان الحياء يحول بينها وبين التصريح بالاجازة هناك وليس هنا ما محول الحياء بينــه وبين النطق ولو تدين جهة الرضا في سكوت المولى لم يلزمه بذلك شي لان بمجرد الاذن للعبد في التجارة لا يجب على المولى شيُّ ولا يبطل ملكه عن شيُّ فانه يتمكن من الحجر عليه قبل أن يلحقه دين وهنا لو تدين جهة الرضا زال ملك المالك ولزمه حكم تصرف الفضولي وحاصل هذا الكلام أن هناك لو لم يجعل السكوت رضا تضر ربه من عامل المبدولوجملناالسكوت اذنا لم يتضرر به المولى في الحال فرجحنا جانب دفع الضرر وهنالوجملناالسكوترضاتضرر به المالك ولزمه حكم تصرف الفضولي لان ملكه يزول ولو لم نجمله رضا تضر ربه المشتري فرجحنا جانب المالك لازحقه في الدين أسبق والمشترى هوالمقرحين لم يسأل المالك أن البائم وكله أملاواعتمد سكوتا محتملا ثم الحاجة هنا الى التوكيل لانالمتصرف يكون فاثبا عن المالك ولهذا يرجم عليه بما لحقه من العهدة والتوكيل بالمكوت لا يثبت فاما الاذن في التجارة اسقاط من المولى حقه في المنع من التصرف فان العبد لا يصير نائبًا عن الولي في التصرف ولهذالا برجع عليه بالعهدة وسكوته اعراضمنه عن الرد فيمكن أن يجعل اسقاطا لحقه بمنزلة التصريح بالادّن ، واذا باع لرجل نصيباً في دار غير مقسوم فقد بينا هذه المسئلة وجوهها في آخر الشفعة ولكن هناك ذكر قول أبي يوسف وحده وان البيم جائز ان لم

يملم المشترى بنصيب البائم وله الخيار اذا علم به وذكر هنا قول محمد مع قول أبي يوسف فهن محمد فيه روايتان قال ابن أبى ليـلى اذ كانت الدار بين اثنين أو ثلاثة أجزت بيـم النصيبـوان لم يسم وان كانت سهاما كثيرة لم أجزه حتى يسمى لازعند كثرة الشركاء تنفاحش الجمالة والتفاوت اذا لم يكن نصيب البائم معلوما للمشترى وعند قلة الشركاء يقل التفاوت والجهالة وفي البيم تفصيل بين الجهالة التفاحشة والجهالة اليسيرة (ألا ترى) أن بيم أحد الأنواب الثلاثة مع اشـ تراط الخيار للمشــترى اذا سمى ثمن كل ثوب منها يجوز وفيها زاد على الثلاثة لا يجوز وكان ذلك باعتبار تفاحش الجهالة وقلة الجهالة ولكنا نقول البيم آنما يتناول نصيب البائم وذلك لا يختلف بكثرة الشركاء وقلة الشركاء فقد يقل نصيبه مع قلة الشركاء وقد يكثر نصيبه مع كثرة الشركاء فلا معنى للفرق بينهما والمعنى الذي لاجله لا يجوز العقد عند كثرة الشركاء جهالة المقودعليه على وجوه تفضى الى المنازعة بين البائم وبين المشترى وهذا المعنى موجود عنــد قلة الشركاء فالمشــترى يقول نصيب البائم النصف والبائع يقول نصيبي من الدار العشر فلهذا لا مجوز العقد وشراءأحد الانواب الثلاث مستحسن من القياس فلا يقاس عليـه غيره ثم الجهالة هناك لا تفضي الى المنازءة اذا شرط الخيار للمشترى واذا ختم الرجل على شراء لم يكن ذلك تسليما للبيم عند دنا وقال ابن أبي ليلي هو تسليم للبيم ويان هذا أن الرجل اذا شهد على بيم الدار فكتب شهادته وختمها ثمادعى بعد ذلك أن الدار له وأقام البينة فان بينته تكون مقبولة على المشترى عندنا ويقضى له بالملك وقال ابن أبي ليلي الدار سالمة للمشــترى وهــذا بناء على ما تقدم فان على أصله لما جعل السكوت من المالك رضي بالبيـم فختم الشهادة أولى أن يكون رضا بالبيم قال كتبه الشهادة للتوثق وهذا التوثق أعا بحتاج اليه اذا صح شراؤه فيجعل اقدام الشاهد على ذاك اقرارا منه بصحة شراء المشترى ولكنا نقول كتبه الشهادة محتمل قد يكون على وجـه تسليم المبيع وقد يكون للتعجب حتى ينظر كيف يقدر البائع على تسليم ملكه أو تحمل الشهادة على معنى التو ثق ادا بداله أن يجيز المبيع أو محتمل أن يكون الشاهد لم يعلم عند تحمل الشهادة أن المبيع داره فلمله ظن أن المبيع دارا أخرى حدودها توافق حدود داره وبألمحتمل لا يزول الملك فلا يجعل ذلك تسليما منه للبيــم وآذا بيــم الرقيق أوالمتاع في عسكر الخوارج وذلك من مال أهل العدل غلبوهم عليه لم يجز البيع عندما وقال ابن أبىليلى هو جائز وان قتل الخوارج قبل أن يبيموه وهو بمينه رد على أهله عندهم جميما

فابن أبي ليلي جمل منمه للخوارج كنمه أهل الحرب باعتبار أن المقابلة بينالفر نقين تتناول الدمن والتأويل الذي لاخوارج أقرب الى الصحة من تأويل الكفار فاذا كان هناك باعتبار المنمة والتَّأويل عِلْمُونَ مَا أَخْذُوا مِن أَمُوالَ المسلمين حتى ينفذ تصرفهم فيه فكذلك الخوارج يملكون ذلك حتى ينفذ تصرفهم فيــه الاأنه اذا تتــل الخوارج فلم يبق لهم منعة وُسُوتَ هَذَا الْحَكُمُ كَانَ بَاعْتَبَارَ الْمُنْعَةُ فَاذَا لَمْ يَبْقُ وَجِبُ رَدُهَا عَلَى أَهْلُهَا وَبَهْذَالا يُستَدَّلُ عَلَى أنهم لابملكونها كما لو استولى المشركون على أموال المسلمين ثم وتعت في الغنيمة فوجدها أصحابها قبـل القسمة ردت عليهم محاباة وان كان المشركون قد ملكوها فهذا مثله والدليل على التسوية أن الخوارج لا يضمنون ما أتلفوا من أموال أهل المدل ونفوسهم كما لا يضمن أهل الحرب ذلك للمسلمين فاذا سوى بين الفريقين في حكم الضمان فكذلك في حكم الملك وحجتنا فى ذلك أن حكم الاسلام ثابت فى حق الخوارج فهذا استيلاء المسلم على مال المسلم فلا يوجب االمك كنصب بعض السامين مال بمضهم وتقرير هذا الكلام أن منعة الخوارج من جملة دار الاسلاموالملك بطريق القهر لا يثبت ما لم يتمالقهر وتمامه بالاحراز بدار تخالف دار صاحب المالوذلك لا يوجد بعد احراز الخوارج المال بمنعتهم بخلاف أهل الحرب فان قهرهم يتم بالاحراز بدارهم وما كان منبةالخوارج فى دار الاسلام الاكنبة أهل الحرب فى دار الاسلام وهم لا يملكون أموالنا ما داموا في دارنا وان كانوا ممنمين فكذلك الخوارج فلا فرق فانا لو قدر ناعلى الخوارج استبيناهم ورددنا المال على صاحبه كمالو أنا قدرنا على أهل الحرب فى دار الاسلام عرضنا عليهم الاسلام ورددنا المال على صاحبه يوضحه أن المال ما دام محرزا بدار الاسلاملا علك بالقهر لانه بالاحراز معصوم والقهر يوجب الملك في محل مباح لا في محل معصوم (ألا ترى) ان الصيد المباح علك بالاخذ والصيد الماوك لا علك بالاخذ فباحر از المشركين المال بدارهم يبطل حكم الاحراز والعصمة فى ذلك المال فلهذا لا يملكونه باحراز الخوارجااال بمنعتهم ولا يبطل حكم الاحراز والعصمة فى ذلك المال فلهذا لا يملكونه ولهذا لو قتل الخوارجوهو باق بعينه ردعلي صاحبه ولو صار ذلك مملوكا لهم لكان ميراثا عنهم اذا تتـــلوا فأما ســـقوط الضمان فهو حكم ثبت بأنفاق الصحابة بخلاف القياس على ما روى عن الزهرى قالوقمت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فاتفقوا على أن

كل دم أريق بتأويل القرآن فهو موضوع وكل فرج استحل بتأويل القرآن فهو موضوع وكل مال أتلف بتأويل القرآن فهو موضوع وهذا ليس في منى ذلك المنصوص فان مع بقاء الاحراز القسمة قد تسقط بالضمان بأسسباب ولكن بقاء الاحراز والعصمة لا نملك المال محال ، ثم ذكر مسئلة الشهادات اذا باع مسلم دابة من نصر اني فاستحقها نصر اني من بدالمشترى بينة من النصاري وقد بينا خلاف أبي يوسف في هذه المثلة في كتاب الشهادات وقول ابن أبي ليلي كقول أبي يوسف واذا استهاك الرجل النبي مال ولده الكبير فهوضامن عندنا وقال ابن أبي ليلي لا ضمان عليه وهو ينبني على الاصل الذي بيناه أن عنده الابمالكمال ولده شرعا واتلاف الانسان ملكه لا يوجب الضمان عليه وعندنا ليس لهفي مال ولدهملك ولاحق ملك فهو ضامن له اذا أتلفه وان ثبت له شرعاحق التناول منه بالمعروف عند الحاجة فذلك لا ينفي الضمان عند عدم الحاجة كالمرأة فان لها أن تنفق من مال زوجها بالمعروف فان أتلفت شيأ من ماله مدون الحاجة كانت ضامنة فالاب كذلك «واذا اشترى الرجل عبدمع الجارية وزادمها مائة درهم ثم وجد بالعبدعيبا وقد ماتت الجارية عند المشتري فأنه بردالعبدويأخذ المائمة وقيمة الجارية وان كانت الجارية هي التي وجد مها العيب وقدمات العبد ردت الجارية وقسمت قيمة العبد على مائمة درهم وعلى قيمة الجارية فيكون لهما أصابالمائة ويردما أصاب من قيمة الجارية من قيمة العبد عندنا وقال ابن أبي ليـلى ان وجد بالعبد عيب ردهو أخذ قيمته صحيحة وكانت الدراهم للذي هي في يديه وهذا بناء على ما تقدم فان عنـــد ابن أبي ليــلي برد العبد بالعيب لا ينتقض البيم في الجارية والكن يرجع بقيمة العبــد واذا بتي العقد في حصة الجارية من العبد عندنا يبقى في حصة المائمة أيضا لان العقد في ذاك الجزء من العبدوان كان بيع بدراهم ولكنه بيع كبيع المقابضة وحكمالتبع حكم الاصل فلهذا لا فيبطل العقد فيمه ويأخذ قيمته لما تمذر على بائم العبدتسليم عينه صحيحا فأما عند العقد في الجارية يبطل مايقا بله من العبد بالعيب فاذا بطل العقد وجب على قابض الجارية ردها وقد تعذر الرد بهلاكها في بده فيرد قيمتها عنزلة المشتراة شراء فاسدا اذا هلكت في بدالمشتري وأمافي حصة المائة فالعبد كان بيم بالدراهم فاذا رد المعيب بالعيب وجب الرجوع بما يقابله من التمن وانكان العيب بالجارية فردت وقد مات العبد فقد انتقض العقد فيما يقابل الجارية من العبد لان في بيع المقابضة هلاك أحد الموضين لا يمنع فسخ المقد برد الآخربالميب فان المقد انما ينفسخ في

المردود مقصودا ويثبت حكم الفسخ فيما بتى ولا ينفسخ فى المردود مقصودا ويثبت حكم الفسخ فيما بقي ولا ينفسخ المقد في حصة المائة من العبد لان ذلك كان بيم بالدراهم ، قد هلك فيدااشترى فلا يمكن فسخ العقد فيه بعد ذلك فلهذا يقسم العبد على المائة وعلى قيمة الجارية فيغرم مشرى العبد ما أصاب قيمة الجارية من قيمة العبد ويسقط عنه ما أصاب المائة الدرهم لبقاء البيع بينهما في ذلك الجزء واذا اشترى الرجل ثوبين وقبضهما فهلك أحدهما ووجد بالآخر عيبا فرده ثم اختلفا في قيمة الهالك فالفول فيها قول البائع عنــدنا وقال ابن أبي ليلي القول قول المشترى لان البائم يدعى زيادة في قيمة الهالك عند المشتري والمشترى ينكر تلك الزيادة فيكون القول قوله مع بمينــه ولان البائع يدعى زيادة فى حقه قبــل الشترى بمدرد الثوب الآخر فيقول قيمة المردود ألف وقيمة الهالك في يدى ألف فلي عليك نصف الثمن والمسترى يقول قيمة الهالك في يدى كان خسمائة فاعا هاك على ثاث الثمن فيكون القول قول المشترى لانكاره الزيادة كما لو قبض أحد الثوبين وهلك الآخر في يد البائم ثم اختلفا في قيمة الهالك عند المشترى فأنه يكون القول قول المشترى لهــذين المنبين وحجتنا في ذلك أن التمن كله قد تقرر على المشترى بقبض ثو ببن ثمرداً حدهما بالعيب يسقط عنه حصته من الثمن فالمشترى بدعي زيادة فيما سقط عنه من الثمن لانه يقول كان قيمة الهالك في يدى خسمائة وقيمة المردود ألفا فسقط عنمه ثلثا الثمن والبائع يقول قيمة المالك في بدك كان ألفا فانما يسقط عنك نصف الثمن وبعد ماتقرر الثمن على المشترى لوأ نكر البائم سقوط شيٌّ من الثمن عنه كان القول قوله فكذلك اذا أنكر سقوطالزيادة عنه واعتبار هـذا الجانب أولى لان القصود ليس هو عين قيمة المالك بل القصود سقوط الثمن عن المشترى بالرد وتقرره عليه بالهلاك في يده فانما ينظر الى الدعوى والانكار فيما هو المقصود وهذا بخلاف ما اذا هلك أحد الثوبين في يد البائم والآخر في يد المشترى لان هناك أن جيم الثمن لم يتقرر على الشترى لان تفرر الثمن عليه بالقبض وهو ما قبض جميع المقودعليه فالاختلاف بينهما في مقدار ما نقرر على المشترى من الثمن فالبائع يدعى عليـــه الزيادة وهو ينكرها لان الاختلاف هناك في مقدار ما قبض من المقود عليــه ولو أنكر القبض أصلا كان القول قوله فكذلك اذا أنكر قبض الزيادة وهذا الاختلاف في مقدار ما ردمن الممقود عليه ولو أنكر البائع رد شي عليه كان القول قوله فكذلك اذا أنكر رد الزيادة واذا اشترى

دارا و بني فيها بناء ثم حضر الشفيع فانه ينقض بناء المشترى ويأخذ الدار عندنا وعلى قول اين أبى ليلي يأخذ الشفيع الدار والبناءويمطي الثمن وقيمة البناء ان شاء وهو روايةعن أبي وسف وهو قول الشافعي وقد بينا هذا في كتابالشفية وإذاوجبتالشفية لليتيم وعلمها الوصيأو الاب فلم يطلبها فليس لليتيم شفعة اذا أدرك عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وعلى قول محمد وزفر له الشفعة اذا أدرك وهو قول ابن أبي ليـلي وقد بيناها في الشــفهة والصلح على الانكار جانز عندنا وقال ابن أبي ليلي لا يجوزالصلح على الانكار وقد بينا هذا في كتاب الصلح وكذلك أذا صالح رجل عن المطلوب والمطلوب متغيب أو أخر الطالب عنه الدين وهو متغيب جاز عندناوعلى قول ابن أبى ليبلي لا يجوز شي من ذلك لان التآخير تبرع عن المطلوب بالاجل ولو تبرع عليه بالمال لم يتم في حالغيبته فكذلك اذا تبرع عليه بالاجل ولكنا نقول التأجيل استقاط للمطالطبة الى مدة والاسقاط يتم بالمسقط وحده بمنزلة الابراء وهذا لانه تصرف من الطالب في حق نفسه فأن المطالبة خالص حقه وليس في التأجيل الا اسقاط المطالبة فاذا كان تصرفه لا يمس جانب المطلوب كان صحيحا مع غيبته كالعفو عن القصاص في حال غيبة القاتل وايقاع الطلاق والمتاق في حال غيبة العبد والمرأة وكذلك الصلح من الفضولي لا عس المطلوب فان الطالب يسقط حقه بموض يلزمه المتوسط وقد صح البزام من المتوسط لان ذلك تصرف منه في ذمنه أو في ماله فنيبة المطلوب لا تمنم صحته عمزلة ما لو طلق امرأته على مال شرطه على أجنبي وضمن الاجنبي ذلك فانه يقع الطلاق مع غيبة المرأة ويجب المال على الضامن ، واذا صالح الرجل عن صلح أو باع بيما أو أقر بدين تم أقام البينة أن الطالب أكرهه على ذلك فان أبا حنيفة قال ذلك جائز ولا أقبل البينة بانه أكرهه وقال ابن أبي ليلي أقبل بينته على ذلك وارده وقال أبو بوسف ومحمد اذا كان ذلك اكراها في موضعه قبلت البينة عليــه وهذه تنبني على ما بينا في كتاب الاكراه أن عند أبي جنيفة الاكراه أنما شحقق من السلطان فاكراه الرعية ليس باكراه وعندهما يتحقق الاكراه ممن يكون قادراً على أيقاع ما هدد به سلطانا كان أو غيره فيقولا الثابت بالبيبة كالثابت بالماية | ولو غائبًا أو اكره من عامله على ذلك لم يمتنع نفوذه عند أبي حنيفة وعندهما يمتنع نفوذه فكذلك اذا ثبت ذلك بالبينة الا ان عنــدهما ابما تقبل البينة على هــذا اذا كان في موضعه إ أن كان يتصور الاكراه من مثله له وعنــد ابن أبي ليـلى تقبل بينته على ذلك على كل حال

لانه أثبت السبب المبطل للمقد أو للدفع لصفة اللزوم بالبينة والثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم ولو ساعده الخصم على ذلك بطل الصلح والبيع فكذلك اذا أنبت بالبينة واذا اختصم رجلان عند القاضي فأقر أحدهما بحق صاحبه بعد ما قاما من عنده وقامت عليه البينة باقراره وهو يجحد فهو جائز في قول علمائنا رحمم اللهوكان ابن أبي ليلي يقول لا افرار لمن خاصم الا عندي ولا صلح لهم الا عندى وكان لا يقبل البينة على الاقرار والصلح بمدما قاما من عنده قال لان القاضي سمم انكار الخصم وصار له في ذلك علم يقين فكيف يسمم البينة على ما يملم يقينا مخلافه نوضحه أنهما لما خاصما بين بديه فقــد ثبت له ولاية الحكم بينهما بما هو موجب الشرع وهذا ان البينة على المدعي واليمين على من أنكر وفي الصلح والاقرار من الخصم ابطال هــذه الولاية له فلا يكون الا بمحضر منه ولا يكون صحيحا فهذا أولى وجه قولنا أنه لو أقام الخصم البينة على اقرار خصمه أو على الصلح بينهما في المجلس الاول كانت ينته مقبولة فكذلك أذا أقام البينة على ذلك في المجلس الثاني لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ولو عاين القاضي صلحها أو اقرار الخصم يقضي بذلك فكذلك اذا أثبته بالبينة قوله اذا كان علم انكاره قلنا نعم ولكن بقاؤه علي ذلك ألا نكار غيير معلوم للقاضي الا بطريق استصحاب الحال والبينــة أقوى من استصحاب الحال وقوله أنه ثبت للقاضي ولاية الحكم عوجب الشرع قلنا نعم ولكن الحكم عليه بالاقرار الثابت بالبينـة والصلح الثابت بالبينة من موجب الشرع فيكون هذا راجما الى تقرير ولاية القاضي وهذا لان الشرع أمر القاضي أن لا يقضى بشي مما غاب عنه علمه الا بشهادة شاهدين وهدذا الصلح والاقرار مما غاب عنه علمه فادا ثبت عنده شهادة شاهدين كان عليه أزيقضي بها بمنزلة صلح أو اقرار كانرمنهما قبل الخصومة أو بجعل الثابت بالبينة كالثابت باقرار الخصم وقال ابن أبي ليلي اذا كفل رجل ارجل بدين له على آخر فليس للطالب أن يأخذ الاصل بالمال ما لم يتو على الكفيل وان كان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه آخذ به أبهما شاء وقد بينا هذه المسئلة في كتاب الكفالة أن الكفالة عندنا لا توجب براءة الاصيل وللطالب أن يأخذ أيهما شاء وعنده مطلق الكفالة عنزلة الحوالة فانما يطالب الكفيسل بالمال ولا يطالب الاصيل ما لم يتوى المال على الكفيل الا أن يشترطأن يكون كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه فحينتذ يطالب أيهما شاء بالمال لمكان الشرط وبعد ما طالب أحدهما له أن يطالب الآخر وعلى قول ابن سرمة اذا اشترط

هذا الشرط ثم طالب أحدهما فليس له أن يطالب الآخر بمد ذلك ويجمل اختياره مطالبة أحدهما ابراء للآخر بمنزلة الغاصب مع صاحب المفصوب الأأن يشترط أزيؤ اخذهماجيما فيننذ بعد ماطالب أحدهما له أن يطالب الآخر قال وقد قال بمض مشامخنا أيضا وقيل هو شريك ابن عبد الله أن شرط هذه الزيادة ثم اختار أحمدهما لم يكن له أن يمود على الآخر الأأن يفلسهذا أو بموت ولا يترك شيأ وقد بينا وجوه هذه الاقاويل في كتاب الكفالة فان محمدا ذكر هناك صكا يشتمل على هذه الشرائط وقد بينا أنه أنما شرط هـذه الزيادات للتجرز من هـذه الاقاويل في كتاب الكفالة قال وكان ابن أبي لبلي لا يجوز الضمان بشيُّ ا مجهول غبر سمي كقوله ما كازلك عليه من حق فهو على أو ما قضي لك القاضي عليه فهو على لأنه يلزم المال بمقد معتمد تمام الرضا فمع الجهالة المتفاحشة لايصح النزامه عنزلة الالتزام بسائر المعاوضات وبيان الجهالة المتفاحشة هنا آنه مجهول الجنس والقدر والصفة ولاجهالة أبلغ من هــذا ولكنا نقول الجهالة هنا لا تمنع صحة الالتزام ولكنها جهالة تقضي الى المنازءة وهذه الجهالة لا تقضى الى تمكن المنازعة فان الطالب لا يطالب الكفيل الا عا تبتله على الاصيل ولا تتمكن المنازعة بعد ماثبت له اكمق على الاصيل بالحجة أو بعدماقضي القاصي به عليه ثم الالتزام بالكفالة عنزلة الانتزام بالأقرار فانه ليس عقابلة عوض يجب للكفيل على الطالب وجهالة المقر به لا تمنع صحة الافرار فكذلك جهالة المكفول به ثم ذكر مسئلة الكفالة عن الميت المفلس وبينا أن قول ابن أبي َليلي فيه كقول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد بيناها وقال على قول أبي حنيفة ان كان ترك الاصيل شيأ ضمن الكفيل بقدر ما ترك لان صحة الضمان عنده باعتبار الوفاء على معنى أنه بجعل المال خلفا عن الذمة في بقاء الواجب باعتباره لان المال محل صالح لقضاء الدين منه والوجوب غير مطلوب لمينه بل للاستيفاء فان مابقي من المال في ذمة الاصيل بقــدر ما يصلح أن يكون تركة خلفا وصحة الكفالة باعتبار بقاء المال في ذمة الاصيل في أحكام الدنيا فلهذا لا يصح ضمانه الا يقدر تركة الاصيل \* وقال ابن أبي ليـلى كـفالة العبد المأذون جائزة لان الـكفالة من صنيـم التجارة وهو منفك الحجر عنه | فيما هو من صنيع التجار ولانه التزام بعوضفان الكفيل يرجع علىالاصيل بما يؤدىوالعبد المَّاذُونَ مِن أَهِلِ هِــذَا النَّوعِ مِن الْآلَةِ المُ وقد جَعَلُ أَبُو حَنَيْفَةً رَحَمُهُ اللَّهُ الكَفَالَةُ مِن جُنْس التجارة فقال اذا كفل أحد التماوضين بمال يلزم شريكه فلما جمل في حق المتماوضين هذا

عنزلة التجارة فكذلك في حق العبد المأذون ولكنا نقول لا تصح كفالة المأذون في حالةرقه لان الحاجز وهو الرق قائم وأنما أصل الحجر عنه بالاذن فيها هو تجارة أو من توابع التجارة والكفالة ليست بهذه الصفة فان التجارية حرزون عن الكفالة غاية التحرز لهذا قيل الكفالة أو لها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها غرامة فتى محجورا عنــه على ماكان قبل الاذن ثم الكفالة بمنزلة الاقراض فأنه تبرع في الالنزام وأن كان عنمد الاداء يرجم كما أن المقرض تبرع باداء المال وان كان له حق الرجوع في المال والعبد المأذون لاعلك الاقراض في حق مولاه فكذلك لا علك الكفالة وهـذا مخلاف المتعاوضين لان الكفالة في الانتداء تبرع ولكن في الانتهاء معاوضة ولا بد من تصحيحه من المعاوض الذي باشره وان كان تبرعا فاذا صح منه أُقلب معاوضة فيطالب به الشريك أما هنا باعتبار كونه تبرعاً لا يصح من العبد المَّذُونَ فِي الابتداء فلا ينقلب معاوضة وقال ابن أبي ليلي اذا أفلس المحتال عليه رجم الطالب على المحيل وهو بناء على ماسبق ان عند ابن أبي ليلي التفليس والحجر يتحقق وقوله فيه كـقولمما أو أبلغ منه لان عنده بعد التفليس والحبس لا ينفذ عتق المديون في عبــده فيتحقق بالتوى بالتفليس على قوله واذا توى المال على المحتال عليه كان للطالب أن يرجع على المحيل لقوله عليه السلام لا توى على مال أمرئ مسلم فأما على قول أبي حنيفة التوى لا يتحقق لان التوىأن يهلك عين الشي أو محله الذي كان قاعًا به والدين لا يتصور هلا كه حقيقة ومحله قائم بمد الافلاس ببقاء الذمة محلا صالحا لانتزام الحقوقوانما يتأخر الاستيفاء بالافلاس وهذا تأخير يزول ساعة فساعة لان المال غاد وراثم مخلاف ما اذا مات فان محل الدين خرج من أن يكون صالحا لالنزام الحقوق وانما يتأخر الاستيفاء في أحكام الدنيا مخلاف مالوجحد وحلف لازالدين هناك صار تاويا حكما حتى انقطع طريق الوصول اليه عن بينة أو افرار الخصم وقال ابن أبي لبلي للوكيل أن يوكل عا وكل مه اذا مرض أو أراد سفر ا فأما اذا كان حاضر ا صحيحا فلا وعندنا بمطلق الوكالة ليس له أن يوكل غيره الاأن يكون قال له ماصنعت من شئ فهو جائز فحينئذ يكون له أن يوكل غيره به ســوا، كان حاضرا صحيحا أو غائبا أو مريضا وجه قوله ان الوكيل بقبول الوكالة قد النزم اداء هذه الامانة وتحصيل مقصود الموكل فلا علك أن ينيب غيره منابه في ذلك الافي حالة العذر من مرض أو سفر عنزلة شاهد الاصل فانه لا يكون له أن يؤدى الشهادة بالثابت وهو شاهد الفرع الاعتبد السفر أو المرض فهذا

مثله ولكنا نقول الموكل أنما رضي برأى ااوكل فلا يكون له أن يقيم رأى غيره مقام رأي نفسمه لان الناس يتفاوتون في الرأى ومقصود الموكل لايحصل برأى غيره ثم العـــذر هنا لايتحقق بسفره ومرضه لان الموكل قادر على النظر لنفسه وتحصيل مقصوده عباشرته مخلاف شاهد الاصل فان المذر هناك شحقق عند المرض والسفر لان صاحب الحق لا يمكن من أحياء حقه بطريق آخر ولا يكون له أن يطال شاهدى الاصل بالحضور لادا. الشهادة عنمه المذر فلهذا قبلت شهادة شهود الفرع على شهادته فأما اذا قال ما صنعت من شيُّ فهو جائز فقــد رضي هناك برأيه على العموم والتوكيل من رأيه وليسالوكيل في هذا كالوصى لان الوصى قائم مقام الموصى وثبت له من الولاية ماكان ثابتاللموصى فيملك ولايته التوكيل والايصال الى الغيركما كان علك الموصى ولهذا يستوى فيه حالة المذر وغمير حالة العذر \* وكان ابن أبي ليلي لا يجو ز اقر ار الوكيل على الموكل وهو قول زفر والشافعي وقد بينا المسئلة في كتاب الوكلة • وقال ان أبي ليلي تقبل الوكالة في القصاص والحــدود وانما أراد به في الاستيفاء لافي الاثبات وعنــدنا لا تقبل الوكالة في القصاص والحدود على معنى لا يستوفي في حال غيبة الموكل هو لكون القصاص محضحق العبد والتوكيل من صاحب الحق باستيفاء سائر حقوقه صحيح فكذلك باستيفاء القصاص والحدحق الله تعالى نقيمهما الامام عند ظهور السبب عنده وقد ظهر بخصومة الوكيل ولكنا نقول لو استوفى في حال غيبة الموكل كان استيفاء مع عمكن الشبهة لأنه يتوهم المفو عن الموكل في القصاص والتصديق من المقذوف بالحد وما يندرئ بالشبهات لا يجوز استيفاؤه مع عكن الشبهة بخلاف سائر الحقوق التي ثبتت مع الشبهات ولئن كان المراد بهذا التوكيل الاثبات فقد بينا الاختلاف فىهذهالسئلة بين أصحابنا رحمهم اللهف كتاب الوكالةواذا كان لرجل على رجل مال وللمطلوب على الطالب مثله فهو قصاص عندنا وقال ابن أبي ليلي لا يكون قصاصاحتي يتراضيا به اعتبارا للدين الذي لكل واحــد منهما في ذمة صاحبه بالعين التي لكل واحد منهما في بد صاحبه ولو كان لرجل في يد غيره مائة درهم ولا خر في يده مثل ذلك لم يكن أحدهما قصاصابالآخر وكان لكل واحدمنهما أن يطالب صاحبه بملكه فهذا مثله بل أولى فان مبادلة العين بالمين صحبح ومبادلة الدبن بالدين باطل فلا عكن أربجمل كلواحد منهما مستوفياحقه بطريق المبادلة لأنه مبادلة الدين بالدين ولا يمكن أزيجمل مستوفيا بإعتبار انهعين حقه لان ما في ذمته حق غيره

وحجتنا في ذلك ان مطالبة كل واحد منهما صاحبه مدراهمهاشتغال بما لايفيد لانه يستوفي من صاحبه وبرد عليه من ساعته ما كان له قبله ولا مجوز الاشتغال بما لايفيد وهذا مخلاف المين لان في الاعيان للناس أغراضا ولا يوجد مثل ذلك الغرض في الدين فان الديون تقضى بامثالها لاباعياتها فلا فائدةلواحد منهمافي مطالبة صاحبه هنا لان النفاوت بين المعنيين متحقق في معـني من المماني ولا شحقق التفاوت بين الدينين اذا استويا من كل وجه وانما شحقق التفاوت اذا اختلفا في صفة الجودة والحلول ولا أحد يقول عند ذلك لا تقع المقاصة بينهما ومبادلة الدين بالدين انمــا تجوز فيما لا محتــاج الي قبض في المجلس وهنا محتــاج الى القبض (ألا ترى) انهما لو تراضيا على المقاصة كان جائزا ومبادلة الدين بالدين حرام شرعا وان وجد التراضي لنمى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكاليُّ بالكالى واذا كتب الرجل على نفسه صل حق يعوضُثُم أقام البينة ان أصله مضاربة لم تقبل بينته عندمًا وقال ابن أبي ليلي أقبل بينته واجعله مضاربة كذلك لو أقر على نفسه بمال في صك حق من ثمن متاع ثم أقام البينة انه ربا لم تقبل بينته عندنا وكان ابن أبي ليلي يقبلها منه ويرده الى رأس المال والقياس ماقلنا لان قبول البينة ينبني على صحة الدعوى وبمد ما أقر ان المال عليه قرضاً لا يصح دعواه أنه مضاربة لانه مناقض في ذلك وبدون الدءوي لا تقبل البينة وكذلك بعد ما أقر ان المال واجب عليه من ثمن متاع لا يسمم دعواه آنه ربا لكونه مناقضا في ذلك فان الرما لايكون واجبا عليه ومدون الدعوى لا تقبل بينته واستحسن ابن أبي ليلي رحمه الله في الفصلين جميماً لانه وجد في ذلك عرفا ظاهرا بين الناس انهم يكتبو ذالقرض للاحتياط وان كانوا دفوا المال مضاربة ويقرون ثمن المتاع وان كان أصل المعاملة قرضا والزيادة ربا شرط عليه فللعرف الظاهر قال تقبل مينته على ذلك ولكن هذا ليس بقوى فهذا العرف بدل على شهادة الظاهرله وذلك دليل قبول قوله مع بمينه لادليل قبول بينته وبالاتفاق لايقبل قوله مع بمينه لما سبق من الاقرار فكذلك لا تقبل بينته ولو أقر عال في صك حقمن عن بيع ثم قال لم أقبض المبيع فقد بينا هذه المسئلة في كتاب البيوع أن على قول أبي حنيفة ومحمد لا يصدق وصل أم فصل وفي قول أبي يوسف الاول ان وصل صدق وان فصل لا يصدق تمرجم فقال اذا فصل يسأل المقر له عنسبب وجوبالمال فان أقر آنه من ثمن بيع فالقول قول المقر انى لم أقبض المبيع وهو قول محمدوفي تول ابن أبي ليلي سواء فصل أم وصل فالقول توله باني لم أقبض المبيع ولا يلزمه شي حتى يأتي

الطالب ببينة على قبض المتاع للمرف الظاهر ان المشترى يقر يوجوب الثمن عليه بمد البيم قبل القبض فلا يكون اقدامه على الاقرار بذلك دليلا على قبضه المبيع فاذا قال لم أقبض فهو منكر للقبض بالحقيقة فالقول قوله مع يمينه وعلى الطالب البينة على تسليم المبيع ولكنا نقول اذكم يكن المبيىع معينا فثمنه لايكون واجبا عليه الابعد القبض وفي اقراره يوجو بالمال عليه دليل الاقرار بالقبض فاذا قال بعد ذلك لم أقبض فهو مناقض في كلامه واذا شهدت الشهود على زنا قديم أو سرقة قديمة فعلى قولنا لايقام الحدفى ذلك وعندابن أبي ليلي يقام الحد وقد بينا المسئلة في الحدود وفيه حديث عمر رضي الله عنه حيث قال أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرة ذلك فأنما شهدوا على ضنن فلا شهادة لهم وعن ابن أبي ليلي في حد السكر ان أتى به وهو غير سكران فلا حــدعليه لانعدام العلة الموجبة للحد ولكنا نقول الموجب للحد هو الشرب الى غاية السكر ولا ينعدم ذلك واذرال ما يهمن السكر الاعند أبي حنيفة وأتى يوسف رحمهما الله فانهما يشترطا بقاء الرايحة لاقامة الحد عليه وعند محمد لا يشترط ذلك وقد بيناه في الحدود واذا ادعي الرجل دينا على ميت شهد له بهشاهدان ثم شهد هو وآخر على دين لرجل آخر فشهادتهما جائزة عندناو على قول ابن أبي ليلي لاتجوز شهادته لان التركة مشغولة بحق الفرماء وهي كالمستحقة لهم بدينهم فهذا في معنى شهادة أحــدااشر يكين لشريكه ولكنا نقول الغريم يتضرر لهذه الشهادة لان لدون هذه الشهادة كانهو أحق بالتركة والانشبت لغيره المزاحمة معه في التركةوفي هذا ضرر عليه وأغاثتمكن التهمة في شهادته أذا كان للشاهد منفعة فيهاوأما اذا كان عليه ضرر في شهادته فالتهمة لاتتمكن فيها فيجب قبول الشهادة وقد تقدم بيان نظائر هذه المسئلة في الوصايا واذا أقر الرجل بالزنا عند غير قاض أربع مرات فشهد به عليه الشهود لم يحد عنــدنا وبحد في قول ابن أبي ليـلي رحمه الله اعتبارا للاقرار بالزنا بالاقرار بسائر الاسباب الموجبة للمقونة كالقتل والقذف فكما اذهناك تقبل البينة على اقراره بذلك ويجعل الثابت من اقراره بالبينة كالثابت بالماينة فكذلك هنا ولكنا نقول الرجوع عن الا قرار صحيح في بابالزنا والحدود التي هي محض حق الله تمالي (ألا تري) ان ماعزا رضي الله عنه لما هرب ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال عليه السلام هلا خليتم سبيله وأنما قال ذلك لأنه جمل هربه دليل رجوعه عن الاقرار فاذا ثبت أن الرجوع صحيح هنا قلنا البينة لا تقبل الا على منكر وانكاره رجوع عما سبق من الاقرار لامحالة فانما شهد

الشهود على اقرار باطلوبه فارق القتل والقذف فالرجوع عن الاقرار فيهما لايكون صحيحا \* يوضعة ان الاقرار بالزنافي معنى الشهادة ولهذا يشترط فيه عدد الاربع ويصح الرجوع عنه بمنزلة الشهادة وكما أن الشهادة التي تقوم في غمير مجلس القضاء لا يقام بها الحدود فكذلك الاقرار عنــد غير القاضي لا يجوز اقامة الحد به واذا شهد قوم من أهل الـكموفة ان ذلك الشاهد فاست فان شهادتهم لا تكون مقبولة عندنا وقال ان أبي لبلي رحمه الله تقبل وترد شهادة الشاهد لان فسقه لوصار معلوما للقاضي مخبر المخبر رد شهادته فاذا صار معلوما له بشهادة الشهود أولي ولان الفسق مانع من العمل بشهادته بمنزلة الرق وكونه محدودا في قذف ولو قامت البينة على ذلك لم يجز القضاء بشهادته فكذلك اذا شهد الشهود بفسقه وجه قولنا أن المقصود بهذه الشهادة النفي لاالاثبات والبينات للاثبات لالانفي وبيان الوصف أن المتصود نفي وجوب العمل بشهادته وبه فارق الرق واقاءة الحد عليه لأن تلك البينة تقوم لاثبات الرق عليمه ولاثبات فعمل القاضي في أقامة الحد عليه تم يتضمن ذلك بطلان شهادته حكما يوضيحه ان صفة الفسق ليست بصفة لازمة فان الفاسقاذا تاب لايبتي فاسقا فالشاهد لايملم بقاء هذا الوصف فيه عند شهادته حقيقة وأنما يقول ذلك باستصحاب الحال وذلك يطلق له الخبر دون الشهادة فكان محارفا في هــذه الشهادة مخلاف الرق واقامة الحد عليــه فان ذلك صفة لازمة له فيجوز للشاهد أن يشهد على ذلك اذا كان قد علم سببه حقيقة ولان الفسى يثبت باسباب يختلف الناس في بعضهافلمل الشاهد بذلك يمتمد لسبب عنده أن ذلك فسق وعند القاضي ليس بفسق فلا مجوز لهأن يعتمد مجرد شهادته آنه فاستي بخلاف الرق واقامة الحد عليه واذا سافر المسلم فحضره الموت وأشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب لمُبجز شهادتهما عندنا وقال ابن أبي ليلي رحمه الله تجوز شهادتهما وهو قول شريح رحمه الله فآنه كان يقول لاتقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين في شي الا في الوصية ولا تقبل في الوصية الا في حالة السفر وقد نقل ذلك عن ابراهيم النخمي لظاهر قوله تمالي اثنان ذوا عدل منكم أو آخر ان من غير كم يمني من غير أهل دينكم بدليل قوله تعالى ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم ولكن نقل عن ابراهيم اله قال هذه الآية منسوخة نسخها قوله تعالى واشهدوا ذوى عدل منكم وقد نقل عن عكرمة از المراد من قوله عز وجل أو آخران من غيركم أي من غير عليه وهذا لان المداوة بين القبائل في الجاهلية كانت ظاهرة فبين الله تعالى أنه لامعتبر بها بمد

الاسلاموان شهادة بمضهم على بعض مقبولة (ألا ترى) ان الله تعالى قال تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان باللهوذلك أنما يكون في حقالسلمين الذين بصلون وقدصح الحديث انالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى الا المسلمين فان شهادتهم مقبولةعلى أهل الملل كلما والممني الذي لاجلة لاتقبل شهادتهم علينا في سائر الحقوق انقطاع ولايتهم عنا وهــذا الممنى موجود في الوصية والممنى الذي لاجله لا تقبل شهادتهم علىوصية المسلم في غير حالة السفر موجود في حالة السفر واذا اختلف الشاهدان في المواطن التي شهدا فيها على عمل من تمتل أو غصب لم تقبل شهادتهما ولا يعزران على ذلك عندنا وكان ابن أبي لبلي ربما ضربهما وعاقبهما لتمكن تهمة الكذب والحازفة في الشهادة ولكنانقول لاندري أيهما الكاذب منهما فضرب كل واحد منهما عبث ولا بد من تقرر السبب في حقه حتى مجوز الاقدام على ضربه وذلك لا يوجد في حق كل واحد منهما وكذلك لو شهدا باكثر بما ادعى فعلى قول ابن أبي لبلي يؤدبان على ذلك لتهمة الكذب والمجازفة ولكنا نقول لعل المدعى هو الغالط والكاذب والشهود صادتون في شهادتهم وبدون تقرر السبب لاتجب عليهم العقوبة وان كان لا يعمل بشهادتهم لتكذيب المدعى اياهم واذا لم يطمن الخصم في الشاهد فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله لا يسأل عنه القاضي وعند ابن أبي ليلي يسأل عنه وهو قول أبي يوسف ومحمد لانالسؤالءنالشهود لصيانة قضائه فانه ممنوع شرعا من القضاء بشهادة الفاسقوأ بو حنيفة يقول المدالة ثابتة بظاهر الاسلام كاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون عدول بعضهم على بعض فيعتمد القاضي هذا الظاهر مالم يطمن الخصم فاذا طمن اشتغل بالسؤ اللان الظاهر من حال الطاعن أنه لا يكذب أيضًا فأنه مسلم وقد بينا هذه المسئلة بفصولها في أدب القاضي وشهادة الصبيان بعضهم على بعض لا تكون مقبولة عندنا وكان ابن أبي ليلي مجــيزها في الجراحات وتمزيق الثياب التي تـكون بينهم في الملاعب ما لم يتفرقوا فان كانوا تفرقوا لم تجز شهادتهم لان العدول قل مَا يحضر ونملاعب الصبيان فكانت الضرورة داعية الى قبول شهادة بعضهم على بعض بمنزلة شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال ولكن هذا مالم يتفرقوا فاما اذا تفرقوا وعادوا الى بيوتهم فأنهم يلقنون الكذبهذا هو العادة فلا تقبل شهادتهم لذلك ولكنا نقولاللمني الذي لاجله لاتكون لهم شهادة على البالنين انقطاع الولاية إ فان الصبي ليس من أهــل الولاية على أحد وهذا المعنى موجود في شهادة بمضهم على بمض

والضرورة التي اعتادوها لا تتحقق فانا أمرنا أن نمنعهم من الاجتماع للعب فتندفع هذه الضرورة بمنعنا أياهم عرف ذلك ولا يستحلف المدعى شهوده عندنا وكان أبن أبي ليلي يقول عليــه اليمين مع شهوده على قول على بن أبي طالب رضى الله عنه ولكنا لا نأخذ مه لقوله عليه السلام البينة على المدعي والمين على من أنكر فهذا دليل على أنه لا يمين في جانب المدعى ولان التقسيم الذي ذكره صاحب الشرع عليه السلام دليل على أنهما لا يجتمعان في جانب واحد يدني البينة واليمين واذا لم يكن للمدعي شهود كان اليمين على المدعى عليه فان قال المدعى عليه أنا أرد اليمين فانه لا ترد اليمين عليه عندنا وقال ابن أبي لبلي اذا الهمت المدعى رددت اليمين عليه فى دعوى الديون لانها مشروعة لدفع التهمة بها ولكنا نقول اليمين لابقاء ما كان على ما كان لالاثبات مالم يكن وحاجة المدعى الى اثبات مالم يكن ثابتا واليمين لا تصلح حجة فى ذلك ثم هو مخالف للنص فان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمدعى ليس لك الا هذا شاهداك أو يمينه فهو تنصيص على أنه لا يمين في جانب المدعى قال وكان أن أبي ليلي رحمه الله يستحلف على الصلح في الميراث وغيره ونحن نقول أيضا يستحلف على الصلح في الميراث وغيره فاما أن يكون مراده من ذلك أنه كان يستحلف المدعى فيتحقق فيه الخلاف أو مراده أنه كان يستحلف في ذلك من غيرطلب المدعى فيتحقق فيه الخلاف لأن عندنا لا يستحلف في ذلك من غير طلب فيتحقق فيه الخلاف لان عندنا لا يستحلف الا عند طلب المدعى فان المين حق المدعى بدليل ماروينا فيه فأنما يستحلف عند طلبه أو يكون مراده آنه يستحلف على الطرفي الصلح في البراث وغيره وعنسدنا يستحلف على الثبات اذا كان يدعى عليه صلحا باشره لأنه استحلاف على فعل نفسه فيكمونءلي الثبات واذا مات الرجل وترك امرأة وولدا ولم يقر بحبل امرأته فجاءت بولد بعد موته بايام وشهدت امرأة على ولادتها لم يثبت نسبه فلم يرث فى قول أبى حنيفة وقال ابن أبى ليلى رحمه الله يثبت نسبه وهو يرث وهو قول أبى يوسف ومحمدوقد تقدم بيان المسئلة في كتاب الطلاق ان عند أبي حنيفة شهادة المرأة الواحدة لا تكون حجة على الولادة في اثبات النسب الا أن يكون هناك حبل ظاهر أو فراش قائم أو افرار من الزوج بالحبل وعنــد العدام هــذه المعانى لا يثبت النسب الا بشهادة رجلين أو رجــل وامرأ نين وعند أبي يوسف ومحمد شهادة القابلة على الولادة حجة تامة لاثبات النسب بدون هذه الشروط وقول ابنأ بي لبلي رحمه الله كقولهما واذا كان للرجل عبدان ولدا في ملكه

من أمته فأقر في صحته ان أحــدهما ابنه ثم مات ولم يبين لم يثبت نسب واحد منهما عندنا ويسمى كل واحد منهما في نصف قيمته وكذلك الأمتان وكان ان أبي ليلي يقول يثبت نسب أحدهما وبورثهما ميراث ابن واحد وبوجب على كل واحد منهما السعاية في نصف قيمته لان النسب مما لايحتمل الدفع بعد ثبوته فالاقرار به للمجهول صحيح كالعتق والطلاق فانه لو أقر بمتق أحد عبديه أو طلاق أحد المرأتين كان ذلك صحيحا والدليل عليه انهيمتق أحدهما في هذا الموضع باتفاق وثبوت الحرية لا يكون الا بعد صحة الافرار وهو انما أتر بالنسب فلو لم يصح اقراره بذلك لم تثبت الحربةلواحد منهما ثم قد يختلط ولده بولد أمته فلا يمرفولده الذي هو ثابت السب منه من ولد أمته فلو لم يصبح اقراره مع هذه الجهالة أدى الى الحاق الضرر به ولكنا نقول النسب مما لا محتمل التعليق بالشرط وما لا محتمل التعليق بالشرط لايصح ايجابه في المجهول كالنكاح والبيع وهـذا لان الايجاب في المجهول عمزلة التعليق مخطر البيان والنسب لامحتمل التعليق بسائر الاخطار فكذلك مخطر البيان مخلاف المتق والطلاق الا أن اقراره وان لم يمتبر في حق النسب فأنه يكون ممتبرا في حق المتق عَمْزَلَةُ مَالُو أَقُرَ لَمْنَ هُو مَمْرُوفَ النِّسَبِ مِنَ الغَيْرِ أَنَّهُ النَّهُ لَا يَقْبِلُ أقراره وأن لم يُعتبر فيحق النسب فانه يكون معتبراً في حق العتق عَنزلة مالو أقر لمن هو معروف النسب من الغير آنه ابنــه لايقبل اقراره وان لم يمتبر في حق النسب فانه يكون ممتــبرا في حق المتق تمنز أحدهما بنيرعينه وهو عتق في الصحة فيسمى كل واحدمنهما في نصف قيمته وعند ان أبي ليلي لما ثبت نسب أحدهما ثبت العتق أيضا وليس أحــدهما بأولى من الآخر فيسعى كل واحد منهما فى نصف قيمته وبرثان ميراث ان واحــد لثبوت نسب أحدهما واعتبر هــذا يولد جارية بين رجلين ادعياه ثم مات الولدفائهما يرثانه ميراث أبواحد الا أن نفول هناك هو ثابت النسب منهما كما قال عمر وعلى رضى الله عنهما وهو انهما برثهما ويرثانه وهنا لا نقول بان نسبهما ثابت منه ولا يمكن اثباتنسب أحدهما بغير عينه والميراث لايكون قبل ثبوت النسب (ألا تري) ان في معروفالنسب وان ثبت العتق باقراره لا ثبت الميراث فكذلكهنا قال وكان ابن أبي ليلي لانورثمولى الموالاة شيأ وهو قول زيد بن ثابت وقد بينا المسئلة في كتاب الفرائض واذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة ولاحدهما ألف درهم وللآخر أكثر من ذلك فمندنا هذه ليست عفاوضة لكنها عنان عام وقال ابن أبي ليلي هي

مفاوضة والمال بينهما نصفان فبيننا وبينه اتفاق ان من شرط المفاوضة المساواة في رأس المال وقلنا لما انعدم ماهو شرط صحة المفاوضة لم تكن الشركة مفاوضة بينهما ولكنه عنان عام فكانهما باشرا شركة العنان ولقباها بلقب فاسد وهو يقول قصدا بصحيح الماوضة ولا وجه لتصحيحهما الا بعد أن يصير أحدهما مملكا بعض رأس ماله من صاحبه ليستوى به فيجمل كانه وهب منه بعض رأس المال حتى محصل مقصودهما بمنزلة مالو قال لنبيره اعتق عبدك عني على ألف درهم بدرج التملك في كلامه ليحصل مقصودهما وهذا مستقيم على أصله فأنه يجوزهبة المتاع فيما يحتمل القسمة من الشريك وهذا لايجوز عندنا والظاهر أنهما لم يقصداه لان اشتراط المساواة في رأس المال في هذه الشركة من دقائق العلوم لا يعرفه الا الخواص من الناس وبين الملماء رحمهم الله فيه اختلاف فلعل المتماقدين بنيا هذا المقد على قول من برى جوازه مع التفاوت في رأس المال ولا يجوز ابطال شيُّ من الملك على أحدهما بالاحتمال \* قال ابن أبي ليلي رحمه الله في عبد بين رجلين كاتبه أحدهما بنير اذن شريكه فالمكاتبة جائزة وليس للشريك أن ردها لان المكاتبة توجب استحقاق الولاء والمتني فاذا نفذمن أحمد الشريكين في ملكه لا يجوز للآخر أن يبطله كحقيقة الاعتاق والكتابة عنزلة البيع من حيث أنه يعتمد الفسخ ويمتمد التراضي ولا يجوز الا بتسمية البدل فكما أن أحد الشريكين أذا باع نصيبة لم يكن الآخر أن سطله فكذلك الكتابة وعندنا للآخر أن برد الكتابة لان في ابقاء هذا المقد ضررا على شريكه من حيث انه يتعذر عليه التصرف في نصيبه وتتعذر عليه استدامة الملك بمداداء بدل الكتابة ومن تصرف في ملكه تصرفا يلحق الضرر بغيره فان ذلك الغير يتمكن من دفع الضرر عن نفسه ( ألا ترى ) ان للشفيم أن يأخذ الشقص بالشفعة لدفع الضرر عن نفسه وهذا المقد يحتمل الفسخ فقلنا يدفع الشريك الضرر عن نفسه بفسخه (ألا ترى) أن المكاتب اذا كسر نجما أو نجمين كان للمولى أن يفسخ الكتابة لدفع الضرر عن نفسمه وان المكاتب متى عجز عن اداء بدل الكتابة كان له أن يفسخ العقد لدفع الضرر عن نفسه وبه فارق حقيقة العتق فانه غير محتمل للفسخ فدفع الضررعنه يكون بالتضمين هناك وبه فارق البيم لانه لاضرر على الشريك في أبقاء البيع في نصيب الشريك فاذا أعتقه الشريك الآخر نفذ عتقه في نصيبه عندنا لبقاء ملكه في نصيبه بعد الكتابة على ما كان قبله وعند أبي ليبلي لا ينفذ عتقه حتى بنظر ما يصنع المكاتب فان أدى بدل الكتابة عتق وعلى الذي كاتبه نصف قيمته والولاء

كله له لانه استحق ولاءه بمقد الكتابة فلا علك الشربك ابطال هـذا الاستحقاق عليه بالاعتاق كما لا يملكه بفسخ الكتابة عنده وهو بناء على أصله أن الكتابة لا تجزأ فاذا أدى البدلعتق الكل من جهته فصار ضامنا نصف قيمته لشريكه اما لانه علك نصيب شريكه أو لأنه أفسد على شريكه نصيبه وان عجز المكاتب نفذ العتقمن الآخر حينئذ لان المانع قدزال وهو أن للمكاتب حق الولاء وعند أبي حنيفة الكتابة تجزأ فالمكاتب لم يصر مستحقالصيب الشريك فلهذا نفذ العتق من الشربك في نصيبه ويسمى المكاتب في بدل الكتابة وان شاء إ في نصف قيمته للشريك الأشخر وهذا الخيار عنده باعتبار أن المتق محتمل التجزي ولو أن مملوكا بين اثنين دبره أحــدهما لم يكن للآخر أن يبيع حصته عندنا وله ذلك عنــد ابن أبي ليلي وهذا بناءعلي أن استحقاق العتق يثبت بالتدبير عنــدنا حتى يمتنع على المدبر بيم نصيبه فيمتنع على الشربك أيضا بيم نصيبه اعتبار الحق المتق محقيقة المتق ولان أبي ليلي أحد الطريقين اما أن يقال التدبير تعليق العتق بالشرط فلا يثبث به استحقاق العتق ولا يمتنع البيع في نصيب المدىر ولا في نصيب شريكه كما هو مذهب الشافعي أو يقول استحتاق العتق بالندبير باعتبار أَنه تمليق عطلق الموت وهذا الممني وجد في حق المدىر خاصة فلا بِظهر الاستحقاق في حق الشريك ولكن مجمل في حق الشريك هـذا كالتعليق بسائر الشروط فلا يمتنع البيم وعلى هذا قال اذا دره أحــدهما ثم أعتقه الآخر فالعتق جائز والتدبير باطل لان في حق المعتق التدبير عَنزلة التعليق بشرط آخر والعتق عنده لا شجزاً فينفذ العتق في جميعه ومن ضرورة نفوذ العتق بطلان التدبير فيضمن المتق نصف قيمته لشريكه ان كان موسرا كما لو أعتقه قبل التدبير ولكن قد ثبت لنا أن بالتدبير ثبت استحقاق العتق كما ثبت بالاستيلاد وقد قررنا هـذا في العتق كما أنه اذا نفـذ الاستيلاد من أحدهما في نصيبه لم سطل ذلك باعتاق الاخر فكذلك أذانفذ التدبير وهذا لان الولاء بالتدبير صار مستحقًا له حتى أذا عتق بمد موته يكون ولاؤه له فلا تمكن الآخر من ابطال هـذا الولاء عليـه ، واذا ورث أحـد المتفاوضين مالا فهو له دون شريكه عندنا وقال ابن أبي ليهلي هو بينهما نصفين لان مةتضي عقد المفاوضة الشركة بينهما في الملك الذي محدث لاحدهما بمده كما لو ملك أحدهما شيأ يسبب التجارة ولكنا نقول عقد المفاوضة أنما نوجب الشركة بينهما فما يحصل بطريق التجارةلان كل واحد منهمايكون وكيلا لصاحبه في ذلك التصرف وهذا في الارث لا تتحقق ثم الملك

المابرات ليس محادث فانالورائة خلافة فيبقى للوارثالملك الذي كان ثابتا للمورث وسبب هذه الخلافة لم يوجد في حق الشريك ولو قلنا بأن المفاوضة توجب الشركة بينهما في الموهوب والموروث لبطلت في نفسها لانها تصير في معنى القمار والمحاظرة وذلك باطل شرعاواذا كان الموروث للوارث خاصة فان كان ذلك من النقود التي تصلح أن تبكون رأس مال الشركة بطلت المفاوضة لوجود التفاوت في رأس المال والطارئ بعد العتق قبل حصول المقصود به كالمقترن بالسبب، واذا كاتب الرجل عبدا وللعبد مال فاله لمولاه الا أن يشترطه المكاتب عندنا وقال ابن أبي ليلي المال للمكاتب لان المولى يعقد الكتابة بقصد عمكينه من التصرف ليؤدي بدل الكتابة من الكسب الحاصل بتصرفه ولا يتمكن من التصرف الا برأس المال فباعتبار هذا المني مجمل كأنه شرط له ما في مده من المال مخلاف بيعه من غميره فالمقصود هناك تمليك المين وذلك حاصل وان لم يدخل ماله في العقد وهو نظير الشرب والطريق يدخل في الاجارة من غير ذكر لتحصيل مقصوده وهو الانتفاع وان كان لا يدخل في البيم الا بالذكر وقيل في تأويل قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي ا تاكم ان المراد هذا وهو أن يترك له ما في يده من الكسب ليتصرف فيه لكنا نقول ما اكتسبه قبل عقد الكتابة ملك المولى فهو عنزلة مال آخر للمولى في بده فلا يستحقه المكاتب عطلق الكتابة وهــذا لان الاستحقاق بالمقد أنما يثبت فيما يضاف اليه المقد وأنما أضيف العقد هنا إلى رقبته دون ماله فلا يستحق به المال كما في البيم وعن نسلم أنه بعقد الكتابة عكنه من التصرفولكن عكمنه من ذلك لمنافعه لا لماله وبعقد الكتابة يصير هو أحق عنافع نفسه عندنائم بجوز فسخ الكتابة عندغير القاضي عندنا كما مجوز عقد الكتابة وعند ابن أبي ليلي لا يكون رد المكاتب في الرق الاعند القاضي لأنه ينبني على العجز عنده اداءبدل الكتابة ولا يتحقق العجز الا بقضاء القاضي وقد بينا هـذا في كتاب المكاتب وقول ابن أبي ليلي كقول أبي يوسف أنه لا رد الى الرق حتى يجتمع عليه نجان وقال ابن أبي ليلي كفالة المكاتب ونكاحه بإطلان لان النكاح يمتمد الولاية والرق يبقى الولاية وعندنا لا علك أن يزوج نفسه ولا عبده ولكن علكأن يزوج أمته لما فيه من اكتساب المال وبطلان كفالته عنده ليس بطريق أنه ينزع ولكن بطريق انمدام المحلية لان الكفالة التزام المال في الذمة عنده ولهذا يوجب براءة الاصل وقيام الرق فيــه يخرجه من أن يكون أهلا لالنزام المال في ذمته عنــده فلهذا قال لا تنفذ

كفالته بعدما عتق مخلاف الاعتاق والهبة فان ذلك منه موقوف عندهفان عتق باداء مدل الكتابة نفذ ذلك كله وان عجز فرد رقيقا بطل ذلك كله لأنه قد ثبت له في كسبه حكم ملك وحقيقة الملك فيــه موقوفة فان عتق تم له الملك مذلك السبب الذي باشره فنفذ نصرفه فان عجزتم الملك للمولى فتبين ان تصرفه لا في ملك النسير فاما عندنا عتقه وهبته باطلان عجز أو عتق لان نفوذ هذا التصرف باعتبار حقيقة الملك والرق ينافى الاهلية لذلك وأما كفالته فلا تكون صحيحة ما لم يمتق فاذا عتق نفذ بمنزلة كفالة العبد فان ذمته خالص حقه ولكن الدن لا عجب في ذمة الرقيق الا شاغلا مالية رقبته وذلك حق المولى فباعتبار أن تصرفه لاقي محلاهو حقه كان صحيحا في حقه وباعتبار أنه مملق عالية الولى قلنا ثانية تؤخر المطالبة عنه الى حالة العتق ولو كفل انسان عنه سبدل الكتابة لمولاه لمبجز عندنا لان الكفالة تستدعى دينا صحيحا وقيام الرق يمنع وجوب دين صحيح للمولى على مملوكه لأنه التزام للمطالبة والمطالبة ببدل الكتابة لا تقوى في حق المكاتب ولهــذا يملك أن يعجز نفسه وعنــد ان أبي ليـلي | الكفالة صحيحة عنزلة التبرع بالاداء لان عنده الكفالة توجب أصل المال في ذمة الكفيل فكما يجوز أن يكون المتبرع مؤديا بدل الكتابة عن المكاتب من مال نفسه يجوز أن يكون ملَّزما بدل الكتابة في ذمة نفسه للمولى \* رجل قال لعبده ان بمتك فأنت حر فباعه لم يمتق عنــد نا وقال ابن أبي ليـلي يمتق من مال البائع وهذا بناء على أصل مختلف فيه بيننا وبينهأن فى الممين بالطلاق والعتاق عندنا يشترط قيام الملك عند وجود الشرط لحصول الجزاء وعنده | لا يشترط ويعتبر قيام الملك في الحل بالاهلية في المتصرف وذلك لا يشترط عنـــد وجود الشرط حتى أن من قال لعبده أن دخلت الدار فأنت حرثم جن الحالف ثم وجد الشرط يقم الطلاق والعتاق ومعلوم أن تأثير الاهليــة أكثر من تأثير الملك في المحل فاما أذا كان يسقط اعتبار الاهلية عند وجود الشرط فلانه يسقط اعتيار الملك فيالحل أولى ولكنانقول المتملق بالشرط عندوجود الشرط كالمنجز فكما أن تنجيز المتق لا يصح الا عند قيام الملك في المحل فكذلك نزوال الجزاء عند وجود الشرط الا أنه يصير كالمنجز مذلك الكلامالسابق وذلك الكلام صح منه في حال افامته والجنون انما بنافي الاهلية للتكليم بالطلاق والمتاق على وجه يكون القاعا في حقه وهذا غير معتبر عند وجود الشرط اذا عرفنا هذا فنقولاذا قال ان بعتك فأنت حر فهذا التعليق عنــده صحيح لان الملك عنــدالتعليق موجود ولا يشترط

وجود الملك عند وجودالشرط. على مذهبه وقد وجد الشرط هنابالبيع فيترك المتق بالسبب الذي صح منه قبل البيم ويصير به معلقا رقبته فيبطل البيم ويمتق من مال البائم وعندنا يشترط قيام الملك في المحل عند نزول الجزاء لان الايجاب انمايتصل بالمحل بعد وجو دالشرط والشرط هنا هو البيم فاذا زال ملكه بالبيم فقد انعدم الملك في المحل عند وجود الشرط. فينحل العمين ولا يمتق العبد بل يبقى على ملك المشترى وعلى هذا الاصل لو قال لعبده ان كلت فلانا فأنت حرثم باعـه ثم كلم فلانا أو قال لامرأته أنتطالق ثلاثا ان كلت فلاناثم طلقها واحدة بائنة وانقضت عدتها ثم كلت فلانا عندنا لا يقع الثلاث وعند ابن أبي ليلي لقم واذا استأجر دالة الى مكان فجاوز بهما المكان ثم عطبت بعمد ضمن قيمتها عنمدنا ولم يسقط عنه الاجر وعلى قول ابن أبي ليـلى ليس عليـه شيُّ من الاجر لان الاجر والضمان لا مجتمعان وقد تقرر عليه الضمان ولانه بالضمان ملك المضمون ولا يوجب عليه الاجربسبب الانتفاع عملك نفسه ولكنا نقول لما انتهى الى ذلك المكان فقد أنتهى المقدنهايته وتقرر الاجل دينا في ذمته نم بالمجاوزة صار غاصبا ضامنافلا يسقط عنهالاجر بذلك بمنزلةمالوردها على صاحبها ثم غصبها منه وهذا لان الملك بالضمان انما يثبت له من وقت وجوب الضمان عليه وذلك بعد المجاوزة والاجر أغالزمه عقابلة منافع استوفاها قبل ذلك هواذا أدرك الرجل الامام وهو راكع فكبر معه ولم يركع حتى رفع رأسه فمندنا يسجد معهولا يمتدبتلك الركمةوعند ابن أبي ليلي يركم ويسجد ويمتد بها لان حالة الركوع بمزلة حالة القيام فان القائم انما فارق القاعد في استواء النصف الاسفل منه دون النصف الاعلى والراكم في هذا والمنتصف سواء ولهذا لو ركم معه كان مدركا للركمة فكان ادراكه اياه في حالة الركوع وادراكه في حالة القيام سواء ولو أدركه قائماتم سبقه الامام بالركوع والسجود فإنه يتابعه يركم ويسجدويكون مدركا للركمة فكذلك هنا ولكنا نقول شرط ادراك الركمة أن يشارك الامام فيحقيقة القيام أو فيما هو مشبه بالقيام وهو الركوع حتى يكون مدركا للركمة فاذا رفع الامام رأسه قبل أن يركم هو فقد المدمت المشاركة بينهما في القيام أو فيما هو مشبه بالقيام وهو الركوع فاذا أدركه قائمًا فقد شاركه في حقيقة القيام وكان مدركاللركمة وأما اذا أدركه راكما فهو لم يشاركه في حقيقة القيام فلا بد من أن يشركه فيما هو مشبه بالقيام وهو الركوع حتى يكون مدركا للركمة الاذا رفع الامام رأسه قبل أن يركع فقد المدمت المشاركة بينهما في

القيام وفيها هو مشبه للقيام فلا يعتمد تنلك الركعـة كما لو أدرك في السجود يوضحه ان المسبوق لا يمكنه أن يقضى مافاته قبل أن يشارك الامام فيما أدرك معمه وذلك عمل بالمنسوخ فيكون مفسدا لصلاته فلهذآ يسجد ولا يمت يتلك الركمة فاما اذاركم قبلأن يرفع الامام رأسه فهو مشارك للامام في القيام والركوع جميما اما في الركوع فلا يشكل وفي القيام لان حالة الركوع كحالة القيام فبهذا الحرف يقم الفرق بين الفصلين \* فاذا أهــل الرجل بسرة أفسدها فقدم مكة فقضاها فأنه بجزئه أن يقضيها من التنميم عندنا وقال ابن أبي ليلي لا يجز ثه أن يقضيها لامن وقت بلاده لانه أمّا يقضي مافاته فعليه أن يتمضيها كما فاته ثم القضاء بصفة الاداء فاذا كان هو في اداء هذه العمرة انما أحرم لما من المقات فكذلك في القضاء ولكنا نستدل بجديث عائشة رضي الله عنها فأنهالما حاضت بسرف بعد ما أحرمت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واصنعي جميع ما يصنع الحاج غيرأن لانطوف بالبيت ثم أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يسرها من التنميم مكان عمرتها التيفأتتها ولان ما يلزمه بالشروع معتبر بما يلزمه بالنذر ومن نذر عمرة فاداها من التنميم خرج عن موجب نذره ولانه وصل الى مكة بالاحرام الفاسدفيجمل كما لووصل اليها باحرام صحيح فكما ان هناك يكون هو عنزلة أهل مكة في الاحرام في الحج والعمرة الواجب وغير الواجب في ذلك سواء فكذلك هنا هو بمنزلة أهل مكة في حكم قضاء هذه الممرة ولا بأس بان يخرج الرجل من تراب الحرم وحجارته الى الحل عندنا وقال ابن أبي ليلي أكره ذلك لما روى عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما المهماكرها ذلك ولكنا نقول ماجاز الانتفاع به في الحرم بجوز اخراجه من الحرم كالنبات ومالا بجوزاخراجه من الحرم لايجوز الانتفاع به فى الحرم كالصيد وبالاجماعله أن ينتفع بالحجارة والترابف الحرم فيكون له أيضا اخراج ذلك من الحرم وما روى عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما شاذ فقد ظهر عمل الناس مخلافه فانهم تمارفوا اخراج القدور من الحرم من غير نكير منكر واخراج التراب الذي بجمعونه من كنس سطح البيت ونحو ذلك وبتبركوا بذلك وكل أثر شاذ يكونعمل الناس ظاهرا مخلافه فآنه لايكونحجة هوأما اذا اقتتل القوم فاحلوا عن تمتيل ولا يدلم أيهم أصابه فعلى قول أبى حنيفة ومحمد على عاقلة القبيلة الذين اقتنلوا جميما واليــه رجع أبو يوسف ذكرنا هنا قوله وقد بينا المسئلةفيالديات؛واذا قتل الرجل رجلا ضربه بعصا أو

حجر أو ضربه ضربات حتى مات من ذلك فان أبا حنيفة رحمه الله قال لاقصاص بينهما وقال ابن أبي ليلي بينهماالقصاص وهو قول أبي وسف ومحمد اذاوقع موقع السلاح وقد بينا المسئلة في الديات الا أن هناك يذكر ان عنــدهما أنما مجب القصاص في القتل بالحجر الكبير والمصا الكبير فأما القتل بالعصا الصغير بالضرب بالموالاة لا يجب القصاص عندنا وانمأ بجب عند الشافعي وهنا نص على الخلاف في هذا الفصل أيضا وهكذاذ كره الطحاوي رحمه الله وكان الطحاوى انما اعتمد هذه الرواية فيما أورده فى فى كتابه وهو الاصح فالمتبر عندهما القصد الى القتل بما لا تطيق النفس احتماله والعصا الصغير مع الموالاة في ذلك بمنزلة العصا الكبير \* وأذا عض رجل يد رجل فانزع المضوض يده من فم العاض فقلع شيأً من أسنانه فمندنا لاضان عليه في السن وعند ابن أبي ليلي هوضامن العضة لانه صار قالعاسنه بنزع اليد من فه الا أنه ممذور في ذلك وذلك لا يسقط الضمان عنه كالخاطئ والمضطر ( ألا ترى ) انهلو جني على موضع آخر من جسده ليدفع به أذاه عن نفسه كان ضامنا فكذلك اذا نزع يده من فه والكنا نقول هو فيما صنع دافع للاذىغير مباشر للجناية فلا يكون ضامنا بمنزلة مالوقصد فتله فدفعه عن نفســه فسقط فمات يوضحه ان صاحب السن هو الجانى بعضه يد غيره على وجه يسقط سينه بنزع اليد وهــذا بخلاف ما اذا جني على موضم آخر من جســده لان المعضوض يده هو المباشر لتلك الجناية من غير ضرورة فانه يتمكن من دفع الاذى عن نفسه بنزع اليد من فمه فاذا اشتغل بالجناية على جسده في محل آخر كان ضامنا لذلك وهنا لا يمكن من دفع الاذى الا بنزع السد من فمه \* واذا قال الخصم للقاضي لا أقر ولا أنكر فان أبا حنيفة رحمة الله قال لايجبره القاضي على ذلك واكمن مدعو المدعى بشهوده وقال ان أبي ليلي لا أدعه حتى يقرأو ينكر لان الجواب مستحق عليه فاذا امتنع من ايفاء ماهو مستحق عليهمم قدرته على ذلك أجبر هالقاضي على ايفائه بالحبس ثم شرط قبول البينة انكار المدعى عليه فلا بد أن يجبره الفاضي حتى بجيب بالاقرار فيتوصل به المدعي اليحقه أوبالانكار فيتمكن من اثبات حقه بالبينــة ولكنا نقول الانكار حق المنكر لانه يدفع به المدعى عن نفسه ويثبت به حق نفسـه فلا يجوز أن يجبر على الاتيان به ثم السكوت قائم مقام الانكار لان المنكر مانع والساكت كذلك والانكار منازعة بالقول وفىالسكوت منازعة بالفمل وهو الامتناع عن التسليم ومن الجواب بعد ما طولب به فيكون ذلك قائمًا مقام انكاره ويتمكن

المدعي من اثبات حقه بالبينة عند ذلك قال أبو يوسف ومحمد يستحلفه على حق المدعي وبجبره انه يلزمه القضاء أن لم يحلف فأن لم يحلف قضى عليه بالنكول وأن حلف دعي المدعى شهوده فهما بجملان سبكوته أيضا عنزلة انكاره الا ان على قولهما اذا طلب المدعي بمين المدعى عليه استحلفه القاضي فان زعم المدعى ان له شهودا علىحقه فعند أبي حنيفة اعايشتغل بالاستحلاف اذا قال المدعى لا بينة لي فأما اذا كانت له بينة لايشتغل بالاستحلاف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمدعى ألك بينة قال لا فقال عليه السلام اذا لك يمينه ولانه أنما يشتغل بالاستحلاف فى موضم ينقطع المنازعة باليمين وأنما يكون ذلك اذا لم يكن للمدعى بينة فأما اذا كان له بينة فالمنازءة لا تقطع بالاستحلاف لان المدعى يقيم البينة بمده فليس في الاشتفال بالاستحلاف هنا فائدة قطع الخصومة وهما يةولان البينة واليمين كل واحد منهما حق المدعى فله في الاستحلاف مقصود صحيح وهووصوله الى حقه في أقرب الاوقات لعلمه ان الخصم لانحلف كاذبا فكان له أن يطلبه بذلك وعلى القاضي اجابته اليه ( ألا ترى ) أنه يسأله الجواب في الابتداء رجاء أن يقر فلا يحتاج الى اقامة البينة فكذلك له أن يستحلفه رجاء أن ينكل عن اليمين فلا يحتاج الى اقامة البينة واذا أنكر الخصم الدعوى ثم جاء بالشهود على الحرج منها فان ذلك مقبول منه عندنا وكان ابنأبي ليلي لايقبله وتفسير ذلك أن يدعي قبله مالافيقول ماله قبلي شيء ثم يقبم الطالب البينــة على ماله ويقيم الآخر البينة أنه قد أوفاه فابن أبي ليـلي يقول هو مناقض في دعواه الايفاء بعد انكاره أصل المال خصوصا اذا قال ما كان له على ساقط وقبول البينة ينبني على دعوى صحيحة ومع التناقض لا تصح الدعوى (ألا ترى ) أنه لو قال ما كان له على شيُّ قط ولا أعرفه لم تقبل منه البينة على الايفاء بدـ د ذلك لهذا المني ولكنا نقول دعواه الاينماء بعد جعود أصل المال دعوى صحيحة اما باعتبار انه لاشي عليه في الحال أو انه لم يكن عليه شي قط لكنه ادعي مرة هذه الدعوى الباطله واستوفى المال بها فاذا كانت الدعوى صحيحة بهذا الطريق من التوثق كان متمكنا من اثباتها بالبينة ثم الثابت بالبينة كالثابت باقرار الخصم بخلاف ما اذا قال ما كان له على شيَّ قط ولا أعرفه لأن مع ذلك الزيادة في الانكار متعذر التوفيق بين كلاميه من الوجه الذي\* قلنا واذا ادعى الرجل قبل رجل دعوى وقال عندى منها المخرج فليس هذا بإقرار منه عندنا وقال ابن أبي ليلي هو اقرار لان المخرج منها إنما يتحقق بمد الدخول فيها فكان هذا وقوله أوفيتها اياه أو أبرأني منها سواء وذاك اقرار

باصل المالولكنا نقول هو ادعى المخرج من دعواه لا من المال فلا يكون ذلك افرارا بالمال صريحا ولا دلالة وهكذا يقول في الابراء فانه لو قال أبرأني من هذه الدعوى لايكون ذلك اقرارا بالمال ثم المخرج من الدعوى ببيان وجه الفساد فيه ووجه الفساد غير متمين قديكون ذلك ببيان انه ما كان واجبا قط وقد يكون ذلك ببيان المسقط بعد الوجوب ومم الاحمال لايجب المال ، واذا أقر الرجل عندالقاضي بشئ فلم يقض به ولم يثبته في ديوانه ثم خوصم اليه فيه بعد ذلك فمندنا القاضي يقضي به اذا كان بذكره وعند ان أبي ليلي لا يقضي بذلك عليه وان كان ذا كراحتي يثبته في ديوانه والقياس ماقلنا لان القاضي حين سمم أقراره بذلك كان له أن يقضى به لو طلب الخصم ذلك فكذلك بعد مامضى على ذلك مدة اذا كان القاضى مذكر ذلك والمقصود من الاثبات في ديوانه ان تنذكر ذلك بالنظر فيه عند الحاجة فاذا كان ذاكرًا فما هو المقصود حاصل ولكن استحسن ابن أبي ليلي رحمه الله وقال القاضي لكثرة اشتغاله ربما يشتبه عليه ذلك ولهـ ذا يثبتنه في ديوانه ليرجع اليــه فينبغي له الشهود فاذا لم يثبته في ديوانه لو قضي به كان قضاء مع تمكن الشبهة ورعا ينسب به الى الميل فعليه أن يحتاط في ذلك ولا يقضي بمجرد كونه ذا كراحتي يثبته في ديوانه ه واذا قال الرجل لارجل لست من بني فلان وأمه أمة أو نصر انية وأبوه مسلم فلا حدعليه عندنا وقال ابن أبي ليلي عليه الحد وهذا بناء على الاصل الذي بيناه في كتاب الحدود ان قوله لغيره لست من بني فلان يكون قذفا لامه عندنا فاذا كانت أمه أمة أو نصرانية نهي غير محصنة وقذف غير المحصنة لابوجب الحدوعند ابن أبي ليلي هذا قذف له في نفسه لانه يلحقه العار بكونه ولد الزناكما يلحقه العار منسبته الى الزنا فكما أنه لو نسبه إلى الزنا يكون قاذفا له فكذلك أذ أغاه من أبه يكون قاذفا له وهو محصن في نفسه فعلى قاذفه الحد هولو قال لرجل يا أن الزانبين وقد مات أبواه فعليه الحد عندنا لأن المفل في حد القذف عندنا حق الله تعالى فعند الاجتماع شداخل والمقصود يحصل باقامة حد واحدوهو منى الزجر للقاذف ودفع العار عن المقذوف وعنسد ابن أبي لملى بضرب حدين لأن عنده المغلب في حد القذف حق العبد كما هو مدهب الشافي وقد ييًا هذا في الحدود وذكر أن أبي ليلي نمل ذلك في مقام واحد في السجد وهــذه هي المسئلة التي قال أبوحنيفة رحمه الله فيها ان القاضي أخطأ فيها في سبع مواضع فان ممتوهة كانت بالكوفة آذاهارجل فقالت لهياابن الرنبين فأتى بها الى ابن أبي ليلي فاعترفت فأقام عليها

حدين فذكر ذلك لا بي حنيفة فقال انه أخطأ في سبيم مواضع ثم فسر ذلك فقال ني الحكم على اقر ار المتوهة واقر ارهاهدر والزمهاالحدوالمتوهة ليستمن أهل المقوبة وأقام عليها حدين ومن قذف جاءة لا تقام عليه الاحد واحد وأقام حدين معاومن اجتمع عليه حدان لا يواني بينهما ولكن يضرب أحدهما ثم يترك حتى يبرأ ثم يقام الآخر واقام الحدفى المسجد وليس للامامأن يقبم الحدفي السجد وضربها قائمة وانما تضرب المرأة قاعدة وضربها لا بحضرة وليها وانما تقام الحد على الرأة محضرة وليها حتى اذا انكشف شي من مدمها في اضطرا بها ستر الولى ذلك عليها فانتشر بالكوفة أن القاضي أخطأ في مسئلة واحدة في سبع مواضع ، واذا قال الرجل لامرأنه لا جاجمة لى فيك وأراد الطلاق لم تطلق عندنا وقال أبن أبي ليلي هي تطلق ثلاثا لآبه نفي حاجته فيها على الاطلاق وحتيةة ذلك اذا صارت محرمة عليه وأما ما دامت محللة في حقه فله فيها حاجة طبعا أو شرعا لان النساء حَلةن لحوائج الرجال اليهن فكانهذا وقوله أنت عرمة على سواء ولكما نقول قوله لا حاجة لى فيك عنزلة قوله لا أشتهيك ولا أرمدك ولا أهواك ولا أحبه ك وليس في شئ من همذه الالفاظ ما يدل على الطلاق والنية متى تجردت عن لفظ بدل عليـه كان باطلا والاصل فيه ما روى أن امرأة عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرغبها رغبة فقال لا حاجــة لي الى النساء الحديث ومعلوم أنه ما كان الطلاق من محتملات لفظه ذلك ولو قال لها أنت طالق انشاء فلان وفلان غائب لا يدرى أحيهو أم ميت أو فلان ميت علم بعد ذلك لم تطلق عندنا وقال ابن أبي ليليهي طالق لانهلا يتحقق مشيئة فلان بعد موته ويبقى أصل الايقاع فيقع الطلاق ولكنا نقول التعليق بشرط لا يكون له تحقيقا للنني فيخرج به كلامه من أن يكون ايقاعاوهذا لان التعليق بالشرط بخرج كلامه من أن يكون ايقاعا الى أن يؤجه الشرط فاذا كان الشرط مما يتحقق كونه بخرج كلامه من أن يكون القاعا الى أن يوجد الشوط واذا كان مما لا يتحقق كونه مخرج كلامه من أن يكون ايقاعا أصلاه وكذلك اذا تزوج العبد بنير اذن مولاه فقال مولاه طلقها فهذا لا يكون اجازة لانكاح عندنا وعنــد ابن أبي ليلي هو اجازة لانه أمره بايقاع الطلاق والطلاق لايقع الابمد صحة النكاح ولكنا نقول قوله طلقهايمنزلة قوله فارقها أودعها أو الركها أو خل سبيلها وشيُّ من هذا لا يكوِّن اجازة للنكاح يوضحه أن الطلاق مشة من الاطلاق وهو الارسال وفي اجازة النكاح البات القيم فالامر بالارسال لا

يكون اثباتا للقيد منه واذا طلق الرجل امرأنه ثلاثا في صحته فجحد ذلك الزوج وادعته المرأة ثم مات الرجل بعد أن استحلفه القاضي على ذلك فلاميراث لها منه عندنا لوجود الاقرارمنها بارتفاع النكاح في حالة الصحة ولانها تعلم أن سبب الارث غير متحقق وهو انتهاء النكاح بالوفاة وعلى قول ابن أبي ليلي لها الميراث منه الا أن يقر بعد موته أنه قد كان طلقها ثلاثا لان الزوج لما حلف وقضى القاضى بقيام النكاح بينهما كان ذلك تكذيبا منه لها في ذلك الاقرار والمقر متى صار مكذبا شرعا فىاقراره يبطلحكم ذلك الاقرار فلهذا كان لها الميراث الا أن يقر بعد موته اقرارا مستقبلا أنه كان طلقها ثلاثا ولكنا نقول القاضي بعد عين الزوج لا يقضى بالنكاح ولا يبطل الطلاق الواقع ولكن يمنمها من المنازعة والخصومة من غير حجة ويبقى ما كان على ما كان فلا يتضمن ذلك الحكم تكذيبها في الدعوى (ألا ترى) أن البينة بعد المين لا تكون مقبولة واذا تقرر هـذا المني كان الاقرار السابق منها والموجود بعـد موت الزوج في الحكم سواء، واذ قال الزوج لامرأنه ان ضممت اليك أخرى فأنت طالق واحدة فطلقهاواحدة وانقضت عدتهاتم تزوج امرأة أخرى ثم تزوج امرأته هذه التي حلف عليها فأنها لا تطلق عنـ دنا وقال ابن أبي ليلي تطلق لان عنـ ده اليمين انمقد صحيحا في الملك والشرط وجد في الملك أيضالان الشرط ضم امرأة أخرىاليها وهذا الضم أنما يتحقق اذا اجتمعتا في نكاحه وذلك بعد ما تزوج بها ولكنا نقول توله أن ضممت اليك امرأة أخرى عنزلة قوله انتزوجت عليك وهذا لانضم غيرها اليها انما يتحقق اذا تزوج الاخرى وهي فى نكاحمه فأما اذا تزوج الاخرى بعد انقصاء عدتها ثم تزوجها فانماضهاهي الى الاخرى (ألاترى) ان الشرع حرم ضم الامة الى الحرة في النكاح ولو تزوج أمة ثم تزوج حرة بقي نكاح الامة صحيحا بخلاف ما اذا تزوج حرة ثم تزوج عليهاأمة \* ولو قال لامرأته الدخلت الدار فأنت طالق ان شاء الله فدخلت الدار لم تطلق عندنا وهو قول ابن أبي ليلي أيضا لمُوله عليه الصلاة والسلام من حلف بطلاق أو عتاق واستثنى فلا حنث عليه ولان الاستثناء الموصول بخرج الكلام من أن يكون عزيمة قال الله تعالى ســـتجدني ان شاء الله صار ا ولم يصبر ولم يماتب على ذلك والوعد من الأنبياء كالمهد من غيرهم وقد قررنا هذا في الايمان ولو قال أنت طالق ان شاء الله ولم يقل ان دخلت الدار فيكذلك عندنا وقال ابن أبي ليلي يقم الطلاق هنا وكذلك المتاق وهذا لان الاستثناء انما يعمل عنده في اليمين بالطلاق وبالمتاق

وقوله أنت طالق أو أنت حرة ليس بيين ثم قوله انشاء الله في مثل هذا الما يراد به التحقيق ولا يراد التعليق لازقوله أنت طالق أو أنت حرة ذكر وصف فيليق به معنىالتحقيق ولا يليق به معنى التعليق ولكنا نقول قوله ان شاء الله تأثيره في اخراج الكلام من أن يكون عزيمة والايقاع في هـذا والتعليق سواء والاصل فيه قوله تمالي ولا تقولن لشي اني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله \* وقال أنو حنيفة لا بأس بنثر السكر والجوز واللوز في المرس والختان وأخــ ذلك اذا أذن لك أهله فيه وانما يكره من ذلك أن يأخذه بغير اذن أهله وبه نأخذ وكان ابن أبي ليلي يكره نثر ذلك وأن يؤخذ منهشئ وقد مينا هذا في أول الكتاب والقياس ما ذهب اليه ابن أبي ليلي قال هذا تمليك من المجهول لانه لابدري من يأخذ وأي مقدار يأخذ والتمليك من المجهول باطل واذا بطل التمليك كان النثر تضييماللهال ولكن تركنا هذا القياس بما روينا فيه من الاثار وفي التعامل الظاهر بين الناس انهم يفعلون ذلك ولم ينقل عن أحد أنه تحرز عن نثر ذلك أو عن تحرز أخذه وفي الاخذ بطريق القياس في هذا ايقاع الناس في الحرج وقد أمرنا بترك العسر لليسر قال الله تمالي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم المسر وعلى هذا قلنا لا بأس بالشرب من ماء السقاية فقد يكون الواضع عندالوضع آذنا للناس بالتناول ولا بأس بالتناول بما لا يجرى بين الناس فيه الشح والظنة كالثوب ونحو ذلك فان من غرس الشجرة على ضفة نهر في الطريق فالظاهر أنه آذن للناس في الاصابة من عرها فيما لا يجرى فيمه الشح بين الناس فيجوز التناول منمه بهذا النوع من الظاهر وكذلك التقاط النوى وقشور الرمان وقد بينا بعض ذلك في كتاب اللقطة قال وكان ابن أبي ليلي رحمه الله يكره النبيذ في المزفت والنقير للنهي الوارد في الباب وقال أبو حنيفة رحمه الله لا بأس بذلك لورود النسخ وهو قوله عليه السلام كنت نهيتكم عن الشرب في الدباء والمزفت فاشربوا في الظروف ولا تشربوا سكرا وفى رواية فان الظرف لا يحل شيأ ولا يحرمه فلثبوت النسخ قلنا لا بأس بالشرب في هذه الاواني والله أعلم بالصواب

## -€ كتاب الشروط كلاهـ

قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائمة وفخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله اعلم بأن علم الشروط من آكد العلوم وأعظمها صنعة فان الله تعالى أمر

بالكتاب في الماملات فقال عز وجل اذا تداينتم بدين الى أجل مسمي فا كتبوه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالكتاب في الماملة بينه وبين من عامله وأمر بالكتاب فيما قلد فيه عماله من الامانة وأمر بالكتاب في الصلح فيما بينه وبين المشركين والناس تعاملوه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ولا يتوصل الى ذلك الا بلم الشروط فكان من آكد العلوم وفيه المنفعة من أوجمه أحسدهاصيانة الاموال وقد أمرنا بصيانتها ونهينا عن اضاعتها والثانية قطع المنازعة فان الكناب يصير حكما بين المتعاملين ويرجعان اليه عندالمنازعة فيكون سببا لتسكين الفتنة ولا مجحد أحدهما حق صاحبه مخافة أن مخرج الكتاب وتشهد الشهود عليه بذلك فيفتضح في الناس والثالثة التحرز عن المقود الفاسدة لآن المتعاملين ربما لا يهتديان الى الاسباب المفسدة للمقد ليتحرزا عنها فيحملهما الكاتب على ذلك اذا رجما اليه ليكتب والرابمة رفع الارتياب فقد يشتبه على المتعاملين اذا تطاول الزمان مقدار البدل ومقدار الاجل فاذا رجما الى الكتاب لا يبق لواحد منهما ربة وكذلك بمدموتهما قعم الربة لوارث كل واحد منهما بناء على ما ظهر من عادة أكثر الناس في أنهم لا يؤدون الأمانة على وجهها فعند الرجوع الى الكتاب لا تبتى الربية بينهم فينبنى لكل أحــد أن يصرف همته الى تعلم الشروط لعظم المنفعة فيها ولان الله تعالى عظمها بقوله جل جلاله ولا يأب كاتب أن يكتب كماعلمه الله فقد أضاف الله تمالي تعليم الشروط الى نفسه كما أضاف تعليمالقر آن الى نفسه فقال عز وجل الرحمن علم القرآن وأضاف تمايم الرسول صلى الله عليه وسلم الى نفسه فقال جــل جلاله وعلمك ما لم تكن تعلم وأبو حنيفة رحمه الله سبق العلماء رحمم الله بببان علم الشروط وبذلك يستدل على أن مذهبه أقوى المذاهب فانه يبعد أن يقال المبتدئ ببيان ما أخبر الله تمالي أنه هو الملم له لم يكن على غير صواب، ثم بدأ الكتاب فقال اذا أراد الرجل أن يشترى دارا كتب هذا ما اشترى فلان ابن فلان من فلان ابن فلان وبعض أهل الشروط رحمهم الله لم يستحسن هذا اللفظ وقال هذا اشارة الى البياض الذي كتب فيه فظاهر موهم أن المشترى ذلك البياض ولكن ينبغي أن يكتب هذا كتاب فيه ذكرما اشترى ولكنا نقول انما اختار أصابنارهم اللهمذا اللفظ اقتداء بالكتاب والسنة فان الله تمالى قالهذا ماتوعدون لكل أواب حفيظ ولم يمل هذا كتاب فيه ذكر ما توعدون ولما اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم

من المداء عبدا كتب ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المداء بن خالد بن هودة الحنيني ولا شك ان الاحسن ماوانق الكتاب والسينة ثم في هذا امجاز وحــذف لما بحتاج اليه فكل أحد يعرف ان المراد هذا كتاب فيه ذكر ما اشترى وقوله فلان ابن فلان من فلان بن فلان انما يستقيم الاكتفاء بهذا على قول أبي يوسف فان عنده التعريف يتم بذكر اسم الرجل واسم أبيه فاما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يتم التمريف الابذكر اسمه واسم أبيه واسم جده أو اسم أبيه وذكر قبيلنه واحتج أبو يوسف بما روى في صلح الحديبة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ماصالح محمد بن عبدالله وسهل ابن عمرو على أهل مكة نقد اكتفى بذكر اسم الاب والمعنى فيه أن التعريف يتم بما يمتاز به من غيره وبمجر داسمه لا يحصل ذلك فالمسمى بذلك الاسم كثير في الناس فاذا ضم الى اسمه اسم أببه يحصل المقصود باعتبار الظاهر فانه لايتفق اسمرجاين واسم أبيهما الانادرافلا يمتبر ذلك النادر لبقاء ذلك مع ذكر اسم الجدفانه كما يتوهم اتفاق اسمين يتوهم اتفاق أسامى ثلاثة ويسقط اعتبار ذلك لانه مخالف للمادة فكذلك هذا وهما يستدلان بما روينا ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا ما اشتري محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المداء بن خالد بن هودة فني هذا دليل أن من كان مشهوراً يكتني في تعريفه بذكر اسمه ونمته كما ذكر في حق نفسه وان من لم يكن معروفا فاتمام تعريفه بذكر اسم أبيه واسمجده كما ذكره في حقالمداء ولا يمارض هذا حديث صلح الحديبية لان الصلح ما كان في ذلك الوقت الا واحدا فكان لايقع الالتباس فيه فيحتاج الى تمام التعريف (ألا ترى) أنه في نظره قد اكتفي بذكر الاسم أبضا وهو فيما كتبه لاكيدر بن عبد الملك ففال هذا ما كتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كيدردين أجاب الى الاسلام وخلع الانداد والاصنام ثم أثم الكتاب لانه ما كان قع الاشتبام في ذلك فاكتنى بذكر اسمه وفي المعاملة لما كان يقم الاشتباه ذكر اسم من عامله واسم أبيه واسم جده والدليل على أن تمام التمريف بما قلنا ان من له أبواحد في الاسلام لا يكونكفؤا لمن له أبوان في الاسلام ومن له أبوان في الاسلام يكون كفؤا لمن له عشرة أباء فىالاسلام وقيل المعتبر مايتم به التمريف في الاسلام وذلك يحصل بالابوالجد ولايحصل بالاب وحده وهذا لانه قد يتفق اسم رجاين واسم أبيهما في العادة فلا يمتاز أحــدهما من الآخر الابذكر اسم الجدأو بذكر القبيلة والتعريف في حقالمائب والميت بما يمتاز به عن

غـيره فاذا كان تمام الامتياز بمـا قلنا كان على الكاتب أن يكتب ذلك ويكنيه في الكتاب أيضا ان كان ممروفا بكنيته وان كانله لقب لايغيظه ذلك ولا يشينه بذكر ذلك أيضا لزيادة التعريف فاما ذكر الصناعة ذكر الطحاوي عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه لا يمتسبر ذلك في التعريف لانه قد شحول من صناعة الى صناعة قال الطحاوى رحمه الله وأما نحن فنعتبر ذلك كما اعتبر المالك في حق المكاتب للتعريف أن يكتب مكاتب فلان وقد يتحول منه الى العتق ولكنا نقول مرادأى حنيفة رحمه الله مما قال ليس ماذكره الطحاوى رحمه الله بل مراده أنه ليس المقصود بالصناعات النعريف فلامذكر ذلك عند التعريف وأنما مذكر مايكون المقصود به التعريف وهو الاسم والنسب وأما كتبه الحلية فهو حسن للمبالغة في التعريف ولكن لايحصل به أصل التمريف لان الحلية تشبه الحلية كما ان النعمة تشبه النعمة ثم قال اشترى منه جيم الدارفي بني فلان وأنما أعاد لفظة الشراء لانمن عادة أهل اللسان أنه اذا تخلل بين الخبر والمخبر عنه كلام آخر فانه يماد الخـبر للتأكيد وقوله جميهم الدار للتأكيــد أيضا فان المقصود يحصل بقوله الدار التي فى بني فلان ولكن يتوهم أن يكون المراد بمضها فذكر الجميع لقطع هذا الوهم ثم كما لا مد من تمريف المتعاقدين لا مد من تعريف المشترى وتمريف المشترى اذا كان محدودا بذكر الحدود والبلدة الأأن في ظاهر الرواية عندنا يبدأ بالايم من ذلك وهو ذكر البلدة ثم المحلة ثم الحدود وأبو زيد البندادي رحمه الله يذكر في شروطه أن الاحسن أن يبدأ بالاخص من ذلك ثم يترق الى الاعم بمنزلة النمريف بالنسب فانه يبدأ باسمه لانه أخص به ثم باسم أبيه ثم باسم جدهولكنانقول العام يعرف بالخاص والخاص لايعرف بالعام فكانت البداية بالاعم أحسن لهذا المعنىوفي الحقيقة لافرق بين هذا وبين النسب فان هناك ببدأ باسمه لان ذلك أعم فالمسمى بذلك الاسم يكثر في الناس عادة ثم بذكر اسم أبيه يصير أخص به ثم بذكر اسم جده يصمير أخص فكذلك يبدأ بذكر البلدة ثم بذكر المحلة ليصير أخص ثم بذكر الحدود واذا ذكر الحدود فالاحسن أن يقول أحد حدودها ينتهي اليكذا وبمض أهل الشروط يكتب أحــد حدودها لزيق كذا أو يلاصق كذا وانما ذكروا هــذه الالفاظ لانه لوكتب أحد حدودها دار فلان ثم كتب اشتراها محدودها دخلت الحدود فى البيع وذكر الطحاوى عن أبي حنيفة آنه لا بأس بأن يكتب أحد حدودها الداخلة أو الطريق العام ثم يكتب اشتراها بحدودها لانه لا يسبق الى وهمأحد بهذا اللفظ لشراءالدجلة

وما يدخــل نحت البيع وقد روى عن محمد رحمه الله انه استحسن في آخر عمره أن يكتب أحدحدودها يلي كذا ولكن ماذكرنا أحسن لانالشيُّ قد يلي الشيُّ وان كان لايتصل به ينتمى الى كذا أو يلاصق كذا يفهم الاتصال من هذا اللفظ لامحالة ثم ذكر الحدود الاربمة للتحرز عن الاختلاف وقد قال بعض العلماء رحمهم الله ازالتمريف يحصل بذكر حدواحدوعن أبي وسف رحمه الله أنه بحصل بذكر حدين وعندنا بحصل بذكر ثلاث حدود وعلى قول زفر لايحصل الابذكر الحدود الاربعة وقد بينا هذا في الشهادات والكتاب يكتب على أحوط الوجوه ويتحرز فيه عن مواضم الخلاف فلهذا يكتب فيه الحدود الاربعة ثم قال اشترى منه هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا ومن أهل الشروط من يقول الاحسن أن يقول في هذا الكتاب وهو اختيار هلال وأبي يوسف بن خالد رحمهما اللهلانه اذا قال في كتابنا فظاهره يوهم أن الكتاب مشترك بينهما فربما يحول البائع بين المشترى وبين الكتاب احتجاجا بهذا اللفظ ولكنا نقول هذا مما لا يسبق الى الاوهام واللفظ المذكور في الكتاب أقرب الى موافقة كتاب الله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ثم قال محدودها كلما وعن أبي يوسف وعمدرحمه الله قال لأأرى أن يكتب بحدودها لان الحد غير المحدود والمشترى المحدود دون الحد فاذا قال اشتراها محدودها دخل في العقد الحدود التي تسمى ولكنانقول قد ذكر نا انه اذا كتب أحــد حدودها ينتهي الى كذا فقوله اشتراها محدودها ينصرف الى المنتهي دون المنتهى اليه والمنتهى داخل في العقد فيستقيم أن يكتب اشتراها بحدودها وعلى ماقاله أبو حنيفة اذا كانت الحدود بما لا يدخــل تحت العقد فلا يسبق الى وهم أحد ذلك فيكتب اشتراها المحدودها كالها وأرضها وبنائها وسهلها وعلوها ومن أصحاب الشروط من يختار سفله وعلوه وقالوا السفل والعلو للبناء لاللدار فالاحسن أن يكتب ومنها سفلهوعلوه لان البناء مذكور لكن الاول أحسن لانه ربما يكون في الارض سرداب فاذا قال سـفله وعلوه لا يدخل السرداب لان ذلك ليس ببناء والبناء مايكون على الارض فاذا قالسفلها وعلوها دخلجيم ذلك فان قيل اذا قال سفلها وعلوها يدخل الهواء في ظاهر هذا اللفظ وبيع الهواء لايجوز فيفسد به المقد قلنا هذا تما لايسبق اليه وهم أحد ويعلم انالمراد ما يدخل تحت المقد دون ما لا يدخل فيه ثم قال طريقها ومرافقها وذكر الطحاويان أكثر أهل الشروط يذكرون

الطريق والمختار عندنا تركه وكذلك المسيل لأنهدم ان ذكروا الطريق مطلقا يتناول ذلك الطريق المام الذي لا يحوزه وكذلك الميزاب ربما يصب في جزء من طريق المامة فاذا أطلق ذلك يدخل في البيم ما لا يجوز بيعه فيفســد به العقد وان كان قال وطريقها وسبيل مائها الذي من حقوقها فريما لا يكون للدار طريقا خاصا هو من حقوقها فيصير جامعا في العقد بين المعدوم والوجود والاحسن أن لايذكر الطريق والمسيل أصلالان المقصود حاصل بذكر المرافق فاله ان كان لها طريق خاص أو مسيل ماء خاص دخل ذلك في العقد مذكر المرافق وان لم يكن فانما ينصرف هذا اللفظ الى ماوراءهما من المرافق ثم قال وكل قليل وكثير هو فيها أو منها وعند أبي يوسف لا يكتب هذا اللفظ لانه اذا كتب هذا دخل في العقد الامتعة الموضوعة فيها فان ذلك كله مما يحتمل البيع وعند زفر بذكرهذا اللفظ يدخل مايحتمل البيع وما لا يحتمل من زوجة أو ولد للبائع ومن حشرات هي فيها لانه من القليل والكثير التي فيها فزفر رحمه الله يعتبر حقيقة اللفظ وأبو يوسف يعتبر ما يكون صالحا للمقد محلا له لان قصد المتماقدين ايراد المقد على مايكون محلا له قال محمدر حمه الله أري أن يقيد ذلك الكتاب فيقول عاهو فيها أو منهامن حقوقها فبهذا القيد يتبين ان المراد مايكون من حقوق المبيع دون ما ليس من حقوقه من الامتعة الموضوعة في الدار ثم في هــذا الـكناب يقول بكل قليل أو كثير مكذا ذكر في كتاب الشفعة وفي كتاب الوقف قال بكل قليل أو كثير والذي ذكر هنا أحسن لان أو للشك وانما يدخـل عند ذكرحرفأو أحدالمذكورين لاكلاهما ثم قال وكل حق هولها داخل فيها وخارج منها وذكر الطحاوي رحمه الله أن المختار عندنا أن يكتب بكل حق هو لما داخل فيها وكل حق هو لها خارج منها لانه اذا قال وخارج منها فأنما يتناول هذا شيآ واحدا منعوتا بالنعتين جميعا وهذا لابتصوروالشروط في العقد خارج منها بخلاف قوله وكل كثير وقليل لان القليل جزء من الكثير فلا حاجــة الى أن يقول بكل قليل وكل كثير وهنا الحقوق الداخلة غير الحقوق الخارجة فلهذا بذكرهما جميعا على نحو مابينا ثم قال كذا بكذا درهما وزن سبعة وهذا اذا كازفى البلد نقدا واحدا فينصرف مطلق تسمية الدراهم الى ذلك النقد وبحتــاج الى بيان مقــداره وبيان وزنه انه وزن ســبعة أي كل عشرة منها وزن سـبهة مثاقيــل وان كانت النقود مختلفة وكلها في الرواج سواء فلا بد من بيان صفة الدراهم لان العقد لا يجوز بدونه ثم قال وقد نقده فلان الثمن كله وافيا وبرئ اليه منه لان

من العلماء رحمهم الله من يقول لا يستفيد المشترى البراءة يقبض البائم أذا لم ينقده المشترى فيكتب هذا اللفظ للتحرز عن قول ذلك القائل ثم قال فما أدرك فلان بن فلان من درك أبي في هذه الدار فعلى فلان ابن فلان خلاصه حتى يسلمه له وذكر أبو القاسم الصفار رحمه اللهانه ينبغي أن يكتب الدرك على وجه الشرط فيقول على ان ما أدرك فلان لانه اذا كتب فما أدرك فلان يكون ذلك المداء كلام لاعلى وج الشرط فيذكر على وجه الشرط واكن الاول أصملان الرجوع بالدرك لا يكون باعتبار الشرط ولكنه سواء شرط أولم يشرط فحق الرجوع بالدرك نابت وانما الاختلاف فيما يرجع به عند لحوق الدرك على ما نبينه في موضعه وقد روى عن أبي يوسف ان الاحسن أن يكتب فاأدرك من محقله الرجوع من درك ولا يسمى المشترى لجواز أن يلحق الدرك بمد موته فانما يكوزالرجوع لوارثه ولكنا نقولحق الرجوع بالدرك يثبت بالمقد فأنما يثبت لمن باشر المقد والدرك هو الاستحقاق الذي يسبق المقد فاما الاستحقاق بسبب يعترض بعد العقدلا يسمى دركا وبالسبب الذي يسبق العقد فأنما يلحق الدرك المشترى حيا كان أو ميتا فلهذا كتب فما أدرك فلان بن فلان من درك في هذه الدار ومن أهل الشروط من يزيد من درهم فما فوقها تحرزا عن قول ابن أبي ليلي رحمه الله انضمان الدرك لا يصمحالا بتسمية المقدار فللتحرز عن قوله يكتبون هذه الزيادة ثم قال فعلى فلان الن فلانخلاصه حتى يسلمه له معناه يرد عليه ثمن ما لحق الدرك فيه فهو المراد بالخلاص عندنا على ما نبينه ثم قال شهد أي شهد عليه الشهر دالمسمون ومن أهل الشروط من يكنب هذا اللفظ في أول الكتاب فيقول هذا ماشهد عليه الشهود والاحسن عندنا أذبذكر منى الكتاب لان الشهود اعا تكون شهادتهم في آخر الكتاب فالاحسن ذكر هـذا اللفظ في الموضع الذي يثبت الشهود فيــه أساميهم فان أخذمنه كفيلا بالدرك كتب فما أدرك فلان من درك في هذه الدار فعلى فلان ابن فلان وفلان ابن فلان خلاص ذلك وانما اخترنا لفظ الدرك دون لفظ العهدة كما يكتبه بعض أهـل الشروط فما لحقه في ذلك من عهدة لأن العهدة عند بعضهم اسم للصك وعنـد مضهم اسم للمقد الذي جرى بينهما قاخترنا لفظ الدرك لهذا والمراد بالخلاص المذكور رد الثمن عند استحقاق المبيم عندنا وهو قول شريح رحمه الله فانه كان يقول من شرط الخلاص فهو أحمق سلم ما بمت أو رد ما قبضت ولا خلاص وكان سوار بن عبد الله القاضي رحمه الله يجوز اشتراط الخلاص ويقول ان عجز البائع عن تسليم المبيع فعليه تسليم مثله فيماله مثل

وتسليم قيمته فيما لامثل له اذا شرط الخلاص وقد روى عن عمر وعلى رضي الله عنهما أنهما قضيا بالخلاص وكان عبد الله بن الحسن القاضي رحمه الله يقول عليه أن يخلص المبيع من مد المستحق عا يقدر عليه بتسليمه الى المشترى اذا شرط الخلاص وهذا كله غير صحيح عندنا لان التزام ما لا يقدر على بتسليمه بالمقد لا يصح فأنما عليه تسليم المبيع أن قدر عليه ورد الثمن ان عجز عنه ومن العلماء رحمهم الله من يقول ان أقر البائم ان المبيع غـير مملوك له واشترط الخلاص فعليه تسليمه أو تسلم مثله عند الاستحقاق فان زعم أنه ملكه فعليه رد الثمن عند الاستحقاق ثم ننبني أن يكتب في ضمان الدرك من غير أن يكون ذلك شرطا بينهمافي العقد لأنه اذا شرط كفالة انسان بالدرك فني القياس بفسد به العقد وفي الاستحسان أدا كأن فلان حاضرًا في المجلس وكمفل يصح وان كان غائبًا عن المجلس لا يصح فللتحرز عن ذلك يكتب من غير أن يكون ذلك شرطا في العقد ويكتب وكلواحد منهما ضامن لجميم ماأدرك فلان فبها وأمهما شاء فلان يأخذه مدلك تحرز اعن قول ابن أبي ليلي ان مطلق الكفالة يوجب براءة الاصيل ويكتب ان شاء آخذهما جميعا وان شاء آخذاً حدهما تحرزا عن قول ابن شبرمة فان على قوله بعد مااختار مطالبة أحدهماليس له أن يطالب الآخر فيكثب من شاء وكما شاء تحرزا من قول بعض العلماء أنه بعد مااختار مطالبة أحدهما ليس لهأن يطالب الآخر الا أن تتوى حقه على الذي طالبه به ثم يكتب حتى يسلما له هذه الدار أو يرداعليه ثمنها وهو كذا درهما فيكون ذلك تفسيرا للخلاص وليحصل به التحرز عن قول ابن أبي ليـلي رحمه الله ان الكفالة بالمال المجهول لاتصبح ثم تفسير الدرك أن يستحق المبيع كله أو بعضه فاما اذا هلك قبل التسليم أو وجد به عيبا فرده فهــذا لا يكون دركاحتي لا يرجع على ضامن الدرك بشي الا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله قال اذا باع جارية من انسان وضمن له آخر تسليمها فهلكت فانه يكون له أن يرجع على الضامن بالمن لان الضامن بهذا اللفظ التزم ماهو مستحق على البائم والمستحق على البائع تسليم المبيع بالمال فان عجز عنــه يرد الثمن فالضامن بهذا اللفظ يكون ماتزما ذلك أيضا وان ضمن الدرك فحينئذ لا يكون عليهرد الثمن وان كان المشترى منه رجاين فاراد أن يضمن كل واحد منهما ما أدركه فيه كتب فلان وفلان كفيلان ضامنان لما أدرك فلان من درك في هذه الدار وكل واحد منهما كفيل ضامن لما أدرك فلان من درك فلان فيها وأهل الشروط رحهم الله يقولون يريد في هذا الكناب اشــترى منهما صفقة واحــدة

لان حكم المقد يختلف بالشراء من رجلين في اتحاد الصفقة واختلاف الصفقة ويكتب أيضا وكان المقد من كل واحد منهما بإذن صاحبه فان على قول بمض العلماء منصرف امجاب كل واحد منهما عندالاطلاق الى نصيبه ونصيب صاحبه فاذا لم يكتب هذه الزيادة عند الاطلاق لا ينفذ عقده عنده في نصيب صاحبه ويكتب على ان كل واحد منهما ضامن له مايلحقه من العهدة أوما أدركه فيه من درك لان العلماء رحمهم الله يختلفون في أن الرجوع بالعهدة يكون على الوكيل أوعلى الموكل وكل واحد منهما في نصيب صاحبه يكون نمنزلة الوكيل باعتبار اذن صاحبه فللتحرز عن هذه الاقاويل يكتب هذه الزيادة وان لم يقل كفيل ضامن فهو مستقيم أيضا تقوله فما أدرك فلان من درك فيها ان شاء آخذهما بذلك جيماوانشاء آخذأحدهماحتي يسلما له الدار أو بردا عليه الثمن وهو كذا كذا درهما فان هذا تفسير للكفالةوالضمان وبعد ما صرح بمنى المقد فلا مهنى للتصريح بلفظ المقده وان أشترى منزلا في داركتب حدود الدارثم ذكر حدود المنزل وموضعه من الدار آنه على يمين الداخل أو على يساره أو مقابله ووصف فيماً مذكر من حقوق طريقه في ساحة الدار الى باب الدار الاعظم مسلما والاحوط أن يبين عرض الطريق وطوله فمن العلماء رحمهم الله من يقول اذا لم يبين ذلك فســـد العقد لجهالة مقدار الطريق وعندنا لايفسد العقد لان ذلك معلوم بطريق العرف واكمن الاحوط ذكره للتحرز ولوكتب المقصورة وهو منزل عليه حجرة على حدة فهذا مستقيماً يضا وكذلك لوكتب المسكن أوكتب الحجرة والاببات التي فيها وهي كذا كذا بيتا فذلك كله مستقيم وهو تفسير للمنزل ثم يبين بمد هذا مابدخل في المقد بدون ذكر الحقوق ومالا بدخل الا بذكر الحقوق وفي الحاصل هذه ثلاثة فصول الدار والمنزل والبيت فان اشترى دارا ولم نقل بكل حق هو لها كان له يناؤها والجذوع والانواب وغير ذلك لان الدار اسم لما أدبر عليه | الحائط فيدخل فيهالسفل والعلو فاما الظلةالتيعلي الهواء أحد جآنبيها علىحائط الدار والجانب الآخر على حائط دار الجار فمند أبي حنيفة لا تدخل الا بذكر الحقوق وعند أبي يوسف ومحمد اذا كانت مفتحة في الدار فهو داخل في العقد مدوز ذكر الحقوق والطريق الخاص لهذا ا الدار في دار قوم لايدخل الا بذكر الحقوق وعن أبي نوسف انه بدخل أيضا كالظلة وفي الامالي فرق بينهما فقال الظلة تدخـل فاما الطريق الخاص أو مسـيل خاص في دار قوم لايدخل الابذكر الحقوق والطريق التي فىالسكة المظمي لهذه الدار داخل وان لم يذكر

الحقوق وازاشترى منزلا فان قال محقوقه دخل فيه الملو وان لم يذكر ذلك لم يدخل العلو وان اشترى بيتا لمبدخل العلو سواء ذكر الحقوق أو لم يذكرها ما لم ينص على العلووالسفل لانالبيت اسم لمسةف واحديبات فيه والعلوفي هذا كالسفل فلا يكون أحدهمامن حقوق الآخر ومرافقه وأما النزل فهو الموضع الذي يسكنه المرء بأهله وثقـله والاصل في ذلك السفل ولكن تمام مرافقه بالملو فان ذكر الحقوق والمرافق دخــل فيــه الملو والا فلاثم المنزل دون الدار وفوق البيت فلكونه دون الدار تلنا لا يدخل الملو اذا أطاق اسم المنزل ولكونه فوق البيت تلنا بأنه يدخل اذا ذكر الحقوق أو المرافق، وإن اشترى نصيبامن الدار غير مسمى فهو باطل لان المةودعليه مجهول جهالة تفضى الي المنازعة وان اشترى أذرعا مسهاة من الذار لم يجز في قول أبي حنيفة رحمـ الله وفي قولمها يجوز وتذرع الدار فيكون الشترى شريكا يتلك الاذرع السماة ان كانت ذرعان الدار أكثر من ذلك وان كانت أقل فهو بالخيار ان شاء أخــذه بجميع الثمن وان شاء تركه الا أن يكون سمى لكل ذراع ثمنا فينئذ يآخذ كل ذراع بالثمن السمى وقد بيناهذا في البيوع والأذونوان اشتري نصيب البائم من الدار فان كانا يملمان ذلك أو يملمه المشترى جاز المقد وان كان المشترى لا يعلم ذلك لم يجز فى قول أبى حنيفة وفى قول أبى يوسف يجوز للمشترى الخيار اذا علم نصيب البائم وقول محمد مضطرب ذكر هنا مع أبي يوسف وقد تقدم بيانها في آخر الشفعة فان كان سمى ربعا أو ثلثا أو سهما من كذا كذا سهما فذلك جائز وكذلك ان سمى كذا اجزأ من كذا جزأ بعد الثاث أو كذا سهما من كذا سهما بعد الربع فهذا كله جائز وان سمى كذا ذراعا من كذا ذراعا من دار لم يجز في قول أبي حنيفة وجاز عندهما وكذلك ان سمى كذا جرببا من كذا جريبا لاذالجريب معلوم القدار بالذراع فكان تسميته كتسمية الذراع وعندهما تسمية الذراع كتسمية السهم لان ذراعا من ذراعين نصف الدر وذراعا من عشرة أذرع عشر الدار وأبو حنيفة رحمه الله يقول الذراع اسم لجزء معلوم يقع عليه الذرع وذلك يتفاوت بتفاوت جانب الدار فبمض الجوانب يكون عامرا وبعضها غامرا وهذه الجهالة تفضى الى المنازعة فبطل العقد بها وقال يكتب في شراء نصيب دار من امرأة اشترى جميع نصيبها من هذه الدار المحدودة فى كتابنا هذا وهو كذا سهما من كذا سهما من جميع هذه الدار محدوده كله وأرضه وبنائه وطريقه ومرافقه وكل قليـل أو كثير هو فيـه أو منه قلت لم كتبه محدوده وأرضـه ولم

بنبت بحدودها وأرضها كما في الكتاب المتقدم قال لان النصيب مذكر فلما أضفته اليه ذكرته وان كتب محدودها أرضها فهو جائز لان عند ذلك تكون الإضافة الى الدار وهي مؤنثة والاول أحبهما الى وأوضحهما فان المشترى النصيب دون الدار وذكر هذه الاشياء لبيان المشرى وحقوقه واذا اشـترى منزلا في دار وفوقه منزل واشترط كل حق هو له وكان الملو لغيره فهو بالخيار أن شاء أخــذ السفل وان شاء تركه لان اشتراط كل حق في المنزل اشتراط الملو فكأنه شرط العلو أيضا فاذا ظهر استحقاق الملو فقد تغير عليه شرط عقده فكان له الخيار في الباقي مخلاف ما اذالم يشترط كلحق هو له واذا اشترى البيت سواء ذكر كل حق أو لم يذكر لا يدخل الملو فاذا استحق العلو لم يكن له خيار في السفلي وفي. الدارسواء ذكر كل حقاً و لم يذكر اذا استحقالعلو أو بعضه يخير فيما بقي لان ذلك داخل فى العقد بمطلق اسم الدار وان كان للدار طريقخاص في دار انسان فمنع صاحب تلك الدار الطريق فالقول قولُه الأأن يقيم البائع البينة فينئذ يثبت له استحقاق الطريق فان كان ذكر الحقوق والمرافق كان ذلك للمشترى وانعجز البائم عن اقامة حق البينة يثبت للمشترىحق يذكرها لم يستحق البائم ذلك لانه أوجب للمشترى ما كان له من اللك في هـــذه البقعة فيدخل فيه الطريق وغير الطريق الا أن يستثني الطريق بخــلاف ما اذا كان الطريق لغير البائم فان البائم أنما أوجب للمشترى ما هو حقه الا أن يكون المشترى غيير عالم لم يكن الطريق لنيره فيننذ الخيار للمشترى لان هذا يعد في الناس عيبا وينتقص باعتباره المن فان اشترى بيت سفل في دار ليس له علو كتب اشترى منه جميع البيت الذي كان في الدار التي في بني فلان أحد حدود هذا البيت فيذكر حدوده لان البيت في الداركما أن الدار في المحلة فكما أن في شراء الدار ينبغي لهأن بذكر المحلة فني شراء البيت لا بدمن اعلام الدار التي فيها البيت واعلامها بذكر حدودها ثم العقد يتناول بقمة معلومة من الدار وهو موضع البيت فلا بد من اعلام ذلك على وجـه لا يتمكن بينهما المنازعة واعلامه بذكر حدوده ثم يكتب اشترى منه هذا البيت الذي حددنا في هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا محدوده كله وأرضه وبنائه وطريته في ساحة الدار الى باب الدار الاعظم مسلما لان المشترى بيت وهو مذكر فيقول محـدوده كله ويذكر طريقـه في ساحة الدار لان ذلك لا يدخــل بالذكر

والانتفاع من حيث السكني والبيتوتة لا يتأتى الا بذلك وقال أبو يوسف رحمه الله أرىأن يكتب الحدود الحد الاول من قبل القبلة دار فلان والحمد الثاني في شرقي الداردار فلان والحدالثالث دبر القبلة دار فلانوالحد الرادع الغربي دار فلانلان جهة القبلة أشرف الجهات فالبداية أولى منها وان شاء بدأ بالغربي ودار عليها وان شاء بدأ بالذي هو دبر القبلة ثم سمى الذي يليه وهو قول محمد رحمه الله أيضا وان لم يكتب ذلك أيضًا لم يضره لأن المقصود هو الاعلام وبذكر الحدود صار معلوما وان لم يتل من قبل القبلة أو ديرالقبلة والكلام في قوله أحد حدودها دار فلان وانتهى الى دار فلان أو لزيق دار فلان كما بينا وان كان المشرى بيتا علوا في الدار ليسله سفل كتب اشترى منه البيت الذي في علو الدار التي في بني فلان ويذكر حدود الدار ثم يقول وهذا البيت على البيت الذي من هذه الدار في موضع كذا لأنه قد ينهدم ذلك البيت فيحتاج المشترى الي اعادته ولا يتمكن من ذلك الا بعد أن يكون موضعه من الدار معلوما واعلام موضعه باعلام موضع البيت الذي هذا علوه فيكتب وهو علو سفله لفلان أحد حدود البيت الذي هذا البيت عليه والرابع أنه ليس للملو حدود وأنما الحدود للسفل وذكر الطحاوي رحمه الله قال هذا اذا لم يكن حول هذا العلو حجرة فان كانذلك فعليه أن يذكر حدود العلو أيضا لان المبيع هو العلو وانمايثبت اعلام المبيع بذكر حدوده فان أمكن ذلك فلابد من ذكر حدود المبيع ثم يكتب اشترى منه هذا البيت الذي حددنا سفله في هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بحدوده كله وأرضه وبنائمه وطريقه في الدرج وفي ساحة الدار الى باب الدار الاعظم والى علو البيت مسلما قالوا وينبغي أن يبين موضع الدرج من الدار أيضا لان ذلك ينقل من موضع الي موضع فربما ينتفع به صاحبالعلو في جانب ويتضرر به في جانب آخر وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله نرى أن يكتب وقد نقد فلان بن فلان الثمن كله وقبضه فلان منه وهو كدا درهما لان من العلماء من يقول لا مجبر البائع على قبض التمن اذا نقده المشرى ولا يستفيد المشرى بالبراءة ما لم يقبضه البائع منه فللتحرز عن هـذا القول تذكر هـذه الزيادة وان كان ميت فوقه بيت فاشــتراهما جميعا كتب اشترى منه بيتين من الدار التي في بني فلان أحدهما فوق الآخر لان مطلق اسم البيتين يتناول بيتين متلاصقين كل واحد منهماسفل فيذكر أحدهما فوق الآخر ويكتب هذا البنيان من هـذه الدار من موضع كذا أحد حدود البيت الاسفل كذا لان الحدود للبيت

السفل وبذكرها يصير الدلمو معلوما ثم يكتب اشترى منه هذين البيتين اللذين حددنا أسفلهما فيهذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بحدودهما كلاهما وأرضهما وبنائهماوطرية بهمافي الدرج وفي ساحة الدار ويحديه على ما وصفنا لان كل واحد من البيتين أصل هنا لابدخل في العقد الا بالذكر فلابد من أن يسميهما عند ذكر الحدود والمرافق \* واذا اشترى دارا من رجاين وهي صراء كتب اشترى منهما الدار التي في بني فلان أحد حدودها والرابع اشترى منهما هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا وهي صحراء ليس فيها بناء لان اسم الداريتناول الصحراء كما يتناول المبنى بدليل مسئلة الايمان اذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما صارت صحراء كان حانثا في بمينه ولكن في العرف آنما يفهم المبنى عنـــد اطلاق الاسم وربما يبنيهما المشرى فيستحق بناءه فاما أن يفسخ العقد أو يرجع بقيمة البناء فاذا لم يبين في صك الشراء أنها كانت يومنذ صحراء ربما يقضى القاضي له بذلك بناء على المرف الظاهر فلهذا يكنب هذه الزيادة في هذا الكتاب قال وقال أبو بوسف إومحمد نرى أن يكتب في الضمان قيمة البناء يمني اذا اشترى هــذا وضمن له انسان الدرك ينبغي أن يذكر في آخر الكتاب وكل واحد منهما كمفيل ضامن مجميع ما أدرك في هذه الدار وقيمة ما نبي فيها من بناء من بين كذا الى كذا درهما وأنما استحسن التنصيص على قيمة البناء في الضمان لاختلاف العلماء رحمهم الله فان على قول أهل المدينة عند الاستحقاق المشرى لا يرجم بقيمة البناء الذي بناه على البائع الأأن يكون البائع أمره بالبناء وعلى تول الشافعي لا يرجع بقيمة البناء والاشجارالااذا ضمن البائع له ذلك نصا لان البناء ليس بمتولد من عين المبيم وأنما يثبت حكم الغرور في المبيم وفيما يكون متولداً منه كالاول وعندنا يرجع بقيمة البناء من غير شرط باعتباران مطلق العقد يقتضي صفة السلامة ولا عيب فوق الاستحقاق والبائم بمطلق العقد يصير ضامنا للمشترى قرار البناء فاذا لم يسلم له ذلك كان له أن يرجع بقيمة البناء فللتحرز عن هذا الخلاف يكتب ضمان قيمة البناء وينص أيضا على مقدار ذلك بقوله ما بين كذا الى كذا درهما لان على قول ابن أبي ليلي الكفالة بالمجهول لا تصح فكان بيان المقدار في الوثيقة للتحرز عن ذلك ثم قال الى كذا درهما بقيمة عدل يوم يستحق الدار من يده لان حق الرجوع أنما يثبت له بقيمة البناء عند الاستحقاق فان المستحق ينقض بناءه فانه يسلم النقضاليالبائع ويرجع عليه بقيمة البناء مبنيا وقت الاستحقاق وأنما يرجم بقيمة عدل وهو ما فوق الوكس ودون الشطط ومن أهل

الشروطرحهم الله من استحسن أيضا أن يكتب وذلك البناء قائم يستحق من ذلك لان المشترى قد يبني ثم ينهدم البناء قبل الاستحقاق فعند الاستحقاق لايرجم بقيمة ماأنهدم من البناء الذي أحدثه فيكتب وذلك البناء قائم فيما يستحقمن ذلك ولا يقول في هذه الدار لانه قد يستحق نصف الدار فأنما يكون رجوعـه بقيمة نصف البناء عند ذلك وانكان على قول مالك العقد يبطل كله باستحقاق النصف ويكوناله أن يرجع بقيمة جميع البناء ولكن هذا فاسد عندنا فان الرجوع بحكم الاستحقاق فانما يثبت بمقدار ما يوجد فيه الاستحقاق فلهذا يكتب بقيمة مايستحق من ذلك وبعض أهل الشروط يكتب قيمة البناء والعرش وغير ذلك وهذا غير مستحق عندنا لانه يتناول هذا اللفظ مالا رجوع لهمن مرمة ليست بعين مال أو حفر فان المشترى انما يرجع بقيمة البناء باعتبار أنه يسلم النقض الىالبائع ولاينافي ذلك في هذه الاشياء فاشــتراطه في العقد يفســد العقد حتى لو قالوا لوحفر بثرا في الدار وطواها فالحفر ايس من البناء في شيُّ والعلو من البناء فيكون له أن برجم بقيمة ما هو بناء مطوي ويكتب بمض أهل الشروط الرجوع عا انفق في البناء وهذا مستحسن عندنا فان رجوع المشترى بقيمة البناء باعتبار آنه يملك النقض من البائع وهذا الممنى لا يوجد فيه لانه أنفقه لنفسه على ملكه فلا يرجع به عنــد الاســتحقاق فلهذا كان المختار اللفظ الذي ذكره محمد رحمه الله في الكتاب وأنما يكتب الكل واحد منهما ضامن لجميع ذلك لانه لو لم يكتب هذا رجع على كل واحد من البائدين بنصف قيمة البناء فان كلواحد منهم انما باعه النصف وانما ضمن له السلامة باعتبار عقده فلمه بي النظر للمشترى يكتب هذا اللفظ حتى يكون له أن يرجع على أيهما شاء إنجمع قيمة البناء لان في النصف هو بائع وفي النصف الآخر هو ضامن عن صاحبه ويكون ضمانه كضمان أجنبي آخر وان اشترى بيتين متفرقين في دار واحدة أحدهما علو والآخر سفل كتب اشترى منه بيتين في الدار التي في بني فلان أحد حدود هذه الدار التي فيها هذان البيتان والرابع وأحد هذين البيتين في موضع كذا من هذه الدار من سفل علوه له لان أحــد حدود البيت السفل فيذكر حدوده ثم يذكر حدود البيت الآخر علو سفله لفلان ويحد البيت السفل فيذكر حدوده ثم يجريه على ما وصفنا وقد بينا هذا فى السفل المشترى وحده والملو المشترى وحده يدون السفل فكذلك اذا اشترى سفل بيت وعلو بيت آخر وهما في دار واحدة فلا بد من اعلام كل واحد منهما بذكر الموضع والتحديد واعلام العلو

وشحديد السفل اذا لم يكن حول الملو بناء وان كان فتحديده ممكن في نفســه على ما فسره الطحاوي رحمه الله وأن اشترى منه طريقا في دار كتب اشترىمنه طريقا من الدار التي في نى فلان و محددها وهذا الطريق من هذه الدار مابين موضع كذا من دار فلان التي اليجانب هذه الدار الى بابهذه الدار المحدودة في كتاننا هذا عرض هذا الطريق عرض بابالدار | لآنه لا بد من اعلام المقود عليه واعلام الطريق بذكر طوله وعرضه تميكتب اشترى منه ا هذا الطريق الذي ضمنا في هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا محدوده كلما وأرضه مسلما الى باب الدار وقد استحسن بمض أهل الشروطأن يبين ذلك بالذرع طولا وعرضا لان في قوله عرضه عرض باب الدار بعض الابهام فقــد يبدل بالباب باب آخر ولكن يجوز محمد رحمه الله بهذا القدر من الابهام لان عرض باب الدار طريق متفق عليه وعند المنازعة برد المختلف فيمه الى المتفق عليه والمقصود من الطريق التطرق وهذا المقصود أنما يتم اذا كان الطريق بقدر عرض بابالدار فانما لا مدخل في ذلك الباب لا عكنه أن يحمله في الطريق قال ولو لم يسم عرض الطريق كان يجوز أيضا لهذا المعنى وهو ان التسمية للرجوع اليه وقطع المنازعة به عند الحاجة وهذا حاصل ممرفة باب الدار فـلا حاجة الى ذكر ذلك وان كان على هذا الطريق علوا لغيره ينبغي أن يكتب علوه لفلان لقطع المنازعة فان بمطلق التسمية يستحق المشترى ذلك الموضع من الارض فربما ينقض العلو الذي للغير عليه أو عنع صاحب العلو منأن يبني عليــه علوا بعد الانهدام \* وان اشــترى حائطا كتب اشترى منه الحائط التي في الدار الذي في ني فلان وهذا الحائط من هذه الدار في موضع كذا ما بين كذا الى كذا عرضه كذا لان يتناول الطول والعرض يصير المشــترى وهو البناء وموضعه من الارض | معلوما ثم يقول اشــترى منه هــذا الحائط الذي سمينا محدوده كله أرضه وبنائه لانه اذا لم ينص على ذلك دخل فيه اختلاف شبهه العلماء دخول الاصل في البيع وان اشترى دارا غير بيت فيها كتب اشترى منه الدار التي في بني فلان غير بيت واحد من هذه الدار وطريقه وهذا البيت من هذهالدار من موضع كذا وعين حدوده لان البيت المستثني باق على ملك البائم ولا يمكنه الانتفاع به الابالطريق اليه في حاجة الدار فاذا لم بذكر الطريق فيما يستثني تضررالبائم في تسليم المعقود عليه لانه يتعذر عليه الانتفاع بما ليس بمعقود عليه وذلك مفسد للمقد فلهذا يقول غير هذا البيت وطريقه الى بابالدار الاعظم ثم يكتب في آخرهوقدرأي

فلان هذا البيت وعرفه لئلا يكون له الخيار اذا رآه لانه لما لم ير الستثنى تتمكن به جهالة في صنةالمقود عليه فان بيوت الدارتختاف فيالمنفعة والمالية ولهذا لو اشترى بيتا من الدار بغير عينه لا يجوز واذا اشـ ترى بيتا لم ره كان له الخيار وان كان قد رآى ما سواه من البيوت فكذلك اذا رآى الستشي بيتا لم ره كان له الخيار في الباقي وان اشترى منزلا في دار ونصف ساحة تلك الدار ونصف مخرجها والطريق كتب اشترى منه منزلا في الدار التي في بني فلان واشـ تري منه أيضا نصف ساحة هذه الدار ونصف مخرج فيها سوى هذا النزل ثم يحدد هذا الدار ثم يكتب وهذا النزل من هذه الدار في موضع كذا وبذكر حدود النزل ثم يكتب وهذا المخرج من هذه الدار في موضم كذا ويذكر حدوده ثم يذكر حدود ساحة الدار لان المقد يتناول كل ذلك اما كله أو بمضه فلا بد من أن يحدد جميع ذلك ثم يكتب اشترى منه هذا النزل الذي حددنا ونصف هذا المخرج ونصفساحة هذه الدار بحدودها كلها وأرضها وبنائها وطريقها الى باب الدار والي المخرج مسلما ثم بجريه على ماوصفنا هوان اشترى دارا بناؤها للمشترى يكتب على رسم مالو اشتراها كلما الاانه لايكتب وبناءها لان البناء مملوكا له وشراؤه انما يتناول ملك البائع لا ملك نفسه ومن أهـل الشروط من يقول الاحسن أن يكتب اشــترى أرض دار بناؤها للمشــترى لان اسم الدار مطلقا في المرف تتناول المسمى والاولى أن يستعمل أخص الالفاظ فيما يرجع الى اعلام المشترى \* وان اشترى نصف دار ونصفها الآخر للمشترى وأراد أن يبينه كتب اشترى منه نصف الدار التي في ني فلان وهذه الدار التي نصفها لفلان أحد حدودها والرابع وانما يذكر حــدود جميم الدار وان كان المشترى نصفها لان تحديد نصف الدارغير ممكن وان اشـترى دارا لنيره وأراد أن يكتب اسمه في الشراء كتب اشترى فلان لفلان من فلان وأكثر أهــل الشروط رحمهم الله يكتبون اشترى لفلان بامره وماله وذلك غير مستحسن عندنا لان التمن بالشراء بجب في ذمة المسترى فلا يتصور أن يكون مشتريا عال الغير لان ما مجب في ذمتــه بمقده لايتصور أن يكون مالا للغير ثم في هــذا ضرر على البائم لان الموكل اذا حضر وأنكر الوكالة كان له أن يسـ ترد المال من البائم لا قرار البائم ان المال له ثم هو يحتاج الى الرجوع على المشترى بالثمن وربما لا يقدر على ذلك قال الطحاوي رحمه الله وفيه افساد آخر أيضاً وهو على أن قول زفر والشافعي النفوذ يتعين في العقد فاذا أنكر الموكل الامر ورجم

بدراهمه انفسخ المقد فلهذا لم يذكر محمد رحمه الله هــذه الرواية وأنما ذكر اشترى فلان لفلان من فلان ويجرى الكناب على رسمه الى أن يكتب في آخره فيا أدرك فلان بن فلان من درك فيما اشترى له فلان فعلى فلان خلاصه حتى يسلمه له فقد ذكر ضمان الدرك للوكيل لان الوكيل بالمقد فيما هو منحقوق المقد ينزل منزلة الماقد لنفسه ولكن أنماذكر هذا لان الوكيل بالتسليم يخرج من الوسط فالاستحقاق بعد ذلك يكون للموكل والدرك أنما يلحق الموكل (ألا ترى) أنه ليس للمستحق الخصومة مع الوكيل بعد التسليم وذكر الخصاف أن محمد بن الحسن رحمه الله حين كان بالرقة كتب للرشيد كتابا بهذه الصفة وكتب فما أدرك أمير المؤمنين من درك فعلى فلان خلاصه حتى يسامه له أويرد الثمن على المشترى، هو فلان فقال له بعض من حضر المجلس من أصحابه لماذا كتبت الدرك للمشترى له فقال هكذا كتب أبو حنيفة رحمه الله فقال اذا كتب الدرك له فلهاذا لم تكتب رد الثمن عليه قال لان رد الثمن عند الاستحقاق أنما يكون على من وجب عليه الثمن بالعقد والثمن بالعقد وجب على الوكيل دون الموكل فكذلك الرد يكون عليـه عند الاستحقاق قيل فان كتب كاتب أو يرد الثمن على المشـترى له قال أكره ذلك ولا أفسد به العقد وكأنه سلك في هذا طريقة الاستحسان على قياس الوكيل بالبيع اذا قبض الموكل الثمن بنفسه فان كتب كانب فما أدرك فلان المشتري قال أكره ذلك أيضا ولا أفسد به العقد لان الدرك قد يلحق الوكيــل قبــل أن يسلمه الى الموكل ولكن لوكتب فيضان قيمة البناء أنه ضامن لقيمة ما يبني المشترى كان ذلك يفسد المقد لان الوكيل في البناء في هذه الداركا جنبي آخر فانه ليس له أن يبني بدرن رضا الموكل فاشتراط ضمان بنائه في العقد كاشتراط ضمان أجنى آخر وذلك مفعد للعقد، وإن اشترى دارا فيها حمام كتب على نحو ما وصفنا في شراء الدار والدارين قال ويسمى فيها قدر الحمام وهذا "نصيص على أن قدر الحام لا تدخل فىالعقد من غير شرط مخلاف الابواب والسرر المركبة في شراء الدار لان القدر لا يركب في موضعه ليكون على البناء ولكنه يوضع على الابواب ويطين ما حوله لكيلا يخرج النار والدخال من جوانبه وهو بمنزلة المتاع الموضوع لا يدخل الا بالتسمية وأكثرأ صحاب الشروط رحهم الله يكتبون بمد ذكرالحام بح ودها وقدرها وآنيتهاوملق رمادها وشرافاتها وبثرها والبكرة والدلو والرشاء التيفيها ومستنقع ما فيها من حقوقها وبمض هـ ذا دخل في العقد من غير ذكر ولكنهم بذكرونه للمبالغة في

ذكر ما يختص به الحمامين سائر المحدوداتوان اشترى دارا من ثلاثة نفر لاحدهم نصفها وللآخرين النصف كتب بعد ذكر الحدود اشترى منهم هذه الدار المحدودة في كتابناهذا من فلان كذا ومن فلان كذا لان الانصباء قد تفاوتت والحكم مختلف باختلاف ذلك يمني فيما يستوجب كل واحدمنهم الثمن . فيما يكون للمشترى فيما يستوجب كل واحد منهم من الثمن وفيها يكون للمشــترى من حق الرجوع على كل واحد منهم عند لحوق الدرك فلا مد من ذكر نصيب كل واحد منهم نفسه ثم يكتب وقد نقدهم الئمن كله وبرئ اليهم منه فقبض فلان من ذلك كذا وفلان كذا لان عند الاستحقاق أنما يرجع على كل واحد منهم بما نقده من الثمن لانه لو لم يفسره بكذا ربما يدعى صاحب النصف أنه لم يصل اليه الا ثاث الثمن ويحتج عطلق اقراره فانه نقدهم الثمن ثم قال فما أدرك فلان من ذلك في هذه الدار فعلى فلان وفلان خلاص ذلك على قدر انصبائهم التي اشـترى منهم حتى يسلموه له على قدر ما اشترى منهم وان اشترى ثلاثة نفر من واحد كتب اشتروا منه هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا اشترى منه فلان كذا وفلان كذا وهذا على ما عليه العادة من اعادة الخبر اذا تخلل بينه وبين المخبر عنه كلام آخر فيكتب اشترى منه فلان كذاوفلان كذا ويكتبوقد نقده الثمن كله وافيا من اموالهم على قدر انصبائهم التي اشتروا منه نقد فلان من ذلك كذا وفلان كذا وفلان كذا وبرءوا اليه منه فصار لفلان من هذه الدار كذا ولفلان كذا ولفلان كذا فما أدركهم من ذلك فى ذلك فعلى فلان خلاص ذلك الى آخره وان اشترى دارا لا ينه الصغير كتب اشترى فلان لابنه فلان وأهل الشروطرحهم الله يكتبون اشترى لابنه الصغير بماله وبولايته عليه مميزا لماله وقد بينا فيالشراء للغير أن الاحسن أن لا يذكر المال فكذلك في الشراء لابنه واتفق أهل الشروط هنا على أنه يكتب أسم الاب قبل أسم الابن وفي الشراء للنير منهم من يقدم اسم الموكل فيكتب اشترى لفلان فلان ومنهم من يقدم اسم المشترى فيكتب اشترى فلان الهلان الوكيل ولكن يكتب اشــترى لفلان الآمر بامره فلان من فلان وأهل الشروط يزيدون في هذا الكتاب عند ذكر الثمن وهو ثمن مثل هذه الدار ولم يذكر محمد رحمه الله هذه الزيادة لان أهل الشروط بنوا على انه اشترى بمال الصغير فذكروا هذه الزيادة لان الشراء بماله بغبن فاحش لا ينفذ عليه ومحمد رحمه الله لم يذكر ماله أصلا فلهذا لم يتعرض لهذه

الزيادة في الابتداء الا أنه ذكر في آخره وقد نقد فلان التمن كله وافيا من مال ابنه فلان وأنما ذكرهذا ليكون فيه نظر للولد فريما يدعى الاب أنه نقد الثمن من مال نفسه فيرجع بهعليه أو يدعى ذلك سائر الورثة بمــد موته ويكون القول قولهم فلهذا ذكر هذه الزيادة ويكتب وهو يومئذ صنير في عيال أبيه لان من العلم، رحمهم الله من يقول اذا لم يكن اولد في عياله فليس له ولا به التصرف في ماله وان كان الوله صفيرا فللتحرز عن ذلك يكنب هذه الزيادة تم يكتب فما أدرك فلانا من درك فيما اشترى له فلان فعلى فلان خلاصه لان بعد بلوغ الولد أنما يلحق الابن دون الاب وقد استحسن بمضهم أن يكتب هنا وفي الشراء للممير أيضا وقد وكل فلان يمني المشترى فلانا بالخصومةفيما يلحقه من المهدة في هذه الدار اماوكالة مطلقة في الدار في الحال أو مضافة الى مابعد البلوغ في حق الولد ويزيدون أيضا على أنه كلما عز له فهو وكيـل من جهته توكيلا جديدا وفي هذا النوع احتياط للموكل وللابن فأنه أذا دفعت الحاجسة الى الخصومة بالعيب لا يتمكن الموكل ولا الابن من خصومة البائع وربما يكون المشترى غائبا أو حاضرا ويمتنع من مباشرة الخصومة بنفسمه قد ذكر هذا التوكيل لكيلا يتمذر على المشترى له الوصول الي حقه واذا باع رجل داره من أيه وهو صغير في عياله كتب هذا كتاب من فلان بن فلان لفلان بن فلان ابنه اني بمتك الدار التي في بني فلان ويحددها ويجري الكتاب على الرسم بكذا درهما وقبضت الثمن كله منك وبرئت الى منه وأنت يومئذ صغير في عيالي فما أدركك من ذلك في هـذه الدار فعليّ خلاصه وفي هذا تنصيص على ان الاب لايحتاج الى لفظين في البيع من ولده لنفسه وبحكى عن أبي على الشاشي رحمه الله أنه كان يقول يحتاج الى ذلك لانه في جانب الولد فيما يمامل نفسه فيكمون نائبًا ولا يكون كالمباشر للمقدحتي أنالمهدة بعد البلوغ فيه تكون على الولد مخلاف مايمامل غيره فان الاب فيه مباشر للمقد والمهدة عليه بعد بلوغ الولد وهو فى لفظ واحد لايصلح أن يكون مباشراً للمقد وسفيراً فلا يد من لفظ هو يكون مباشراً فيه من جانب نفسه ومن لفظ آخر يكون هوسفيرا فيه عن الان بخلاف المولي يزوج وليته بمن هو وليه فالماقد في النكاح يكون بمنزلة السفير من الجانبين وهو باللفظ الواحد يستقيم أن يكون سفيرا عن جماعة ولكن الاصمماذكره محمد رحمه الله وقدأشار اليه في الزيادات أيضا آنه في البيع يتم يقوله بعت منه بكذا وفىالشراء يتم بقوله اشتريت منه بكذا لان اللفظ الذى به يلتزم العهدة ويكون مياشرا

يكون أقوى من اللفظ الذي يكون سفيرا والقوي ينتظم الضميف ولا يظهر في مقابلته فني حق من يكون مباشرا يسقط اعتبار اللفظ الذي يكون به ممبرا عن غيره في المقدحتي قلوا لو ذكر اللفظ الذي هو سفير فيه فقال اشتريت منى هذه الدار بكذا وفي الشراء قال بعت هذه الدار لا بني من نفسي لا يتم لان الضعيف لا ينتظم القوى فلا بد من التصريح باللفظ الذي به ياتنزم المهدة وذلك في البيم بالايجاب وفي الشراء بالقبول قال وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله اذا كان في الرسم لفلان فكل شئ أضفته اليــه فاجمله بالكاف ولا تجمله بالياء واذا كان الكتاب من رجـل فكل شيُّ أضفته اليـه فاجمله باليا، ولا تجمله بالكاف والصواب فاجمله بالهاء ومعنى هذا الكلام أنه أذا كتب هذا الكتاب من فلان بن فلان يكتب انى قديمتك وكذلك مابعده كله بالكاف واذا كتب هذا الكتاب من رجل لامنه فلان ان فلان آنه باع منه فيذكر هذا وما بعده بالهاء واذا اشترى رجل دارا بدن له على البائم كتب هذا كتاب لفلان بن فلان أنه كان لك على هذا كذا درهما وهو جميع ماكان لك على وانى بمنك بذلك كله الدار التي في ني فلان ويجريه على الرسم حتى يقول بجميع الدين الذي لك على وهر كذا درهما ولا يكتب وقد قبضته منك ولكن يكتب وقد برثت الى من الثمن كله ولم يستحسن بعض أهل الشروط هذا اللفظ. أيضا وقالوا هذا اقراربالقبض وفي الشراء بالدين يسقط الدين اذا تم الشراء الا أن يصير المديون قابضا له لانه لايجوز أن يكون قابضا دين الغير من نفسه ولكنا نقول لامجوز أن يكون قايضًا دين الغير من نفسه للندير ولكر المجوز أن يكون قابضا لنفسه فيجمله قابضا الثمن لنفسه ولكن قبض حكمي لاحسي فيكتب وقد برأت الى من الثمن كله ولا يكتب وقد قبضته منك لان ذلك عبارة عن القبض الحسى ثم يكتب وقد قبضت هذه الدار مني وقد برئت اليك منها وبرئت أنا مما كان لك على من الدين وهده زيادة لايحتاج اليها ولكن من الالفاظ ما جرى الرسم بذكره للتأكيد فيذكر محمد رحمه الله بعض تلك الالفاظ كما هو عادة أهل الشروط فان أراد الذي عليه الدين أن يكتب راءة من الدين كتب هذا كتاب من فلان أنه كان لي عليك كذا وهو جيم ما كان لى عليك والك يمتني مه دارا كدا وقبضتها منك و مرثت الى منه فما ادعيت قبلك من دعوى فهذا الدين أو غيره بعد هذه البراءة فاني فها ادعيت من ذلك مبطل وأنت مما ادعيت من ذلك كله برئ وهذه زيادة زيادات لا يحتاج اليها ولم يستحسن بمض أهل الشروط قوله أو

غيره لأنه أن كان المراد غير هدا الدين مما كان وأجبا له عليه فهو مابري من ذلك بهذا الشراء وان كان المراد به غيره مما مجاله عليه بعدهذا الشراء فهو لا يبرأ من ذلك مهذا الشراء وان كان المراد غيره مما ليس بواجب فهو مبطل في دءوى ذلك كتب هذا أو لم يكتب فلا فائدة ف هذه الزيادة ولكن جرى الرسم بكتب هذه الزيادة لطمأ نينة القلوب واذا كان الشراء من وكيل كتب كتاب الوكالة وشهادة الشهود عليها على حدة وكتب كتاب الشراء من الوكيل باسمه مجردا وجمل تاريخه بعد تاريخ كتاب الوكالة فان كتاب الوكالة حجة الوكيل من وجه وكتاب الشراء وثيقة للمشترى فينبغي أن يفضل أحدهما عن الآخر وان كتب الكل في بياض واحد وبدأ بكتاب الوكالة ثم بكتاب الشراء فهو مستقيم أيضا لان مقصودهما بذلك محصل وأنما بجمل تاريخ كتاب الشراء بعد تاريخ كتابالوكالة لان صحة البيم تنبني على صة الوكالة وأنما يكتب كتاب الشراء من الوكيل باسمه لان الوكيل بالبيع عنزلة البائع لنفسه فيما هو من حقوق العقد (ألا ترى) ان عند لحوق العهدة انما مخاصم المشتري الوكيل خاصة ولا حاجة الى حضرة الموكل وكذلك أن كان وكيلا من قبسل القاضي في بيم مال الميت أو كان وصيا لميت فهو عنزلة ما تقدم لان وكيل القاضي تلحقه العهدة وينزل منزلة العاقد لنفسه والوصى كذلك فان القاضي نائبءن الميت في هذا التوكيل فيكون بمنزلة توكيل الميت اياه في حياته وفي هذه المواضع يكتب اشترى منه الدار التي في بني فلازولا بنسب الدار الي أحد لان نسبتها الى العافد تكون كذبا في الحقيقة والى غيره لا يكون مستقيما لانه لم يجزذ كر غيره في كتاب الشراء وإذا هلك صك الشراء فطلب المشترى من البائم أن يكتب له كتابا آخر فانه مذبني له أن يكتب كتاب الشراء كما وصفنا ويكتب في آخره وقد كنت كتبت لك هذه الدار شراء مني في صك فهلك ذلك وسألتني أنأشهد لك على شرائك هذه الدار مني فكتبت لك هـذا الكتاب وأشهدت لك عليه الشهود المسمين في هذا الكتاب واذا ضمن رجل للمشترى ما أدركه في الدارمن درك ثم استحقت فعلى الضامن رد الثمن الذي أخذه البائم وليس عليه ضمان قيمة البناء لأنه سمى له في الضمان الدرك وقيمة البناء ليس بضمان في شي ً فان صرح به في الضمان كان له أن يطالبه به وان ذكر الدرك خاصة لم يكن له أن يطالبه بضمان قيمة البناء لان رجوع المشترى على البائع بقيمة البناء انما يكون بسبب الغرور وضمان الغرور عنزلة ضمان العيب والكفيل بالدرك لا يلحقه شئ بسبب العيب فكذلك لا يضمن قيمة البناء ولان

البائم أنما يضمن قيمة البناء باعتبار أن المشترى علىكه النقض أذا رجع عليه وهذا لا يوجد في حتى الكفيل فأنه لا يملك شيأ من النقض فلايكون عليه شي من قيمة البناء واراستحق من الدار سدسها للمشترى أن يرد ما يتى لان التبعيض في الاملاك المجتمعة عيب ولكنه لا يرجع على الكفيل الا بسدس التمن وهو حصة ما استحق لان لحوق الدرك كان في ذلك الجزء وانما رد الباقى بسبب العيب ولو رد الكفيل بالعيب لم يرجم على الكفيل بشيء من الثمن ولو استحق الكل رجم على الكفيل مجميع الثمن فاذا استحق البعض ورد البعض بجب اعتبار كل جزء مجملته واذاقال الرجل للرجل بمتك هذه الدار كل ذراع بدرهم على أنها ألف ذراع فهو جائز لان ببيان جملة الذرعان يصير جملة التمن معلوما ولانه سمى ممقابلة كل ذراع درهما والمايذرع بذراع وسط وهو الذي يسمى الذراع المكسرة لانالذراع الاطول ذراع الملك ولكن الناس ما اعتادوا الذرع به غالبا ومطلق التسمية في العقد "منصرف الى المتعارف وهو الذراع الوسط فان ذرعها ووجدها ألف ذراع فهي له بالف درهم ولاخيار له في ذلك لأنه وجد المقود عليه كماشرط له وان وجدها أقل أو أكثر فله الخيار انشاء أخذها كل ذراع مدرهم وان سَاءترك لانهان وجسدها أقل فقد وجدها أضيق مما شرط له في الدار والسمة في الدار مقصودة فبتنير ماهو المقصود يثبت الخيار للمشترى وانوجدها أكثرفلانه يلزمه زيادة في الثمن وهو لم يرض بالتزام هذه الزيادة فر عا لا يجد من المال أكثر من ألف درهم فهو يرغب في شراء الداريها ولا يرغب في شرائها بأكثر من ألف فلهذا ينبث له الخيار في الوجهين فان اشـــتراها على أنها ألف ذراع بمائتي درهم فكانت ألفا أو أكثر فهي لازمــة للمشترى لأنها لا تلزمه في الثمن زيادة باعتبار زيادة الذرع فأنه سمى الثمن جملة بمقابلة الدار والذرع فيها صفة وايس عقددار وانما يقابل التمن المين دون الوصف فلا يزداد الثمن بزيادة الوصف مخلاف الاول فتد جعل الذراع هناك مقصودا حتى سمى بازاء كل ذراع درهما وهذا لان هناك اذا وجدها ألغي ذراع فلوجملنا الثمن ألفا كان بازاء كل ذراع نصف درهم وهو يخلاف ما نص عليه المتماقدان وان وجدها أقل من ألف ذراع فالمشتري بالخيار لانه يقر عليه شرطه واذا أخذها بجميع التمن لان الثمن هنا عقابلة المين وينقصان الذراع انما يتمكن النقصان في الوصف ولا يسقط باعتباره شي من الثمن وكذلك لو اشترى أرضا معلومة على أنها عشرون جريبا وعشرون نخلة بكذا درهما فزادت الارض والنخل فهي للمشترى عا

سمى لان النخل صفة في الارض عَبْرُلَة البناء حتى أنها تدخل من غير الذكر وزيادةالصفة لا توجب زيادة في الثمن ولا يثبت الخيار لامشـترى ثم بمــد هذا ثلاث فصول أحدها أن يشــترى راح أرض فيها نخل مطلقا أو يشــتريها بدون النخل أو يشترى النخل الذي فيها دونها قأما اذا اشتراهامطلقا دخل في العقد ما فيها من النخل والاشجار المثمرة وغير المثمرة والطرفاء والحطب والقصب في ظاهر الروانة وأن لم بذكر الحقوق والمرافق وروى بشر عن أبي يوسف أن القصب لا يدخـل في البيم الابذكر الحقوق ولا خلاف في قصب السكر والدريرة أنه لا يدخل في البيم بدون ذكر الحقوق لان ذلك من جملة ربع الارض عنزلة الزرع ولهذا بجب فيه المشر وأبو يوسف الحق القصب الفارسي بقصب السكر فان كل واحدمنهما يقطع اذا أدرك وفي ظاهر الرواية القصب الفارسي ليس من ريم الارض ولهذا لا يجب فيه العشر فهو بمنزلة النخل والشجر يدخل في البيم من غير ذكر والثمار التي على رؤوس الاشجار لا تدخل بدون ذكر الحقوق والمرافق الاعلى قول ابن أبي ليلي وعنم ذكر الحقوق والمرافق يدخل في قول أبي يوسف رحمه الله وفي ظاهر الرواية وهو قول محمد رحمه الله لا يدخل الا بالتنصيص عليها أو بذكر كل قليل أو كثير هو فيها أو منها من غير أن يقول ومن حقوقها وقد بينا هذا فيما سـبق والزرع الذي في الارض لا يدخل في المقد بدون ذكر الحقوق وماعليه من الحمل لا يدخل الا بذكر الحقوق لان شجره لا يمد من زرع الارض ولهذا لا يجب فيه المشر ( ألا ترى ) أنه يوجد منه جملة من غيرأن يقطم من أصله كما يؤخـذ الثمر من الشجر والورد من الشجرة فكما أن شجر الورد والياسمين بدخل في بيع الارض بدون ذكر الحقوق ولا بدخل ماعليه من الورد والياسمين فكذلك ما سبق وان اشهرى الارض بدون النخل فالشراء صحيح لان النخل فىالارض عمزلة البناء فكما يجوز اسنثناء البناء في الارض بجوز استثناء النخل ثم يكتب أنه اشترى البراح بكل حق هو له بمنزلة النخل التي فيه في موضع كذا وهو كذا نخلة فانها لم تدخل فيما اشتراه بطريقها الى باب البراح وأنما يستثني الطريق لكيلا يتعطل على البائع الانتفاع بملكه الذي استثناه لنفسه وهو النخل فان بذكر النخل يصمير مستثنيا أصول النخل في الصحيح من الرواية لانها أنما تكون نخلا اذا كانت ثابتة على أصولها فامابدوز ذلك جذوعا ولهذا لو رفع البائم تلك النخل كان له أن يغرس في منابتها نخيــلا آخرا ويضع في ذلك الموضع اسطوانة أو ما أحب وان

اشترى النخل الذي في الارض دون الارض فهو جائز بمزلة شراء البناء بدون الارض لان ما يجوز استثناؤة من الارض بجوز إىراد العقد عليه مقصودا نمنزلة الجزء الشائم وما لا بجوز ايراد المقد عليه لا يجوز استثناؤه من المقد عنزلة أطراف العبدثم يكتب حدود البراح في كتاب الشراء وحدود الموضم الذي فيه النخل ويكتب أنه اشترى النخل بمواضعها من الارض وطريقه في البراح لانه اذا لم يذكر عواضمها من الارض يمكن فيــه اختــلاف الروايات وفي النوادر بذكر فيه اختلافا بين أبي يوسف ومحمدر حممااللةفي دخول مواضعها من الارض على قولين أحدهما لا يدخل لانه سمى في العقد النخل واسم النخل لا يتناول الارض والنخل تبع للارض والاصل لا يصير مذكورا بذكر التبع وعلى القول الاتخر مدخل لانه لايسمي نخلا الاوهو ثابت في الارض فكان دخوله في الارض من ضرورة ماساه في العقد فلهذا يذكر مواضعها من الارض حتى لا تمكن فيــه منازعة بينهما ولم بذكر هذا فيما اذا اشترى النخيل ولافرق بينهما في الحقيقة بلالاحوط أن بذكر ذلك في الموضمين ويذكر طريق النخل في البراح لانه اذا لم يذكر ذلك الطريق بدون ذكر الحقوق فلايتمكن المشترى من الانتفاع بملكه ويذكر عدد النخلات هنا لانها صارت مقصودة بالمقد فلا بد من بيانها على وجه لا يبقي بينهما منازعة مابعد التسليم والنسلم ولا يكون الا بذكر عدد النخلات وربما يقلع البائم بمضهاقبل التسليم أو يستحق بمضها فيسقط عن المشترى حصة ذلك من الثمن واذا اشترى أرضا فيها عيونالنفط والغاز فالمين تدخل في الشراء عندنا وما هو حاصل من النفط والغاز لايدخل الابذكر لان الحاصل فيه بمنزلة الريم للارض وأما المين فهي جزء من الأرض فتدخل في المقد بدون ذكر وهذا مخلاف الماء الذي في البئر فانه لا يدخل ذلك في شراء الارض والدار لان الماء قبل الاحراز لايكون مملوكا لاحد فلا يتناوله البيع ذكر أو لم يذكر مخلاف النفط والغاز فانه مال مملوك عنزلة اللح في الملحة ومن العلماء من قال الدين لاتدخل في بيم الارض بدونالذكر لان اسم الارض يتناول الموضع الذي يمكن الانتفاع به بالزراعة أو السكني والمين ليس من ذلك في شيء فلا تدخل في المقد بدون الذكر فللنحرز عن هذا لخلاف ذكر أنه يكتب اشترى منه الارض التي يقال لها كذا والعيون التي فيهاالغاز والنفط أحــد حــدود هذه الارض التي فيها العيون اشترى منه هذه الارض المحدودة في كتابنا هذاوالميون التي فيها النفط والغاز وما في العيون من النفط والفاز محدودها كلها واذا

قال المشترى للشفيع أناأ بعكمايما اشتريتها به فقال قد قبلت ذلك فابي المشترى بعد ذلك أن يمطيه فلا شفعةله لانه أظهر الرغبة في شراء مستقبل وذلك يتضمن اسقاط حقه في الشفعة ولا يتم البيم بينهما عِـا جرى من اللفظ لان تمـام البيـم بلفظين هما عبارة عن الماضي وقول المشترى أبعتها عبارة عن المستقبل فهو وعد لا ايجابوالمواعيد لايتعلق بهااللزوم واذا اقتسم القوم دارا فأنه ينبغي لهم أن يكتبوا للقسمة بينهم كتابا لان في قسمة الدار معنى الماوضة فكل واحد منهم يسلم لاصحابه بعض ملكه عوضًا عما يأخـد منهم من انصبائهم والقسمة تكون مستدامة بينهم فينبغي أن يكتب منهم الوثيقة وضفة ذلك هـذا ما اقتسم عليه فلان وفلان وفلانة بنو فلان اقتسمو االدار التي هي في بني فلان أحدحــدودها والرابع اقتسموها على فرائض الله تعالى وكان ذرع جميم هـذا الدار كذا ذراعاً مكسرة وكان جميع الذي لفلان من هذه الدار بكل حق هو له كذا ذراعا مكسرة فأصابه ذلك عند القسمة في موضع كذا من هــذه الدار وقال أبو بوسف ومحمد رحمهما الله نرى أن يكنب ما أصابه ذلك في موضع كذا من هذه الدار أحد حدود الذي أصابه كذا والرابع وهـذا قولهم جميعا فان أبا حنيفة رحمه الله لايخالفهما في تحديدالموضع الذيأصاب كل واحد منهم عندالقسمة لان كلواحد منهم عند المشترى في معنى المشترى لذلك الوضع فقبل هـذه القسمة كان حقه شائما في جميع الدار وقد تمين الان في موضع منها فلا بد من تحديد الموضع الذي أصاب كل واحد منهم حتى يصير مملوماً بذكر الحدود فيتم الكتاب وتنقطع المنازعة واذا كان الحائظ بين رجلين نصفين ولاحدهما عليه خشب كان الآخر أن يضم عليـه من الخشب مثل ماوضم صاحبه لانهمالما استويا فيأصل الملك ينبغي أن يستويا في الانتفاع بالمملوك فالانتفاع بالحائط من حيث وضع الخشب فللشريك أن يضع عليه من الخشب مثل ماوضع صاحب وليس له أن يرفع شيأ من خشب صاحبه لان فيه ضررا بصاحبه من حيث هدم البناء عليه وانما له حق الانتفاع بالملك المشتري ولا يكون له حق الاضرار بشريكه وقيل هذا اذا كان الحائط محيث يحتمل مثل ذلك الخشبان لو وضعه عليه فان كان يعلم أنه لايحتمل ذلك وهمامتصادقان في ان أصل الحائط بينهما نصفان فحينتذ يكون لهأن يأمر صاحبه برفع بعض الخشب حتى بضع عليه من الخشب مثل مايبقي لصاحبه ما يحتمله الحائط وهذا لانه ان وضع الزيادة بغير اذن الشريك فهو غاصبوانوضمهاعليه باذنه فالشريك معير نصيبه من الحائط منه وللمعيرأن يسترد المارية

وان أراد أحدهما أن يزيد عليه خشبةواحـدة على صاحبه أو يفتح كوة أو يتخذ عليه سترة أو يفتحفيه بابا لم يكن لهذلك الاباذن صاحبه لانه تصرف في الملك المشترك وأحد الشريكين لاينفرد بالتصرف في الملك المشرى وانما ينفرد بالتصرف في نصيبه خاصة وهذه التصرفات لا كانت في نصيبه خاصة ولان في هذا التصرف ضرر من حيث توهين البناء أو زيادة الحمل عليه وليس لاحد الشريكين ولاية الحاق الضرر بشريكه فلهذا كان ممنوعا من هذه التصرفات الا باذن شريكه واذا انهدم الحائط فقال أحدهما نبنيه كما كان ونضع عليه جذوعنا كما كانت وأبي الآخر لم يجبر الآخرعلي البناء معه لانه يحتاج في البناء الى الانفاق بماله والانسان لا يجبر على اتلاف ماله في مثل ذلك فان صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم ذم آلا نفاق في البناء فقال شر المال ماتنفقه في البنيان وقال عليه السلام أنما يناف المال الحرام الربا والبناء فلهذا لا يجبر أحد الشريكين على ذلك عند طلب الآخر وهذا لانه أنما بجبر الآخر عند طلب أحدهما على قسمة المشترك ولا شركة بينهما فيما ينفق كلواحد منهما على البناءمن ملك نفسه فان قال الطالب أنا أبنيه بنفقتي وأضع عليه جذوعي كما كانت فله ذلك لانه ينفق ماله ليتوصل الى الانتفاع بملكه ولا ضرر على شريكه في ذلك فلا عنم منه واذا منعه شريكه من ذلك يكون متمنتا قاصدا الى الاضرار به فلا يمكن من ذلك فان فعله فاراد الاخر أن يضع عليه جذوعه كما كانت فله ذلك بعد ما يرد عليه نصف قيمة البناء لان البناء ملك الثاني فيكون له أن عنم صاحبه من الانتفاع به حتى يرد عليه نصف قيمته فاذا رد ذلك يصير متملكا عليه نصف البناء بنصف قيمته وهو نظير الملو والسفل اذا انهدما فابي صاحب السفل أن يبنيه كان لصاحب العلو أن يبني السفل ويبني فوقه بيته ثم يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله حتى يرد عليه قيمة البناء وقد بيناً هذا في الدعوى اشارة هنا الى أنه استحسان وليس له في القياس أن يبني الممفل لانه يضع البناء في ملك غيره ولاولاية له على الغير فيوضم البناء في ملكه ولكنه استحسن ذلك لدفع الضرر عنه فأنه لا يتوصل الى بناء علوه والانتفاع به ما لم يبن الســفل وهــذا القياس والاستحسان في الحائط المشترك أيضا واذا كانت الدار بين رجلين فاقتساها على نصفين وباع أحدهما حصته ثم استحقت حصة الآخر قال برجم على صاحبه بنصف ما باع يمني بنصف قيمة ما باع لان ما أخــ ذ كل واحد منهما فأنما أخذ نصفه بقديم ملكه ونصفه عوضاعما سلم لصاحبه من نصيبه فكأنه ملك ذلك على صاحبه من جهة الماوضة

فحين استحقت حصة أحدهما فقدظهر ازنصف ماأخذه عوضاعما هومستحق وبدل الستحق علك بالقبض وينفذ تصرف القابض فيمه بالبيم ثم بعمد الاستحقاق وجب عليه ردهوقد تمذر ردعينه باخراجه من ملكه فيرد نصف قيمته لهذا وان لم يكن باع رجع عليه بنصف مافي مده من الدار لان المماوضة قد بطلت بالاستحقاق ولانه لما استحق نصيب أحسدهما فقد بطلت القسمة وتبين أن المشـــترك بينهما النصف الذي هو في يد الآخر فرجع عليـــه شريكه منصف ذلك وان لم يستحق الاميت واحد أعيدت القسمة على مابقي نصفين لان باستحقاق بيت واحمد يتبين أنه كان لهما في الدار شريكا في البناء والقسمة لا تصح بدون رضاه لان فيما يخص البيت القسمة تبطل فلو بقيت فيما سوي ذلك تضرر به المستحق عليه من حيث آنه يتفرق نصيبه في موضعين والقسمة لدفع الضرر فلهذا تعاد القسمة على مابقي نصفين ولو كانت الدار بينهما نصفين فافتسماهافاخذأحدهما الثلث من مقدمها مجميع نصيبه وأخــذ الأخر الثاثـين من مؤخرها بنصيبه وباع صاحب الثلثين ثم استحق نصف الثلث قال يرجع على صاحب الثاثين بربع قيمة الثائدين وقال أبو يوسف رحمه الله يرجع عليمه بنصف قيمة الثلثمين ويكون مابق من الثلث بينهما نصفين وهو قول محمد رحمه الله فان قول محمد مم قول أبي حنيفة رحمهما الله وقد بينا أصل هـذه المسئلة في كتاب القسمة أن باستحقاق نصف نصيب أحدهما عند أبي حنيفة لأنبطل القسمة فيما بتي وهو الصحيح من قول محمد رحمه الله على ماذكره الكرخي رحمه الله في كتابه فان ابن سماعةرجمه الله كتب الى محمد رحمه الله يسئله عن قوله في هذه المسئلة فكنب اليه في جوابه ان قوله كـقول أبي حنيفة وعند أبى يوسف رحمه الله تبطل القسمة باستحقاق نصف نصيب أحــدهما وهــذه المسئلة تنبني على تلك المسئلة فان جند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لو لم يبع صاحب الثلثين لكانت القسمة تبقى ويتخير المستحق عليه ان شاء رد مابقي فتبطل القسمة في الكلوان شاء أمضى القسمة ورجم على صاحبه بربع الثلثين فاذا باع نصيبه فقد تعذر نقض القسمة لاخراجه نصيبه من ملكه بالبيع فأنما يرجع صاحب الثلث عليه بما يخص به المستحق من الثلثين وَلُو استحق جميع نصيبه رجع على شريكه بنصف قيمة الثلثمين فاذا استحق نصف نصيبه رجع عليمه بربع قيمه الثلث بن وعلى قول أبي يوسف رحمه الله القسمة تبطل بظهور شريك ثالث لهما في الدار ولكن اخراجه عن ملكه بالبيم كان صحيحا فيرجع عليــه بقيمة

نصيبه من ذلك وهو نصف قيمة الثلثين ويكون مابتي من الثلث بينهما نصفين على أصـل الشركة ولو كان عشرون جريب أرض بين رجلين نصفين فافتسما فأخذ أحـدهما خمسة عشر جريبا تساوي ألف درهم وأخذ الآخر خمسة أجربة تساوى ألفا حصته فباع صاحب الخمسة عشر مافى يده واستحق نصف مافى يد الآخر قال يرد صاحب الخمسـة عشر ربع قيمة ما كان في يده على الآخر لانه لو استحق جميع مافي يده رجم على صاحبه بنصف قيمة مافى يده فان بدل المستحق كان مملوكا له فكان بيعه نافذا فيه فاذا استحق نصفه رجع عليه بربع قيمة ما كان في يده وهذا لان ماأخذه البائع كان نصفه له بقديم ملكه وأخــذ نصفه من نصيب شريكه عوضا عما سلم لصاحبه من نصيبه في الخسة عشر الاجربة وقد استحق نصف الخسة شائما فيما كان للمستحق عليه باعتبار قديم ملكه وفيما أخذه بطريق المعاوضة فلهذا لايرجع على صاحبه بربع قيمة مافى يده ولوكانت الارض خمسة عشر جرببا بينهما أثلاثًا فاخـ ذ صاحب الثلث سبعة أجر له محصة قيمتها خسمائة وأخــ ذ صاحب الثلثين ثمانية أجربة بحصة قيمتها ألف درهم فباع صاحب الثلث واستحق نصف مافى يد صاحب الثلثين وباع مابقى فانه يرجع على صاحب الثلث بثلث قيمة ما كان في بده وذلكمائة وستة وستون وثلثان وقد سملم له مما كان في يده خسمائة فجملة ذلك ستمائة وسستة وستون وثلثان وآنما سلم لصاحب الثاث ثلمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا وبالاستحقاق تبين ان قيمة المشترك بينهما كان أاف درهم فاذا سلم لصاحب الثلثين مايساوى ثلثى الالف وللآخر مايساوي ثلث الالف استقامت القسمة ولانه لو استحق جميع مافي يد صاحب الثلث ين رجع على شريكه بثلثي قيمة ما كان في يده فاذا استحق نصفه رجم عليــه بنصف ذلك وهو ثلث قيمة ما كان في يده ولان ماأخـذه صاحب الثلث فأنما سـلم ثلثه له بقديم ملكه وثلثيه بطريق الماوضة وقــد استحق نصف العوض فرجع بما هو عوض المستحق وهو ثلث قيمة ما كان في يده وفى جميع هذه الفصول اذا كـتب الـكاتب بينهما كـتاب القسمة ينبغي أن ببين كيفية القسمة بينهـما ان وقعت بقضاء القاضي بين ذلك في الكتاب وان كانت بتراضيهما بين ذلك لان الحكم يختلف باختـ النف القسمة بقضاء أو غـ ير قضاء حتى ان في القسمة بقضاء القاضي اذا ظهر العيب في نصيب أحدهما ترد القسمة والقسمة بالتراضي لاترد لمكان العيب فلهذا ينبغي أن يبين صفة القسمة فيما بينهما واذا كانت الدراهم بين رجلين وهي موضوعة عنــــــــــ أحدهما

يين آننين وتمامها بدفع نصيب صاحبــه اليه وامسا كه حصة نفسه يمنزلة أخـــذه التداء يحكم القسمة لان الاستدامة فيما يستدام بمنزلة الانسان وان قال خذ حصتك ودع مابتي حتى أفبضها فاخذ حصته لم يكن ذلك قسمة حتى لو هلك مابقي كان للآخرأن يأخد من صاحبه نصف مافى يده لان القسمة لاتتم بالواحد فان تمامها بالحيازة وذلك لا يكون الابين اثنين فكان شرط سلامة المقبوض للقابض أن يسلم مابق للآخر فاذاهلك فقدا نعدم الشرط فكان ماهلك من النصيبين ومابق من النصيبين واذاً كانت الدار لقوم وأحدهم شاهد والاخرون غيب فأراد الشاهـ د أن يسكنها انسانا أو يؤاجرها اياه ففيها بينه وبين الله تعالى لاينبغي له أن يفعل ذلك لأنه يكون معيرا أو مؤاجرا نصيب شركائه بغير رضاهم ولا ولاية له عليهم وكما لا يتصرف في عين ملكم بغير رضاهم لا يتصرف في منفعة ملكم أيضا ولا عكنه أن يتصرف فى نصيب نفسه بالاسكان والاجارة الابعــد القسمة والقسمة لاتتم بالواحد وأما في الفضاء فاذا لم يكن لهم خصم يخاصمه لم يحل بينه وبين ذلك لان القاضي لفصل الخصومة لالانشائها واذا لم يحضر خصم لا يكون له أن يمنع صاحب اليد من التصرف فيا في بده بالاسكان والاجارة ولكنه اذا علم حقيقة الحال أفتاه بالكف عن ذلك كما يفتيه به غيرهوان أراد أن يسكنها بنفسه فني القياس يمنع ذلك فيما بينه وبين ربه لأنه يصير مستوفيا منفعة نصيب شركائه وهو ممنوع من ذلك شرعا (ألا تري) لو كانوا حضورا منعوه من ذلك فاذا كانوا غيبا لم يبطـل حقهم بغيبتهم فكان هو ممنوعا من ذلك شرعا وفي الاستحسان يرخص له فى ذلك لانهم قد رضوا جميع الدار فى يده وليس فى سكناه الا اثبات اليد اليه (ألاترى) ان من لا يضمن العقار باليدلا يضمنه بالسكني أيضا لان في سكناه منفعة لشركائه لانالدار اذالم يكن فيها ساكن فالها تخربولذا سكنها انسان كانتعامرة ففي هذا التصرف منفعة لشركائه بخلاف ماتقدم فأنه بالاسكان يثبت يد غيره على الدار ولم يرض به شركاؤه فربما لا يتمكنون اذا حضروا من ارجاعه واسترداد انصبائهم وان أجرها الحاضر وأخذ الأَخْرُ حَصَّةُ نَصِيبُهُ مِن ذَلِكُ تَطِّيبِ لَهُ وَحَصَّةُ نَصِيبٍ شَرِكًا لَهُ لَا تَطِّيبِ لَا نَهُ عَنزلة الغاصب يؤاجر في حصتهم فلا يطيب له الاجر ولكنه يتصدق به لان ملكه حصل له بسبب خبيث ويمطى ذلك شركاءه ان تدر عليهم لان تمكن الخبث كان لمراعاة حقهم فيرتفع بالرد عليهم

وقد بينا نظيره في كتاب الفصب واذاباع الرجل الارض ليزرعها كتب الك أطعمتني أرض كذا لازرع فيها مامدالي من غلة الشتاء والصيف وقال أبو يوسف رحمه الله اذا كتب عارية فهوأحبالي منأن يكتب اطعمتني وهو تول محمدرهمه الله لأنه بالاعارة يجمل له منفعة الارض بنمير ءوض والعارية اسم موضوع لتمليك المنفعة بغمير عوض كما أن استعمال همذا اللفظ أولى من استمال غيره مما لم يوضع لتمليك المنفعة في الاصل وهو نظير اعارة الدار وغيرها من الاعيان وأبو حنيفة يقول لو كتب أعرتني كان المفهوم منــه الانتفاع بها من حيث السكني واذاكتب أطعمتني كانالمفهوم التمكن من الزراعة لان الارض لايطم عينها وأنما يطم مايكون منها وذلك لابحصل الابالزراءة واذا كانت الاعارة للسكني فلفظ الاعارة أقرب في بيان ماهو المقصود واذا كانت الاعارة لازراعة فلفظ الطعمة أقرب الي بيان ماهو المقصود فينبغي أن يستعمل في كل فصل ماهودليل على المقصود وهذه مسئلة الجامع الصغير قال وخراجها على ربها لات الخراج مؤنة الارض الناميــة وجوابه يسمد التمكن من الانتفاع بالارضوبالاعارة لايزول تمكنه من الانتفاع سها وأغاينتفع بها المستمير بتسليط الممير فهو كانتفاع المهربها ينفسمه فان اشترط على المستمير أداء الخراج فبهذا الشرط بخرجه من الطممة وتكون اجارة فاســدة لانه لايمرف خراجها ومعنى هــذا ان الخراج على رب الارض فاذا شرطه على المستعير فكانه شرط لنفسه عوضا عن المنفعة فيصير العقد به اجارة وفسادها لجهالة الخراج قبل هذا في الاراضي الصلحية التي يكون خراج الحماحم والاراضي جملة تم يقسم على الحماحم والاراضي فعند قلة الحماحم تزداد حصة الارض وعند كثرة الحماحم تنتقص فأما خراج الوظيفة يكون معلوم المقدار وقيل بل المراد الجمالة في روادف الخراج فان ولاة الجور ألحقوا بالخراج روادف وذلك مجهول يزداد وينتقص ولافساد هذا العقد علة أخرى وهي أن الخراج في ذمة رب الارض فكانه شرط على المستأجر أن يتحمل عنه دنا في ذمته وذلك مفسدللاجارة واذا أوصى الرجل بغلة أبرضه فالخراج على الموصى له بالغلة لان وجوبه باعتبار التمكن من الانتفاع بالارض والموصى له هو المتمكن من الانتفاع بالارض دون الوارث وبه فارق الاعارة ولان للخراج تعلقابالغلة (ألا ترى) انه ان منع الخراج لم تطب له الغلة وللامام أن محول بينه وبين الغلة ليؤدى الخراج والموصى له هو المختص بالغلة فيكون الخراج عليــه ولا وجه لايجاب الخراج على الورثة لأنهم لو زرعوا الارض

واصطلم الزرع آفة لم يلزمهم الخراج فاذا لم يتمكنوا من زراعتها أولى لايلزمهم الخراج وادا استأجر رجل من رجـل أرضا مدة معلومة فمات أحدهما قبـل مضيها ولم يستحصد الزرع ترك الزرع فيها الى وقت الادراك استحسانا وقد بينا هدذا في الاجارات قال وجدل المستأجر آخر ماترك فيه وظاهر هـذا اللفظ بدل على انه يلزمه أجرة المشـل وهو اختيار بمض مشايخنا رحمهم الله فان العقد قد انفسخ بموت أحد المتعاقدين ثم ببقي الزرع لدفم الضرر عن المستأجر ودفع الضرر واجب عنــه وانما يتحقق ذلك اذا وجب على المستأجر لصاحبها أجر المشل في مدة الترك والاصح انه يجب على المستأجر حصة هـذه المذة من المسمى لانه لما وجب ابتــداء عقــد الاجارة لدفع الضرر عن المستأجر فلأن بجب عليهم ابقاؤه بمدد ظهور السبب المفسد وهو الموت أولى لان بقاء الشيُّ أهون من ابتدائه واذا ابقي العقد الاول فانما بجب باستيفاء المنفعة الاجر المسمى فيه ، وان كان فيها كرم أو رطبة لم يترك وقطم لأنه لانتهاء ذلك مدة معلومة وتطول مدتها فني ابقاء العقد في هــذه المدة الطويلة أضرار بوارث المؤاجر بخلاف الاول فلان لادراك الزرع نهاية معلومة وهي مدة لا تطول عادة ، وإذا استأجر داية ثم جمل عليها سرجا وأجرها بأكثر بما استأجرها طاب له الفضل لان زيادة الاجر في العقد الثاني بازاء منفعة ما زاد من عنده فلا يتحقق فيه ربح الا على ضمانه وقبـل الزيادة انما كان لايطيب له الفضل لانه ربح حصل لا على ضمانه فاذا انمدم هذا المعنى باعتبار الزيادة كان الفضل طيبا له وكذلك لو استأجر بيتاعا تةدرهم ثم أجر نصفه عائة درهم الا دانقا ومراده أجر نصفامينا منه أو نصفا شائما على قول من برى جواز أجارة المشاع وأنما يطيب له الفضل لان الربح لا يتحقق فأنه يمكن أن يجمل الدانق حصة النصف الآخر ليكون مائة درهم الا دانقا حصة الذي أجرهولا يقال قد كان عقابلة كل نصف من البيت في العـقد الاول نصف الآخر لان ذلك لم يكن باعتبار تنصيص المتماقدين بل باعتبار المملوضة والمساواة وذلك لا يوجد في المقد الثاني لانهأجر فيه النصف فقط والحاصل أن الخبث الذي يمكن في اجارة الشيُّ بأكثر مما استأجره به يسير فينمدم ذلك باعتبار الامكان من وجه واحد ولهذا قلنا لوزاد من عنده شيأ قليلاثم أجره بأضعاف مما استأجره طاب له الفضل فكذلك اذا أجر بعضه بما دون الاجر الاول والنقصان يسير قلنا يطيب له الفضل \* ولو استأجر عبدا بمائة درهم ثم أجره بالدنانير بأ كثر من ذلك يتصدق

بالفضل وأشار في غير هذا الموضع الىأنه لا يلزمه التصدق بالفضل لان معنى الخبث ضعيف هنا والدراهم والدنانير في الحقيقة جنسان فباعتبار الحقيقة ينعدم ربح ما لم يضمن لاختلاف الجنس ووجه ما ذكر هنا أن الدراهم والدنانير في الصورة جنسان وفي الحكم جنس واحد (ألا ترى) أن في شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن جملا كجنس واحد فكذلك في الاجارة بأكثر مما استأجره بجملان كجنس واحد لان المني فيهما سوا، وهو أن الربح محصل لا على ضمانه وان أجر شوب قيمته أكثر من مائة لم يتصدق بشي لان جنس البدلين مختلف حقيقة وحكما فلا يتمكن فيه ربح ما لم يضمن لان تمكن ربح ما لم يضمن انما يكون بعد عود رأس المال اليه واذا استأجر الرجل رجلا محمل له دن خــل فشر الحمال فانكسر الحمل قد بينا في الاجارات أن الحمال أجير مشترك وان هذا النوع من الانكسار يكون بجناية يده فيكمون ضامنا الاعلى قول زفر رحمه الله وصاحب الدن بالخيار انشاء ضمنه قيمته غـير محمول ولا أجر عليه وان شاه ضمنه قيمته محمولا الى الموضع الذي انكسر فيــه وأعطاه من الاجر بحساب ما حمل ولو تعمد كسره فكذلك الجواب عندنا وقال زفر يضمنه قيمته مجمولا الى الموضع الذي كسر فيه وأعطاه الاجر بحساب ماحمل وذكر عيسي بن ابان رحمه الله أن قياس قول أبي حنيفة رحمه الله هكذا لان أجير المشترك عنده أمين لا يضمن باعتبار القبض فأنما يلزمه الضمان باعتبار جناته عند الكسر فلا مد من اعتبار قيمته عند تقرر سبب الضمان لان الحكم لايسبق سببه ولكنا نقول اذا اختار صاحب الدن أن يضمنه قيمته غير محمول لم يضمنه ذلك باعتبار القبض ولا باعتبار جنابته أيضا ولكن تفر قعليه الصفقة حين كسره في بعض الطريق فغير عليه شرط عقده فيكون له أن يفسخ العقد في مقدار ما محمله فيسقط حصة ذلك من الاجر ويضمنه قيمته غيير محمول ، فان قيل كيف يفسخ العقد في مقــدار ما يحمله وذلك متلاش غــير قائم قلنا بل هو قائم حكما ببقاء بدله فان الحمال ضامن قيمته محمولا الى هذا الموضع بالاتفاق وكما لايجوز الفسخ عند تفرق الصفقة على العين يجوز فسخه على بدل المين اذا كان قاءًا كما لو اشترى عبدين فقتل أحدهما قبل القبض ثممات الآخر كان للمشتري أن يفسخ العقد على القيمة في المنقول كتفرق الصفةة عليه ولكن لو انكسر من غير عمله بأن أصابه حجر من مكان أو وقع عليه حائط أو كسره رجل وهو على رأسه فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما هو ضامن اذا تلف بما يمكن الاحتراز عنه

واذلم يكن من عمله وان قال رب الدن عبر فانكسر وقال الحمال أصابه حجر فانكسر أوقال كان منكسر افالقول قول الحمال وله الاجرالي حيث انكسر لانهينكر سبب وجوب الضمان عليه فالقول قوله مع يمينه بمنزلة المودع يدعى عليه صاحب الوديمة الاستهلاك وهو منكر لذلك وأما الاجر الي حيث انكسر لان صاحب الدن صار مستوفيا ذلك القدر من المعقود عليه فيقررعليه حصنه من الاجر ثم مات ولم يخلف بدلا فلا عكن فسخ العقد فيه باعتبار تفرق الصفقة فلهذا كان للحمال الاجر حيث انكسر \* واذادفع الرجل ثوباالى صباغ يصبغه فصبغه فقال رب الثوب أمرتك أن تصبغه أحمر وقال الصباغ أمرتني أن أصبغه أسود فالقول قول رب الثوب لان الاذن مستفاد من جهته وفيه خلاف ابن أبي ليلي وقد بيناه في الاجارات فان اختار أخذ الثوب قوم الثوب أبيض وقوم مصبوغا بذلك الصبغ فأعطاه مازاد الصبغ فيه ولانه وافق في أصل الصبغ وان خالف في الصفة ولانالصبغ عين اتصل به فلايسلم له مجانا عَنْرُلَةُ مَالُو هَبْتُ الرَيْحِ بِثُوبِ انسانَ وأَلْقَتُهُ فِي صَبِيغُ غَدِيرِهُ أَوْ غَصِبُ ثُوبًا وصَبْغُهُ واختار رب الثوب أخذ الثوب فأنه يعطيه مازاد الصبغ فيه ، واذا تكاري الرجل دابة من البصرة الى الكوفة فله أن يذهب بها الى أي نواحيها شاءلان الكوفة اسم للبلدة الواحدة وجو انب البلدة الواحدة كمكان واحد ( ألا ترى ) أن في عقد السلم اذا شرط ابقاءاالمسلم فيه بالكوفة جاز المقد فكذلك في الاجارة اذا اســـتأجرها الى الـكموفة جاز المقد له ان يذهب الى أي نواحيها شاء باعتبار العادة فان من استأجر دانة من بلد الى بلد يبلغ عليها الى منزله في العادة ولو استأجر دابة الى الرى لم يكن له أن يذهب بها الى أى نواحيها شاء والكراء الى الرى فاسد في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله هو جائز وهو الي مدينتها دون نواحيها وقد روى هشام عن محمد رحمهما الله ان ذلك جائز الى مــدينتها بالاستحسان والحاصل أن عند أبى حنيفة ومحمد الرى اسم لولاية تشتمل على مدائن ونواحي فلا يجوز المقد للجهالة التي تقضي الى المنازعة وعنــد أبي يوسف انمًا يطلق هــذا الاسم علي مدينتها في العرف والثابت بالعرف كالثابت بالنص ولو سمى مدينة من مدائنها كان جائزا وكذلك خراسان والشام والعراق ان سمى منها مكانا معلوما جاز العـقد وان أطلق فســد العقد للجهالة التي تقضي الى المنازعة ونظير هذا في ديارنا لو اســتأجر دابة الى كاشغر جاز اَلَمَقَد فَانَهُ اسْمَ للبلدة خَاصَةَ وَلَو اِسْتَأْجَرِهَا مَنْ كَاشْغَرَ الَّيْ فَرْغَانَةً لَمْ يجز العـقد لان الاسم

مشتمل على بلاد متباعدة فتمكن فيه جهالة تقضى الى المنازعة ولو استأجرها الى أوزجنــد جاز العقد وكذلك ان استأجرها من أوزجند الى سمرقند لانه اسم للبلدة أوان استأجرها الى مخارى فقد اختلف فيــه مشايخ مخارى رحمهم الله والاظهر آنه لا مجوز فان مخارى من كرمينية الى قرير وهي تشتمل على مواضع متباينة بمنزلة الرى فتمكن فيــه جهالة تقضى الي المنازعة بينهما ولو تكارى دابتين يحمل عليهما الي المدائن بعشرين درهما فأكرى أحسدهما بتسمة عشر درهما عمل ذلك الشرط طاب له الفضل لأنه عكن أن بجمل هذا القدر من المسمى في العقد الأول خاصة بحصة هذه الدابة فلا يظهر في العقد الثاني ربح ما لم يضمن ولوا كرى أحدهما بأكثر من الاجر كله يتصدق بالفضل وبشئ من رأس المال لانا نعلم أن شيأ من رأس المال بازاء الدابة الثانية في المقد الاول فيكون ذلك ربحا ما لم يضمن في المقدالثاني مع الزيادة على المسمى فى الدقد الاول فيتصدق بذلك الفضل ولواستأجر رجلين يبنيان له حائطا فعمله أحــدهما ومرض الاخر وهما شريكان فالاجر بينهما نصــفين استحسانا وفي القياس لأأجرللذي لم يممل لان استحقاق الاجرباعتباز العمل ووجه الاستحسان أنهما قبلا العقد جميما ثم الذي أقام العمل في نصيبه مسلم لما النزمه وفي نصيب شريكه نائب عنه فقام مقامه فيكونالاجر بينهما نصفين وقد بينا نظائره في الاجارات وذكرنا ان المقصود بالشركة هذا فيما بين الناس ولو استأجر رجــلا يحمل له طماما معلوما الى مكان معلوم على دوايه هـــذه فحمله على غـير تلك الدواب فله الاجر كله استحسانًا وفي القياس لا أجر له لان الاجارة اعا نتناول منافع الدواب التي عينها ولم يسلم اليه ذلك وفى حق غير تلك الدواب بجعل العقد كان ليس فكانه متبرع بحمل طعامه على دوابه فلا أجر له ووجه الاستحسان أنه قبل عمل الحمل في ذمتــه بعقد الاجارة وقد أوفى ماقبله سواء حمــل الطعام على تلك الدواب أو على غيرها وهذا لأنه لاحاجة الى تعيين تلك الدواب في تصحيح العقد بعد اعلام مقدار الطعام (آلا ترى ) أنه لو استأجره يحمل له طعاما معلوما الى مكان معلوم كان العقد جائزا وان لم يمين الدواب وكذلك ليس لصاحب الطعام في عـين تلك الدواب مقصود وأنما مقصوده حمل الطمام فاذا سقط اعتبار تعيمين الدواب لهمذين المعنيين كان له الاجر باقامة العمل المشروط وهو حمل الطعام ولو استأجره لحمله بنفسه فحمله على دوابه أو عبيده أو على غيرهم وذهب مه حتى بلغه ذلك المكان فله الاجر استحسانا لحصول المقصود لان المقصود حمل

الطمام وقد أوفاه كما الزم وليس هو بمخالف لانه مافارقالطمام حين ذهب معه ولا أخرجه من ده فلا يكون مخالفا وكذلك أن أشـترط له طريقا فحمله في طريق آخر لان مقصود صاحب الطعام قد حصل حين أوصل الطعام الى المكان المشروط في أى الطريقين حمله وان حمله فى البحر ضمنه ان غرق لانه عرضه للنلف فان الغالب من حال راكب البحر أنه على شرف الملاك مع ما معه وان سلم له الاجر استحسانا وهو بمنزلة ما لو كان الى ذلك الموضع طرية ان في البر أحدهما أمن والآخر مخوف فحمله في الطريق المخوف فان تلف كان ضامنا وان سلم استجق الاجر استحسانا فكذلك هنا لان البحر بمنزلة الطريق المخوف ولهــذا لم يكن للمودع أن يسافر بالوديمة في طريق البحر كما ليس له أن يسافر بها في الطريق المخوف ولو استآجر رجاين محملان له طماما من الفرات الى أهله فحمله كله أحسدهما وهما شريكان فى العمل فالاجر بينهما لان وجوب الاجر باعتبار تقبلالعملوقد باشراه أو باشره أحدهما بو كالة لصاحبه لان مبني شركة المنان على الوكالة ثم هو فى اقامة العمل نائب عن صاحبه أيضا وان لم يكونا شريكين في العمل فللعامل نصف الاجر في نصف الطعام لانه انما قبــل حمل نصف الطمام بنصف الآخر وقد حمـله ولا أجر له في النصف الآخر لانه كان في الحمل ضامنا للنصف الاجر عنزلة أجنبي آخر لو حله وهذا لانه غير نائب عن الآخر هنا فانه لم يسبق بينهما عقد شركة فلم يجمله نائبًا عن نفسه فيكون هو في ذلك كاجنبي آخر ولو استأجر رجلا ليذهب الى مكان كذا فبيجيُّ باهله كلهم وهم خمسة فذهب وجاءبهم فله الاجرالمسمى لأنه استؤجر علي عمل معلوم ببدل معلوم وقد أوفى العمل المشروط عليه بكماله فله الاجر كلة فان وجد بعضهم قد مات فجاء بمن بتي منهم فله أجر ذهابه وله الاجر بحساب من جاءبهم لأنه في الذهاب أقام ما النزم من العمل على نحو ما النزمه فاستوجب أجر الذهاب وما يكون من الاجر المسمي فانه يتوزع على حصة من جاء بهم ومن ماتوا فيلزمه بحصة من جاء بهم لانه أقام بعض هذا العمل دون البعض فيكون له من الاجر بحساب ماأقام من العمل وان وجدهم كلهم قد هلكوا فعاد ينفسه فله أجر ذها به لأنه في الذهاب أقام مالزمه بالعقد كما النزمه وفي الرجوع هو عامل لنفسه بالعو د الى وطنه وليس بعامل للمستأجر حين لم يأت بأحد من أهله فلهذا كان له أجر الذهاب خا. عبة ولانه انمايذهب لتحصيل مقصود المستأجر فكان عاملاله ف ذلك وليس في رجوعه وحده تحصيل شي من مقصود المستأجر فلم يكن عاملا له في ذلك

فان استأجره على أن بذهب بكتابله الى مكان كذا فيدفعه الى فلان فذهب به فوجده قد مات أو تحول الى بلد آخر فرد الكتاب فلا شئ له وان لم برد الكتاب فله الاجر بحساب ذهابه منى هذا أنه استأجره ليذهب بالكتاب الى فلان ويأتيه بالجواب فاذا ذهب به ولم برد الكتاب ولم يأنه بالجواب فهو في الذهاب عامل للمستأجر ساع في تحصيل مقصوده وليس بعامل في الرجوع فيستحق حصة الذهاب من الاجر وان رد الكتاب فلا شي له في قول أبي حنيفة لانه فوت على المستأجر مامحصل له من المقصود حين رد كتابه اليه فخرج من أن يكون عاملا له في الذهاب وعلى قول محمد له أجر الذهاب لانه ليس للكتاب حمل ومؤنة وأنما يستوجب الاجر باعتبار ذهابه بنفسه وقد ذهب فقد تقرر حقه فى أجر الذهاب فلا يسقط ذلك بموده رد الكتاب أولم يرده ولكنا نقول هو لا يستوجب الاجر بمجرد الذهاب من غير اعتبار الكتاب (ألا ترى) انه لو ترك الكتاب في أهله ودهب بنفسه لم يكن له أجر فكذلك اذا رد الكتاب معه وقول أبي يوسف في المسئلة مضطرب ﴿ وَانْ استأجره ليحمل له طعاما الى مكان كذا فيدفعه الى فلان فوجد فلانا قد مات فرجع بالطعام الي الذي استأجره فلا اجر له عندنا وقال زفر رحمه الله له الاجر وهو غاصب في ردالطمام الذي استأجره ضامن ان هلك في يده لانه لما حمل الطمام الى ذلك المكان فقد أوفى العمل الشروط وما كان البدل عقابلته فتقرر حقه في الاجر وانتهى العقد نهالته ثمهو في الرجوع بالطمام غاصب كاجنبي آخر فيكون ضامنا له ان هلك وبفصه لايبطل حقمه فيما تقرر من الاجز ولكنا نقول البدل عقابلة حمل الطعام الى ذلك المكان وقد فسخ ذلك حين رجم بالطعام وفوت المعقود عليه قبل التسليم الى المشترى وان استودع الطعام رجلا فى تلك البلاد فهلك الطمام فهو ضامن له لا نه مخالف في الدفع الى الاجنبي وهو بمنزلة الامين في ذلك الطمام مالم يدفعه الى فلان والمودع اذا أودع الوديعة رجلا آخر كان ضامنا اذا هلك في يد المودع الثاني واذا صارضامنا كان هذا وما لو استهلك الطعام سواء ولصاحبه الخيار ان شاء ضمنه قيمته في المكانالذي حمله منه ولا أجر له أو في المكان الذي استودعه وله الاجر وهذا نظير مسألة الدن اذا تعمد كسره وانما الشبهة هنا في انه اعتبر القيمة والطعامين ذوات الامثال وأغاينبني أن يقال يضمنه مثله في المكان الذي حمله منه ولا أجر له أو في المكان الذي استودعه وله الاجر الا أن يكون عدديا متقاربا من الطعام كالبطيخ وغير ذلك فحينتذ يكون مضمونا بالقيمة

غير انه ان أنهى الى ذلك البلد فوجد صاحبه قد مات فرفع الامر الى القاضي فامر بببعه أو بدفعه الي رجــل آخر فقعل ذلك بامره فلا ضمان عليــه وله الاجر لان للقاضي ولاية النظر في مال الغائب وفعله بامر القاضي وفعله بامر صاحب الطعام سواء ولو فعل شيآ من ذلك بامر صاحب الطمام لم يكن ضامنا وله الاجر فكذلك اذا فمل باس القاضي قال ولا ننبغي للقاضي أن يدخل في ذلك لانه لايمرف صدقه فيما يقول ولانه قد النزم حفظه فيوليه القاضي ماتولي لانه أعا نصب القاضي لفصل الخصومة لا لانشائها وليس هنا خصم لمن في بده الطمام فلهذا لا ينظر القاضي في ذلك وهو أولى الوجهبن له واذا قال الرجل من جاءني متاعي من مكان كذا فله درهم فذهب رجل فلم يجد المتاع ثم جاء فلا أجر له اما اذا ذهب فجاء بالمتاع فله أجر مثله لا يجاوز به المسمى عندنا وعلى قول الشافعي له المسمى لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بمسير وأنا به زعيم وما أخبر الله تعالى عن الامم السالفة فهو ثابت في حقنا حتى يقوم دليل النسخ ولكنا نقول هذا استئجار المجهول واستئجار المجهول باطل الا انه اذا حمله انسان بعدماسمع كلامه فانماجاء به على جهة تلك الاجارة وقد رضي القائل بذلك فيستوجب أجر المثل باعتبار أن جهة الشي بمنزلة حقيقته فأما اذا ذهب فلم يجد المتاع فرجع لم يكن له الاجر يخلاف مااذا خاطب، به انسانا بعينه فهناك يستحق أجر الذهاب لان العقد انعقد بينهما حين خاطبه بمينه فكان هو في الذهاب عاملا للمستأجر ساعيا في تحصيل مقصوده فيستحق أجر الذهاب وهنا المقد ماانعقد بين المستأجر وبينالذاهب لانه لم يخاطبه بعينه وانما يكون انعقاد المقد باعتبار عبيته بالمتاع واذا لم يجي بالمتاع لم يكن عاملا له فى الذهاب والمجي بحكم العقد فلهذا لايستوجب شيأ من الاجر ولو استأجر دابة ليحمل عليها عشرين ثوبا ربطيا فحمل عليها هرويا فعطبت الدابة لم يضمن استحسانا لان في الضرر على الدابة لافرق بين الربطي والحروي وانما يمتبر من القيمة ما يكون مقيدا دون مالا يقيد كما انه يمتبر من التعيين مايكون مقيدا دون مالا يقيد ولو استأجرها ليحمل عليهاهذه الاتواب الربطبه فحمل عليها مثلها من الثياب الربطبه فعطبت لم يضمن شيأ فكذلك هناواذا تكارى الرجل من الرجل دابة و نقده الكراء ثم أخــذ منه كـفيلا بالكراء ثم أفلس المكارى ولم يركب الرجل فعلى الـكفيل أن يرد الكراء لانه كمفيل للمستكري عن المكاري ماوجبرده من الكراء المقبوض وحين أفلس المكاري ولم يجد المستكرى الدابة ليركبها فقد وجبعلى المكاري رد جميع الكراء وقدكفل الكفيل

مذلك فكان مطالبًا به لانه اضافة الكفالة الي سبنب الوجوب صحيح فان رضي من الكفيل أن محمله الى المكان الذي تكارا اليه فحمله وأنفق أكثر من الكراء لم يرجم الكفيل على المكارى الا بالكرا، الذي قبض من المستكرى لانه ١٠ ضمن عنه الا ذلك القدر فهو في الزيادة متبرع • فان قيل كان ينبني أن لا يرجع عليه بالكراء المقبوض أيضا لانه ما نقد عنه الكرا، وا بمأ وفي عنه ماالتزم من الحمل بعقد الاجارة والمكارى ما أمره أن يكفل عنه ذلك فكان هو في الفاء ذلك عنزلة متبرع أو كفيل بغير الامر قلنالا كذلك فأنه عا أوفي من الحمل أسـقط عن نفســه ضمان الكراء كما أنه باداء المقبوض يسقط عن نفسه ضمان الكراء ولا يكون متبرعاً بل هو محتاج اليه ليسقط به الضمان عن نفسه ولما أمره بالكفالة بالكراء عنه فقد أقامه مقام نفسه في ايفاء ما النزمه فلا فرق بين أن يوفى عنه الكراء وبين أن يوفى عا التزمه من الحمل فأنه يسقط به مطالبة المستكري اياه في ذلك وأن مات المكارى ولم محمله فعلى الكفيل أن رد الكراء لان عوت المكارى قد انفسخ العقد وازمه رد المقبوض من الكراء فانه كفل الكفيل بذلك واذا استأجر الرجل الرجل أشهرا معلومة يؤدب انه ويقوم عليه في ذلك فهو جائز لانه استآجره مدة معلومة لعمل معلوم بطريق العرف وهو عمل غير مستحق على المأدب اقامتــه دينا ولادينا والاستشجار على مثله صحيح ببدل معلوم يخلاف تعليم القرآن فأنه يستحق عليه دينا لأنه في المني خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمسلم مأمور به ديناولو استأجر رجلاليجضص له حائطا أو ليطين له سطحا ولم سين طيناولا جصا معلوما فهو فاسد لان جهالة ذلك تقضى الى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم فان عمل الناس في ذلك مختلف وكل نوع منه متمارف فكان العمل المعقود عليه مجهو لافلهذا فسد العقد وله أجر مشله ان عمل لانه أو في العمل بحكم عقد فاسد فلا يلزمه جميع المسمى لان المستأجر يقول أنا ما رضيت مجميع المسمى بهذا القدر من العمل فان كان اشترط عليه أن بجمل غلظة من الجص أو الطين كذا فهو جائز لان المعقود عليه صار معلوما ببيان الغلظة على وجه لا يقضى الى تمكن المنازعة بينهما ولو استأجر رجلا ينقدله الدراهم كل ألف بكذا أو استأجره على كل شهر بكذا ينقد له فهو جانز لان في الفصل الاول استأجره على عمل معلوم ببدل معلوم والاستثجار على ذلك متعارف بين الناس وهو الاصل في عقد الاجارة وفى الفصل الثاني عقد على منافع في مدة معلومة ببدل معلوم ليقيم بتلك المنافع عملا مقصودا

فىالناس،واذا كانت الورثة كبارا غيبا وليس على الميت دين ولا وصـية فللوصى أن يبيع الرقيق والمتاع استحسانا لان له ولاية الحفظ الى أن يحضر الغائب وبيع المنقول من الحفظ فان حفظ الثمن ربما يكون أيسر من حفظ المين وانما تثبت هــذه الولاية نظرا للفائب ولو أنهم بهوه عن البيع فباعه بعد ذلك لم يجز بيعه لانه أنما تبتت له الولاية لاجل النظر. لهم أذا لم يوجد منهم النهي عن ذلك نصا بخلاف ما اذا كان على الميت دين فهناك أنما يثبت له حق التصرف نظرا للذي أقامه مقام الميت فنهي الورثة اياه عن البيع لا يصح واذا كان الوارث صغيرا وللميت دين على رجل بصك فقال المطلوب لاوصى حط عنى النصف لاعطيك النصف وادفع الى الصك وكان فيه شهو دلا يشهدون الآأن يروا الصك ويعلموا انه حط لليتيم في الحال فانه لا يسم الوصى أن يفعل ذلك لان فيــه اتواء ما بتى من ماله يعني في رد الصك عليــه لان حط الدين عنــه باطل واذا لم يكن الدين واجبا بمقده فلا يتوى به حق اليتيم ولكن اذا كانالشهود لايشهدون مالم يروا الصك فني دفع الصك اليه أنواء مال اليتيم حتى اذا كانت الشهود يشهدون بنير صك فلا بأس بأن يفعل ذلك لانه ليس فيه اتواء ماله بل فيه نظر له من حيث انه يستوفى نصف حقه فى الحال تم يقيم البينة على ما يقي فيستوفيه وحطه باطل اذا أُنبت المديون ذلك بالحجة ، واذا ادى رجل في داره دعوى فرأى الوصى أن يصالحه لانه يخاف ان لم يصالحه أن يأتي ببينة فانه لا يسمه أن يصالحه لان بمجرد الدعوى ما استوجب المدعى شيأً كما قال النبي صلى الله عليــه وسلم لو أعطى الناس بدعواهم وما يخافه الوصى موهوم فليس كل مدع يكون له بيئة على دعواً ولا كل شاهد يرغب في حضور عجلس القاضي لادا، الشهادة وبعد الاداء ربما تظهر عدالته وربما لا تظهر ولو ادى شيأ من مال اليتم باعتبار هذا الموهوم كاذمخرجا مالهءن ملكه من غير عوض يحصل بمقابلته ولا منفعة تمصل له حقيقة وليس للوصي هذه الولاية وان جاءالمدعي سينة عدول يمرفهم الوصىوكان الصلح خيرا لليتيم فيرأى الوصي وسعه أزيصالحه لان باعتبار الظاهر حق المدعى قد تبت ظهوره بشهادة المدولوقد تحقق ذلك فني هذا تحصيل المال من الوصى لليتيم أو توفير المنفعة وأنما نصب الوصى لذلك قال الشيخ الامام الاجل الزاهدرجمه الله كان شيخنا الامام الاجل رضى الله عنه يقول هذا اذا علم الوصى قبل اقامة البينة من المدعى أنه لو لم يجب الى الصلح حتى يقيم البينة رغب فيه المدعى بمد ذلك فاما اذا علم انه بعد اقامة البينة لا يرغب في الصلح فلا بأس بان يصالحه قبل اقامة

البينة اذاعلمانله شهودا يشهدون علىذلك لان بهذا التأخير ينعدم تمكنه من توفير المنف ةعليه وعلى الوصى أن لا يؤخر ذلك الى وقت نفوته واذا كاتب الرجل عبده على نفسه وماله دخل فيهرقيقه ودوره وكل عين ودين هو من كسبه لان ذلك ماله فالمال يصير مضافا الى العبد باعتبار أنه كسبه قال عليه السلام من باع عبدا وماله الحديث والاضافة اليه تبقى ما بقى المال في يده فاما بمدأخذ المولى المال منه لا يبتى مضافا اليه شرعا وعرفا فلا يكون المقبوض منه فيما سمى من ماله وان كانت له أمة قد زوجها اياه مولاه لم بدخل في كتابته لان المولى بتصرفه صار قابضا الامة منه فالتحقت بغيرها مماقبضه منه (فان قيل) أليس أن المشتري اذا زوج الامة المبيعة قبل القبض لا يصير قابضا لها تصرفه فكيف يصير المولى هنا قابضا وفى الاستحسان انما لم يجمله قابضا هناك لان اليد للبائم فيها يد مستحقة والمشترى ممنوع من قبضها ما لم يؤد الثمن وان تمييت بالنكاح ولكن لما لم يؤثر هذا الميب في عينها لم بجمل قابضامه وهنا ما كان للعبد في هدنه الامة بد مستحقة ولا كان المولى ممنوعا من قبضها والتصرف فيها فجملناه قابضًا لما بالتزويج لأن بالتزويج التزم تسليمها الى الزوج فلا يتمكن من ذلك الا بيده فيها واذا أنفق المفاوض على نفسـه أفضـل من نفقة صاحبه وكانت تطيب نفس صاحبه بذلك وكان لصاحبه دين على الذي أنفق لم تفسد المفاوضة استحساناحتي يؤدي اليه وهذا بناء على الاصل الذي بينا في كتاب الشركة أنه متى فضل أحمدهما بمال يصلح أن يكون رأس المال في الشركة تفسيد بها المفاوضة وان فضل عال لا يصلح أن يكون رأس المال في الشركة لا تصلح بها المفاوضة استحسانا والدين الذي وجب لاحدهما لايصلح أن يكون رأس المال في الشركة فاذا قبضه فقد صار نقدا صالحا أن يكون رأس مال في الشركة وعلى هذا لوورث أحد المتفاوضين دارا أو رقيقافي القياس تفسد المفاوضة وفي الاستحسان لاتفسد حتى يبيع شيأ من ذلك فيصير مالًا يعني حتى يقبض الثمن نقدا وقد بينا هذه المسئلة في اختلاف أبي حنيفة وان أبي ليلي رحمهما الله فان ما ورث أحدهما يكون مشتركا بينهما عنده وعندنا لا يكون مشتركا ولكن الدار والرقيق لا يصلح أن يكون رأس مال في الشركة فلاتفسد المفاوضة حتى يصير ثمنه نقدا في يده فحينئذ تفسد المفاوضة لانمدام شرطالصحة وهو المساواة بينهمافي المال الذي يصلح أن يكون رأس مال في الشركة واذا خلم امرأته التي لم تبلغ وقبل خلمها أبوها بالمهر وضمن للزوج ما أدركه فيه جاز ذلك على الاب وتؤاخذ الابنة الزوج بنصف الصداق

فيرجع به الزوج على الاب لان وقوع الطلاق بالخلع يفيد وجود القبول من الضامن للدرك وقد وجد ذلك وقد وقع الطلاق قبل الدخول فيقرر نصف مالهاعلي الزوج لانهليس للاب ولاية على اسقاط حقها من غير عوض يقابله فترجع على الزوج بنصف المهر ويرجع به الزوج على الاب لانه ضمن له ما أدركه فيه من الدرك في حقها واضافة الكفالة الىسبب الوجوب بهذا الطريق صحيح وبعض المتأخرين من أصحابنا رحمهم الله يقول الخلع لا يقع الابالمهر لان ذلك حقها وليس للابأن يخلمها من زوجها على مالها بل هو في ذلك كأجنبي آخر فانما يجملها على مال يلزمه فى ذمته فكأنه خلمها على مثل ذلك المهر دينا فى ذمته وجعــل ذلك قصاصا بالمهر ففيا لم يحصـل مقصود الزوج وهو النصف الذي رجمت الابنة به على الزوج كان له أن يرجع على الآب فيطالبه بذلك بسبب الخلع مع الضمان لآن المقاصة لم تقع فى ذلك القدر ولم يستفد الزوج البراءة الا باداء المال فيرجم به على الاب بهــذا الطريق واذا قال الرجل لامرأته قد بارأتك بمالك على من المهر فقبات فهو جا ثو لان الخلع والمبارأة يستعملان استمالا واحدا وبينهما تفاوت في المني والحيكم ولو قال خالمتك عالمك على من المهر فقبلت جاز فكذلك اذا قال بارئتك ولو خلمها على حكمه ثم حكم بشيٌّ لم ترض به المرأة فله الاقل من حكمه ومن المهر الذي أعطاها لان المسمى مجهول وهو ما يحكم به فانه محهول الجنس والقدر والخلم على بدل مجهول يوجب عليها رد المقبوض من المهر كما لو خلمها علي ثوب بغير عينه الا أن يحكم بأقل من ذلك فانما حكم على نفسه باسقاط بعض حقه وذلك نافذمنه فان حكم بأكثر من ذلك فانما حكم عليها بالزيادة وليس له عليها هذه الولاية فلهذا كان له الاقل ولوخلمها على أن له عليها أقل مهر يتزوج عليه فالخلع جائز وله عليها المهر الذي أخذت منه لانه سمي في الخلم مالا مجهول الجنس والقدر فلم تصح التسمية ولكن ثبت حكم النروريه وذلك يوجب عليها رد المقبوضوالدليل على فساد هذه التسمية أن المهر لا يجب ما لم تزوج نفسها ولا يلزمها بهذه التسمية أنتزوج نفسهاوريما لا يرغب أولا يبتى الى أوانه بمد انقضاء العدة واذا أقام رجل البينة في حق له على رجل في بلد آخر فسأل القاضي أن يكتب بشهادة الشهود وعدالتهم وبتوكيله وكيلا بالقيام مقامه بالمطالبة والقبض الى قاضي ذلك البلد فلهفعله بمد ما يستحلف بالله ما أخذمن ماله هذا شيأ ولا يعلم وكيلا ولارسولا له أخذ منه شيأ لانه أعماً يكتب له بذلك نظراً منه للمدعى والقاضي مأمور بالنظر من الجانبين فني الاستحلاف

بهذه الصفة نظرمنه للغائب وهوعاجزعن المطالبة بهذا النظر لغيبته فعليهأن ينظر له وفيه نظر للمدعى أيضا فربما يدعى الخصم عندالقاضي المكتوباليهأنه قد أوفاه المال ويطلب يمينه ومن رأى ذلك القاضي أن لا يقضي بالمال ما لم محلف على قياس مسئلة الغيب فيتعذر على وكيله استيفاء حقه فالهذا يستحلفه على ذلك ويكتب ذلك الاستحلاف في كتابه لان تمام النظرفيه ولا يستحلف الطالب لقدشهدت شهودك بحق لان الخصم لو كان حاضرا وطلب استحلافه على ذلك لم يجبه الى ذلك بخلاف الأول فان الخصم لو كان حاضرا وطلب عينه ما أخذ من ماله شيأ أجابه القاضي الى ذلك فان كان قاضيا لا يجيز الكتاب الا على ذلك يعنى ان كان يرى رأى ابن أبي ليلي في استحلاف الطالب لقد شهدت شهودك محق فقال الطالب استحلفني واكتب لي بيميني استحلفه بالله لقد شهدت شهودك محق فان المال له على فلان ثم يكتب له وأعا يربد بهذا اذا كانالقاضي المكتوب اليه يرى ذلك فان في هذا الاستحلاف نظرا للطالب لان الطالب يريد أن يبعث وكيلا ولا يحضر مجلس ذلك القاضي ليستحلفه فلا يحصل مقصوده الا بهذا والقاضي مأمور بالنظر له فاذا طلب منه ما فيه نظر له أجابه القاضي الى ذلك ولو أقام شاهدا واحدا وسأله أن يكتب شهادته وحاله فعل ذلك لان فيه نظرا للطالب فربما يكمون شاهِده الآخر في البلد الذي فيــه القاضي المكتوب اليـه فلا يتمكن من الجمع بين شهادة الشاهدين في مجلسه الا بهذا الطريق فيجيبه القاضي الى ذلك حتى اذا ثبت الكتاب عنده وجاء بشاهده الآخر فشهدله قضي محقه لتمام الحجة واذا أسلمت مدبرة الذمي فاستسمت في قيمتها فمجزت عن السماية فان كان القاضي هو الذي قو مها واستسماها لم يردهاو اجبرها على السماية لان السبب الموجب للقضاء قائم وهو اسلامها مع كفر المولى فلا يعتــبر عجزها بمنزلة معتق البعض اذا استسعاه القاضي فيما بتي من قيمة الشريك الساكت فعجز عن ذلك وكذلك ان كان المولي هو الذي صالحها على ذلك الإ أن يكون فيه فضل على القيمة فيبطل القاضي الفضل وبجبرها على السماية في القيمة والحاصل أن القاضي لا يشتغل بما لا يفيد ولا ينقض شيأ ليعيد مشله في الحال واذا كان الصلح على مقدار القيمة فليس في نفس هذا الصلح فاعدة لها فلا يشتغل القاضي به وان كان فيه فضل على القيمة فغي نقضه فائدة لها وهو سقوطاازيادة عنها وعجزها يسقط عنهاما التزمت لمولاها باختيارها لعجزالمكاتبة عن اداء مدل الكتابة فلهذا

يبطل هذا الصلح عند عجزها ويجبرها على السعاية فى القيمة لاسلامها مع اصرار مولاها على الكفر والله أعلم بالصواب

## ۔ کی کتاب الحیل کی ۔

قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائمة وفخر الاســـلام أنو بكر محمد من أبي سهل السرخسي رحمه الله املاء أختلف الناس في كتاب الحيل أنه من تصنيف محمد رحمه الله أم لا كان أبو سليمان الجوزجاني يذكر ذلك ويقول من قال ان محمدا رحمه الله صنف كتابا سماه الحيل فلا تصدقه وما في أبدى الناس فانما جمه وراقو بنداد وقال ان الجهال ينسبون علماءنا رحمهم الله الى ذلك على سبيل التعيير فكيف يظن بمحمد رحمه الله أنه سمى شيأ من تصانيفه بهذا الاسم ليكون ذلك عونا للجهال على ما يتقولون وأما أبو حفص رحمه الله كان قول هو من تصنيف محمد رحمه الله وكان يروى عنه ذلك وهو الاصح فان الحيل في الاحكام المخرجة عن الامام جأئزة عند جمهور العلماء وأنما كره ذلك بمض المتمسفين لجهلم وقلة تأملهم في الكتابوالسنة والدليل على جوازه من الكتاب قوله تمالي وخد بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث هذا تعليم المخرج لايوب عليمه السلام عن يمينه التي حلف ليضربن زوجته مائة فانه حــين قالت له لو ذبحت عناقا باسم الشيطان في قصة طويلة أوردها أهــل التفسير رحمهم الله وقال تعالي ولما جهزهم بجهازهم جول الستاية في رحل أخيه الى قوله ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف وذلك منه حيلة وكان هذا حيلة لامساك أخيه عنده حينئذ لبوقف اخوته على مقصوده وقال جلجلاله حكايةعن موسى عليهالسلام ستجدني ان شاء الله صابرا ولم يقل على ذلك لانه قيد سلامته بالاستثناء وهو مخرج صحيح قال الله تمالى ولا تقولن لشيُّ اني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله وأما السينة فما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الاحزاب لمروة بن مسمود في شأن بني قريظة فلملنا أمر ناهم بذلك فلما قال له عمر رضى الله عنه فى ذلك قال عليه السلام الحرب خدعة و كان ذلك منه اكتساب حيلة ومخرج من الانم بتقييد الكلام بلمل ولما أتاه رجل وأخبره اله حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يكلم أخاه قال له طلقها واحدة فاذا انقضت عدتها فكلم أخاك ثم تزوجها وهذا تمليم الحيلة والأ أرفيه كثيرةمن تأمل أحكام الشرع وجد المعاملات كلها

مهذه الصفة فاذمن أحب امرأة اذا سأل فقال ما الحيلة لى حتى أصل اليها بقال له تزوجها واذا هوى جارية فقال ماالحيلة لي حتى أصل اليها يقال له اشترها واذا كره صحبة امرأته فقال ما الحيلة لى فى التخلص منها قيــل له طلقها وبعــد ماطلقها اذا ندم وسأل الحيلة فى ذلك قيل له راجمها وبمد ماطلقها ثلاثا اذا تابت من سوء خلقها وطلبا حيلة قيــل لهما الحيلة في ذلك أن تتزوج بزوج آخر ويدخل بها فمن كره الحيل فىالاحكام فانما يكره فى الحقيقة أحكام الشرع واعا يقع مشل هدده الاشياء من قلة التأمل فالحاصل أذما يتخلص به الرجل من الحرام أو يتوصـل به الى الحلال من الحيل فهو حسن وانما يكره ذلك أن محتال في حق لرجل حتى يبطله أو في باطل حتى يموهه أو في حتى يدخل فيــه شبهة فما كان على هذا السبيل فهو مكروه وما كان على السبيل الذي قلنا أولا فلا بأس به لان الله تمالى قال وتماونوا على البر والتقوى ولا تماونوا على الاثم والمدوان فنى النوع الاول ممنى التعاون على البر والتقوي وفى النوع الثانىممنى التعاون على الاثم والعدوان اذاعرفنا هذا فنقول بدأ الكتاب محديث عبدالله بنبريدة رضي الله عنه قال سنلرسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية من كتاب الله تمالى فقال عليه السلام للسائل لاأخرج من المسجد حتى أخبرك بها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أخرج احدى رجليه من المسجد أخبره بالآية قبل أن يخرج الرجل الاخرى فاهل الحديث رحمهم الله يروون هذا الحديث على وجه آخر فأنهم يروون عن أبى بن كعب رضي الله عنه أنه كان يصلي في المسجد أذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فلما فرغ من صلاته جاء فقال عليه السلام مامنعك أن تجيبني اذ دعوتك اما بدرى قول الله تعالى يأأبها الذبن آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم قال كنت في الصلاة يا رسول الله عليك السلام ففال عليه السلام ألا أنبئك بسورة أنزلت على ليس في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور مثلها فقلت نم فقال عليه السلام لاأخر جمن المسجد حتى أخبرك بها تم شفله وفدعني فلماقام النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج جعلت أمشى معه وأقول فى نفسي لعله نسى يمينه فلما أخرج احدى رجليه فقلت السورة التي وعدتني يارسول اللهفةال عليه السلام ماذا تقرأ في صلاتك قلت أم القرآن قال عليه السلام نعم أنها هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت ليس في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزيور مثلها وفائدة الحديث أنه عليه السلام أخبره بعد اخراج احدى الرجلين للتحرز عن خلف الوعد فان الوعد من الأنبياء عليهم السلام

كالمهد من غيرهم وللتحرز عن الحنث على ما أشار اليه في حديث أبيٌّ رضي الله عنه من قوله لمله نسى يمينه ففيه اشارةالى آنه كان حلف لهوفيه دليل على آنه لا يصير خارجا باخر اج احدى الرجلين ولا داخلا بادخال احدى الرجلين ولهذا قال علماؤنا رحهم الله من حلف على زوجته أن لاتخرج من الدار فاخرجت احدى رجليها لميمنث في بينه وهذا لان الخروج انتقال من الداخل الى الخارج ولا يحصل ذلك الاباخر اجالة دمين وقد بينا وجوه هذه المسئلة في كـتاب الايمان ثم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفضيل آبة أو سورة على غيرها هو الثواب عنه التلاوة فان القرآن كله كلام الله تمالي غير محدث ولا مخلوق ولا تفاوت بين السور والآكي في هــذا ولكن يجوز أن يقال ان القارئ ينال الثواب على قراءة سورة ما لا بناله على قراءة سورة أخرى بيانه آنه قراءة سورة الاخلاص يستحق من الثواب مالا يستحق بقراءة تبت منحيث أنه في قراءة سورة الاخــلاص قراءة القرآن والاقرار وحدانية الله تمالي والثناء على الله تمالي بما هو أهله وفي قراءة سورة تبت قراءة القرآن ولكن ليس فيها ما بينا من المعاني الاخر وما نقل في هذا الباب من الا من نحو ماروي ان من قرأ سورة الاخلاص ثلاث مرات فكانما ختم القرآن ومن قرأ سورة الكافرون فكانما قرأ ربع القرآن تأويله ما بينا وأيد ما قلنا اتفاق العلماء رحمهم الله على تعبين الفاتحة للقراءة فى كل صلاة عند بمضهم واجبا وعند بمضهم فرضاوذ كرءن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال من مماريض الكلام ما يغني المسلم عن الكذب وفيه دليل على أنه لا بأس باستعمال المعاريض للنحرز عن الكذب فان الكذب حرام لا رخصة فيــه والذي يروى حديث عقبة ابن أبي معيط رضى الله عنــه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في ثلاثة مواضع في الرجل يصلح بين الناس والرجل يكذب لامرأته والكذب في الحرب تأويله في استعمال معاريض الرجال الكلام فاذ صريح الكذب لا يحل هنا كما لايحل في غديره من المواضع والذي يروى ان الخليل عليه السلام كذب ثلاث كذبات ان صحفتاً ويل هذا انه ذكر كلاما عرض فيه ماخني عن السامع مراده وأضمر في قلبهخلاف ما أظهره فأما الكذب المحض من جملة الكبائر والأنبياء عليهم السلام كانوا معصومين عن ذلك ومن جوز عليهم الكذب فقد أبطل الشرائع لانهجمل ذلك باختيارهم واذا جازعليهم الكذب في خبر واحد جاز في جميع ما أخبروا به وبطلان هذا القول لا يخفى على ذى لب فعر فنا ان المراد استمال المماريض وقال

ابن عباس ما يسرني بمعاريض الكلام حمر النعمفانما يريد به أن بمعاريض المكلام يتخلص المرء من الاتم ويحصل مقصوده فهو خير من حمر النعموالاصل في جواز المماريض قوله تمالي ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية فقد جوز الله تعالى المعاريض و نهى عن التصريح بالخطبة بقوله عز وجل ولكن لا تواعدوهن سرا الاأن تقولوا قولا معروفاتم بيان استعمال المعاريض من أوجه أحدها أن يقيد المتكلم كلامه بلعل وعسى كما قال عليه السلام فلمنا أمرناهم بذلك ولم يكن أمر به ولم يكن ذلك كذبا منه لتقبيد كلامه بلمل والثاني أنه يضمر في لفظه معني سوى مايظهره ويفهمه السامع من كلامه وبيانه فيما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المجوز ان الجنة لا يدخلها المجائر فجملت تبكي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة جرد مرد مكحلون أخبرها بلفظ أضمر فيه سوى ما فهمت من كلامه فدل ان ذلك لا بأس به ومن ذلك ما روى عن عبيدة السلماني رضي الله عنه قال خطب على رضى الله عنه فقال والله مافتات عثمان ولا كرهت قدله وما أمرت ولا نهيت فدخل عليه بعض من الله أعلم بحاله فقال له في ذلك قولا ذلم كان في مقام آخر فقال من كان سائلي عن قتل عُمَان رضي الله عنه فالله قتله وأنا معه قال ان سيرين رجمه الله هذه كله قرشية ذات وجوه أما قوله ماقتلت عثمان رضي الله عنه فهوصدق حقيقة ولا كرهت قتله أي كان قتله بقضاء الله تعالى ونال درجة الشهادة فما كرهت له هذه الدرجة وما كرهت قضاء الله وقدره وأما قوله فالله قتله وأنا معهمقتول أقتل كما قتل عُمان رضي الله عنه فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بانه يستشهد بتوله وان أشتى الاولين والآخرين من خضب بدمك هـذه من هذه وأشار الى عنقه ولحيته وقد كان على رضى الله عنه ابتلى بصحبة قوم على هم متفرقة فقد كان يحتاج الى أن شكام بمثـل هذا الكلام الموجه ومنــه ما يروي عن سويد بن عفلة ان عليا لما قتل الزنادفة نظر الى الارض ثم رفع رأسه الى السماء ثم قالصدق الله ورسوله ثم قام فدخل بيته فاكثر الناس في ذلك فدخلت عليه فقلت بإأمير المؤمنين ماذا فنيت به الشيعة منذ اليوم أرأيت نظرك الى الارض ثم رفعك الى السماء ثم قولك صدق الله ورسوله أشى عهد اليك رسول الله صلى الله عليمه وسلم أم شي رأيته فقال على هل على من بأس ان أنظر الى الارض فقلت لا فقال وهل على من بأسان أنظر الى السماء فقلت لا فقال هل على من بأس ان أقول صدق الله ورسو له فقلت لا فقال فانى رجل مكامد واعا أشار الى

الممنى الذي بينا أنه يحتاج الى الوقوف على مايضمره كل فريق من أصحابه وكان يضع مشل هذا الكلام ويتكلم بكلام موجه لذلك ومنه ماروى انه كان اذا دخله رسة من كل فريق جمل تسبح جبينه ويقول ما كذبت ولا كدت يوهمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسدلم أخبره بحالهم فيظهر ون له ما في باطنهم ومن ذلك ماروي عن على رضي الله عنه قال والله لا أغسل شمرى حتى أفتح مصر وأترك البصرة كجوف حمار ميت وأعرك اذن عمار عرك الاديم وأسوق العرب بعصاى فذكروا لابن مسعود رضي الله عنه ذلك فقال ان عليا يتكلم بكلام لا يصدر وهاغرة هامته على مثل الطشت لاشعر عليها فأى شعر يفسله بهـذه تتبين اذالكبار من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون معاريض الكلام في حواثجهم وكذلك من بعدهم من التابعين رحمهم الله على ما يحكي عن رجـل قال كنت عنــد ايراهم رحمه الله وامرأته تماتبه في جاريته وبيده مروحة فقال أشهدكم انهالها فلما خرجنا قال على ماذا شهدتم قلنا شهدنا على انكجملت الجارية لها فقال أما رأيتمونى أشير الىالمروحة انماقات لكماشهدوا انها لها وأنا أعنىالمروحةالتي كنت أشير اليها وكانوا يعلمون غييرهم ذلك أيضا على ماذكره في الكتاب عن ابراهيم رحمه الله في رجـل أخذه رجل فقال ان لي ممك حقا قال لا فقال ان أبراهيم رحمه الله علم أن المدعى مبطل وأنما المدعي عليه برئ فعلمه الحيـلة وهو أن يحلف بالمدَّى الى بيت الله تعالى يمني مسحد حيـه فان المساجد كلها بيوت الله تعالى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه قال عز وجل وان المساجد لله ولكن فيه بعض الشبهة فانه انكان الرجل برياً عن الحق ما كان يلزمه شيُّ لو حلف بالمشي الى بيت الله من غير هذه النية وان لم يكن برياً ما كان له أن عنم الحق ولا كان محل لابراهيم أن يعلمه هـ ذا ليمنع به الحق وما كان ينفعه هذه النية فان الحالف ان كان ظالمًا فاليمين على نية من يستحلفه لا على نية الحالف ولا يمتبر بنيته على ما بينته في هذا النوع من الشبهة وعن ابراهيم رحمه الله أن رجلا قال له ان فلانا أمرني ان آتي مكان كذا وأنا لا أقدر على ذلك فكيف الحيلة لى فقال قل والله لا أبصرالا ما بصرنى به غيري وفي رواية الاما سدد لي غيري يمني الا ما بصرك ربك فيقع عند السامع أن في بصره ضعفا يمنعه من أن يأتيه في الوقت الذي يطلب منه فلا يستوجس بامتناعه وهو يضمر في نفسه معنى صحيحا فلا تكون بمينه كاذبة وبيانه فيما روى عن رسول

الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كمال العقل موابأة الناس فيما لا يأثم به وذكر عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال كان رجل من باهلة عيونا فرأى بغلة لشريح رحمه الله فأعجبته فقال له شريح اما انها اذا ربضت لم تقم حتى تقام أى ان الله عز وجل هو الذي يقيمها بقدرته وقال الرجل أف أف وفي هذا الحديث زيادة فان الرجل لما أبصر البغلة فأعجبته ربضت من ساعتها فقال شريح ما قال فلما قال الرجل أفأف قامت وفي هذا دليلأنالمين حقوقدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتموذ من عين السوء ومنه يقال ان المين تدخل الرجل القبر والجمل القدر فأراد شريح أن يرد عينه بأن يحقرها في عينه وقال ما قالوأضمر فيه معني صحيحاوهو أن الله تمالي يقيمها بقــدرته وذكر عن النزال بنسيدة قال جعل حذيفة محلف لممان رضي الله عنهما على أشياء بالله ما قالها وقد سمعناه يقولها فقلنا لهيا أبا عبد الله سمعناك تحلف لعثمان على أشياء ما قلتها وقد سمعناك قلتها فقال انى أشترى ديني بعضه سِعض مخافة أن يذهب كله وان حذيفة رضي الله عنه من كبار الصحابة وكان بينه وبين عُمَان رضي الله عنه بمض المداراة فكان يستممل معاريض الكلام فيما يخبره به ويحلف له عليه فلما أشكل على السامع سأله عن ذلك فقال انى اشـ ترى ديني بعضه ببعض يعني أستعمل معاريض الكلام على سبيل المداراة أوكأنه كان محلف ما قالما ويعني ما قالما في هذا المكان أو في شهر كذا أو يعدني الذي فان ماقد تكون بمنى الذي فهذا وتحوه من باب استمال المعاريض وبيانه فيما ذكر عن ابراهيم رحمه الله قال لى رجل انى أنال من رجل شيأ فيبلغه عنى فكيف أعتذر منه فقال له ابراهيم والله أن الله ليعلم ما قلت لك من ذلك من شئ أى أضمر في قلبك الذي معناه أن الله ليعلم الذي قلت لك من حقك من شيٌّ وعن عقبة بن غرار رحمه الله قال كنا نأتي الراهيم رحمه الله وهو خائف من الحجاج فكنا اذا خرجنا من عنده يقول لنا ان سئلتم عنى وحلفتم فاحلفوا بالله ما تدرون أين أنا ولا لكم علم عكاني ولا في أي موضع أنا واعنوا أنكم لا تدرون في أي موضع أنا فيه قاعد أو قائم فتكونون قد صدقتم وأناه رجـل في الديوان فقال الى اعترضت على دابة وقد نفقت وهم يريدون مجلفوني أنها الدابة التي اعترضت عليهـا فكيف أحلف فقال اركب دابة واعترض عليها على بطنك را كبائم احلف لم أنها الدابة التي اعترضت عليها فيفهمون الغرض وأنت تعـنى اعترضت عليها على بطنك وبحكى عن ابراهيم رحمـه اللهأنه كان استأذن عليه رجل وهو لا يربد أن يأذن له ركب رشادا وأراد فرس البخت وقال

لجاريته قولي أن الشيخ قد ركب وربما يقول لما أضربي قدمك على الارض وقولي ليس الشيخ هنا أي تحت قدمي وعن ابن عمر رضي الله عنــه أنه قال لان أحلف بالله كاذبا أحب الي من أن أحلف بغيره صادقًا ومراده بهذا المبالغة في النهي عن الحلف بغير الله تمالي فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بنير الله فكفارته أن يقول لااله الله وقال عليه السلام لا تحلفوا بآ بائكم ولا بالطواغيت فالحلف بغير اللهمنهي عنه سواءكان كاذبا أو صادقا وليس الراد الرخصة في الحلف بالله كاذبا فان الكذب حرام من غير أن يؤكده باليمين فكيف يرخص فيــه مم التأكيد بالممين وقد أوله بعضهم على أن الحالف بالله تمالى وان كان كاذبا في خبره فهوم مظم اسم الله تمالى في حلفه ويروون فيه حديثا عن رجل من بني اسرائيل عن رجل أنه حلف بالله الذي لا اله الا هو وكان كاذبا في بينه فنزل الوحي على نبي ذلك الزمان أنه غفر له ذلك بتوحيـده ولكن الاول أصبح وذكرعن ابراهيم رحمه الله قال اليمين على نية الحالف اذا كان مظلوماً وأن كان ظالمًا فعلى نية المستحلف وبه نأخذ ويقول المظلوم يتمكن من دفع الظلم عن نفسه بمآتيسر له شرعا فى وانما يحلف له ليدفع الظلم عن نفسه فتعتبر نيته فى ذلك والظالم مأمور شرعاً بالكف عن الظلم واتصال الحق الى المستحق فلا تعتبر نيته في اليمين وأنما تعتبر نية المستحلف وهذا لان المدعى اذا كان محقا فاليمين مشروعة لحقه حتى عتنع الظالم عن اليمين لحقه فيخرج من حقه أو يهلك ان حلف كاذبا كما أهلك حقه فيكون اهلا كا عقابلة اهلاك عَنزلة القصاص وأنما يتحقق هـذا أذا اعتـبرنا نية المستحلف ، فأما أذا كان الحالف مظلوما فالعمين مشروعة لحقه وهذا رجحان جانب الصدق في حقه وانقطاع منازعة المدعى ممه بغير حجة فتمتبر نية الحالف في ذلك ولهذا يعتبر في المين علمه أيضا على ما روى عن الشعبي رحمه الله قال من حلف على يمين ولا يستشى فالائم والبر فيهما على علمه يمني اذا حلف وعنده أن الامر كما حلف عليه ثم تبين بخلافه لم يكن آثما في بمينه وهو تفسير يمين اللغو عندنا لانه ما كان ظالما حين كان لا يعلم خلاف ما هو عليه فاعتبرنا ما عنده واذا كان يعلم خلاف ذلك فهو ظالم في بمينه فيكون آثماً ويعتبر فيه نية ما عند صاحب الحق والله أعلم بالصواب

- مرواب الاجارة كاه-

( قال رحمه الله ) رجل استأجر من رجل دارا سنين معلومة فخاف المستأجر أن يغدر

به رب الدار فليسم لكل سنة من هذه السنين أجرا أويجمل للسنة الاخيرة أجرا كثير اوممني هذا أن المستأجر خاف أن تنقض الاجارة بينهما قبل اننهاء مدة الاجارة عوت رب الدار أو بأن يلحقه دين فادح أو غير ذلك من أنواع المذر وقد لا يكون مقصوده الا السكني في آخر المدة فالحيلة ماذكر وهو أن يجعل الأجر للسنين المتقدمة شيأ قليلا حتى اذا انفسخ العقد قبل حصول مقصوده لا يلزمه من الاجر ما يتضرر به ويمنع رب الدارمن الفسخ للمذر كيلا يفوته معظم الاجر بالسكني في السنة الاخيرة والاحوط أن يجمل المقد في صفقتين لانه اذا جمل الكل صفة واحدة وفرق التسمية فريما بذهب بعض القضاة الى رأى ان أبي ليلي رحمـه الله ويوزع المسمى على جميم المدة بالحصـة فلا ينظر الى تفريق التسمية مع أتحاد الصفقة وعند اختلاف الصفقة يأمن من ذلك وعلى هذا لو أراد المستأجر أن ينفق على الدار من مرمتها ويخاف أن لا يرد عليه ذلك رب الدار ان انفسخ العقد فانه ينبغي له أن ينظر الي مقدار ما يريد أن ينفقه فيضم ذلك الى أجر الدار في السنة الاخيرة ويقر رب الداراني استسلفت منه همذا المقدار من أجر السمنة الاخيرة حتى اذا انفسخ العقد رجع عليه عا أقر أنه استسلفه من ذلك وان خاف أن يحلفه رب الدار أنه سلم اليه شيئا كما هو رأى بعض القضاة فانه ينبغي أن يبيع منه شيأ بذلك القدرحتي اذا حلف لم يكن كاذبا في بمينه فان كان رب الدار هو الذي يخاف أن ينكر المستأجر بمض السنين ويغدر به بمد ذلك أي يفسخ العـقد بفدر فالسبيل أن بجمل أكثر الاجرة للسنة الاولى حتى لا يفسخ المستأجر بمد مضيها المقدفى بقية المدةلانه قد لزمه أكثر الاجرة وان انفسخ المقد لم يتضرر به صاحب الدار وان خاف أن يغيب المستأجر ويمتنع أهله من رد الدار اليه اذا طلبه لوقته فينبغي أن يؤ اجرها من أهله ويضمن له الزوج ردها للوقت الذي يسميه فيؤخل به حينشذ على الشرط لانه اذا أجرها من الاهل فعليه ردها اليه عند انتهاء المدة ويصير الزوج ماتزما ردها بالضمان أيضا فيطالبه به عند انتهاء المدة قال وفي هذا بمض الشبهة فانه ليس على المستأجر ردالدار انما عليه ان لا يمنم الاجر اذا جاء ليأخذها ومثـل هـذا لا تصح الكفالة به بمنزلة الكفالة برد الوديمـة على الودع هذا ولان الكفالة انما تصح بما هو مضمون على الاصيل والردغـير مضمون على المستأجر فكيف تصح الكفالة به الا أن يقر الزوج انه ضامن له تسليم الدار اليــه في وقت كذا بحق لازم صحيح فيكون مؤاخذا باقراره ولكن هذا كذب لا رخصة فيه فالاحوط

أن يأخذ الزوج الدار منها بعــد رضاها على طريق الاستيلاء ليصير به ضامنا رد الدار عليها في المدة وعلى مالك الدار بعد مضى المدة ويقر بذلك ببن بدى الشهود ويكون لرب الدار أن يطالبه نتسايم الدار اليه بعد انتهاء المدة وفيه وجه آخر وهو أن يؤاجر الدارمن المستأجر ثم ان المستأجر يوكل رب الدار في الخصومة مع أهله لاسترداد الدار منهم على أنه كلما عزله فهو وكيل به فادا غاب المستأجر كان له أن يطالب أهل المستأجر برد الدار عليه محكم وكالة المستأجر في وقته وان كان المستأجر غير ملي بالاجر فينبغي الآمر أن يأخذ منه كمفيلا باجر الدار ماسكنها أبدا أو يسمى كل شهر للضامن فتكون هذه كفالة عال مملوم وهو مضاف الى سبب الوجوب فيكون صحيحا ويأخــذ الكفيل بها اذا تعــذر استيفاؤها من المستأجر الافلاس ودىنالاجرة كسائرالديون فكما انطريق التوثق فيسائر الديون الكفالة فكذلك في الاجرة \* رجل استأجر دارا لانناء فيها فاذن له رب الدار أن يبنيها ومحسبله رب الدار مأ نفق في البناءمن الاجر فان بينه وبين كذا كذا درهما فهوجائز قيل هذا الجواب بناء على قولهما فاما عندأ بي حنيفة رحمه الله لايجوز لان الاجر دين على المستأجروانما أمرهأن يشتري له الا " لات بالدين الذي له عليه وأبو حنيفة رحمه الله لايجوزهذه الوكالة على ماقال في البيوع اذا قالصاحب الدين للمديون سلم مالي عليك في كذا واشتر لي عالى عليك عبدا والاصم ان هــذا قولهم جميمًا لأنه أمره بالصرف الى محل معــلوم وهو بناء الدار وهو نظير ماقال في الاجارات اذا أمر صاحب الحام المستأجر عرمة الحام سعض الاجرة أو استأجرهداية وغلاما الى مكان معلوم وأصره بان ينفق بدض الاجرة في علف الدابة ونفقة الغلام فان ذلك جائز فهذا مثله وان اختلفا في مقدار ماأنفق فالقول قول رب الدار لان المستأجر يدعى صرفالزيادة الى البناء فيما أنفق ورب الدار يسكر فالقول قوله مع يمينه ( ألا ترى ) انه لو ادعى تسليم ذلك الى رب الدار فأنكره رب الدار كان القول قوله وكذلك ان كان رب الدار أشهد أن المستأجر مصدق فيما يقول انه انفق فليس ذلك بشي فالقول قول زَبِالدار لانه أشـهد على ماهو مخالف لحكم الشرع فان الاجردين مضمون له في ذمة المستأجر وانما يقبل قول الامسين في الشرع ولا يقبل قول الضامن فاذا شهد على تصديق الضامن كان الاشهاد باطلا والقول قول رب الدار (ألا ترى ) انه لو شهد عنــد الاجارة ان المستأجر مصدق فيما يدعي انفاقه من الاجرة لم يصدق في ذلك وكذلك لو جحد أن يكون بني فيها

وقال دفعتها اليه وهذا البناء فيها فالقول قوله لانه منكر استيفاء شئ من الاجر والبناء تبع لامن جهة المستأجر أيضا فاذا ادعى المستأجر انه هو الذي ني هذا البناء كان عليه أن شبت ماادعاه بالبينة فان أراد المشتري أن يصدق في النفقة عجل له من الاجر بقدر النفقة وأشهد حينئذ في نفقة مثله وفي هذا الهلاك اذا ادعاءلان بالنجيل ملك الاجر المقبوض وبرئت ذمة المستأجر منه ثم اذا رده عليه لينفقه في داره كان أمينا في ذلك والقول قول الامين في المحتمل مع اليمين كالمودع يدعي رد الوديمة أو هلاكها الا انه انما يصدق في نفقة مثله لان الظاهر لا يكذبه في ذلك المقدار وفيما زاد على ذلك يكذبه فلا يقبل قوله الا محجة كاوصى مدعى الانفاق على اليتم من ماله يصدق في نفقة مثله ولا يصدق في الزيادة على ذلك واذا خاف ربالدار أن يتمبه المستأجر في رد الدار بعد مضي مدة الاجارة وأجرها منه سنة من يومه على ان أجرتها بعــد مضى السنة تكون كل يوم دينارا فيجوز المقد على هــذا الوجه لان المقد بعمد بضي السمنة يكون مضافا الي وقت في المستقبل واضافة الاجارة الي وقت في المستقبل صحيح فبعد مضي السنة لايمتنع المستأجر من رد الدار مخافة أن يلزمه كل يوم دينار فان قال المستجر أنا لا آمن أن ينيب رب الدار بعد مضى السنة فلا عكنى أن أردها عليه ويلزمني كل يوم دينار فالحيلة في ذلك أن يجملا بينهما عـدلا ويستأجر المستأجر الدار من العدل بهذه الصفة حتى أذا مضت السنة وتغيب رب الدار يتمكن المستأجر من ردها على المدل فلا يلزمه الدينار باعتبار كل يوم بعد ذلك وعلى هــذا لو استأجر دارا كل شهر بكذا فلزوم المقد يكون في شهر واحد فاذا تم الشهر فلكل واحدمنهما أن يفسخ العقد في الليلة التي يهل فيها الملال فالحيسلة أن عضيه قبل الفسخ ليلزم العقد في رأس الشهر الداخل فاذا خاف المستأجر أن يبث الاجر في الليلة التي يهل فيها الهلال فالحيلة أن يجمـــلا بينهما عدلا حتى تمكن من فسخ الاجارة مع العدل عنــد وأس الشهر ومن أصحابنا رحمهم الله من نقول اذا أدى الاجر في وسط الشهر ومن عزمه الفسخ عنــد مضى الشهر ينبغي أن يقول له اذا جاء رأسالشهر فقد فسخت العقد بيني وبينك وهذا فاسد لانه تعليق الفسخ بالشرط وذلك لايجوز ولكن ينبغي أن يقول له فسخت الاجارة بيني وبينك رأس الشهر فتكون هــذه

اضافة الفسخ الى وقت في المستقبل ولا تبكون تعليقا بالشرط وكما تصح أضافة الاجارة الي وقت في المستقبل وأن كان لايجوز تعليقها بالشرط فكذلك بجوز أضافة الفسخ الى وقت في المستقبل وهذا يجوز وان كان لامجوز تعليقه بالشرط؛ واذا اكترى الرجل ابلا لمتاع له الى مصر عائمة دينار فان قصر عنها الى الرملة فالكراء سبعون دينارا فان قصر عن الرملة الى اذرعاب فالكراء ستون دينارا فالاجارة فاسدة على هذا الشرط لجهالة مقدار المعةود عليه وجهالة الاجر المسمى عند العقد ولانه علق البراءة من بعض الاجر بالشرط ولو علق البراءة من جيم الاجر بشرط فيه حظر لم تصح الاجارة فكذلك اذا علق البراءة من بعض الاجر فان حمله الى مصر فني القياس له أجر المثل لانه استوفى المنفعة بعقد فاسد وفي الاستحسان تجب المائة الدينار لان المعنى المفسدة ود زال وهو نظير القياس والاستحسان الذي تقدم في الاجارات آنه لو استأجر دانة للركوب باجر معاوم أو ثوباً للبس ولم يبين من يركب ومن يلبس كان العقد فاسمدا ولو ركبها أو لبسه حتى مضت المدة وجب المسمى استحسانا لانمدام المفسد وهو الجهالة قال والحيلة لهما في ذلك حتى لايفسد أن يستأجرها الي أذرعات بخمسين دينارا ويستأجر من أذرعات الى الرمـلة بعشرين دينارا ويستأجر من الرمـلة الى مصر بثلاثين دينارا فاذا بلغ أذرعات فان أراد صاحب المتاع أن لايذهب الى الرملة كان ذلك عذرا له في فسخ العقد الثاني والثالث وإن أرادأن محمله إلى الرملة فليس لصاحب الابل أن يمتنع وكذلك من الرملة الى مصر وهذا لان صاحب الابل عليه تسليم الابل ولايلزمه ا أن يذهب بنفسه ماشيا وازأبي فلا يكون ذلك عذرا له في فسخ الاجارة وصاحب المتاع له أن يبيع متاعه باذرعات ولا يخرج منها الى الرملة فيكون ذلك عــذرا له في فسخ الاجارة واذا أراد الرجل أن يؤاجر أرضاله فيها ذرع لم يكن له فيها حيلة الاخصلة واحدة وهيأن يببعه الزرع ثم يؤاجره الارض لان شرط جواز عقــد الاجارة اله يتمكن المســتأجر من الانتفاع بالارض بعد الاجارة واذا باعه الزرع ثم أجر الارض فهو يتمكن من الانتفاع مها لانه يرى زرعه فيها واذالم يبعه الزرع لايتمكن المستأجر من الانتفاع بها وهي مشغولة بزرع الا خر ولا يمكنه التسليم الأنقلع زرعه وفيه ضرر بين عليه فلهذا كانالمقد فاسدا وعلى هذا لو كانت في الارض أشجارًا أو بناء فأراد أن يؤاجرها منه ينبغي له أن ببيم الاشجار والبناء منه أولاً ثم يؤاجره الارض وذكر الطحاوي رحمه الله في هـذا الفصل أنه يبيع الاشجار ا

بطريقها الى بابها فان لم يكن لها باب فانه ينبغي أن يين طريقا معلوما لها من جانب ن جو انب الارض حتى يصح الشراء ثم يؤاجر الارض بعد ذلك فيكون صحيحا لان صحة الاجارة تنبنى على صحة الشراء فان لم يبدين الطريق في الشراء فسد الشراء لانه لا يملكها قبل القبض ولو قبضها كان الرد مستحقا عليه لفساد العقد فلا يتمكن من الانتفاع بالارض مالم يكن الشراء صحيحا فشرط ذلك لبيان الطريق والله أعلم بالصواب

### حرو باب الوكالة كلاهـ

( قال رضى الله عنه ) رجل وكل رجلا أن يشترى جارية له بمينها بكذا درهما فلما رآها الوكيل أراد أن يشتربها لنفسه فان اشتراها عثل ذلك الثمن أو أقل فهو مشترى الا مروان نوى الشراء لنفسه عند العقد أو صرح به لانه بمنثل أمر الموكل فيما باشره من المقد وهو لاعلك عزل نفسه في موافقة أمرالاً مر فيكون مشترياللاً مر وان اشتراهابا كثر مماسمي له من الثمن أو اشتراها بدنانير كان مشتريا لنفسه لانه خالف أمر الامر فلا ينفذ تصرفه عليه وهو بمن قبول الوكالة تام الولاية في تصرفه فيصير مشستريا لنفسه لما تعذر تنفيذه على الآمر ولا يكون آثما في ذلك لان قبول لوكالة لايلزمه الشراء للآمر لا محالة (ألا ترى) أنه له أن يفسخ الوكالة وان يمتنع من الشراء أصلا ولا يكون آثمًا في اكتسامه هذه الحيلة ليشتربها لنفسه ولا يقال اذا اشـترى باكثر مماسمي له فني حصـة ماسمي له نبغي له أن يكون مشتريا للا من لانه اعا أمره بشراء جيمها بالمسمى من الثمن لابشراء بعضها ولان الوكيل بشراء الجارية لاعلك أن يشترى نصفها للا من فان مقصود الا من لا يحصل بذلك فانه كان أمره أن يشتريها له ولم يسم عنا فان اشتراها باحد النقدين فهو للآمر وان نواها لنفسه أو اشـــتراها عكيل أو موزون بعينه أو بغير عينه أو بعرض بعينه فهو مشتر لنفسه لان مطلق التوكيل بالشراء ينصرف الي الشراء بالنقد فهو مختص بالشراء فكانه صرح بذلك لان الثابت بالعرف كالثابت بالنص فان أمر الوكيل رجلا آخر أن يشترما للوكيل الاول فان اشتراها بمحضر من الوكيل الاول بالدراهم أو الدنانير كان مشتريا للآمر لان فمل الوكيل الثاني بمحضر من الوكيل الاول كفعل الاول ( ألا ترى ) ان عطلق التوكيل ينفذ هذا التصرف على الاثمر فان اشتراها بغير محضر من الوكيل الاول ليس له أن يوكل

غـيره ليشتريها بمحضر منه واذا فمل لا ينفذ شراؤه على الآمر فيكون مخالفا أمر الموكل في هذا المقد فينفذ عليه خاصة الا أن يكون الآمر الاول قال له اعمل فيهابرأمك فحيننذ يكون شرا. الوكيـل الآخر للآمر الاول لانه ممتثل أمر الآمر في هـذا التوكيل فانه متى فوض الآمر الى رأى الوكيل على العموم يملك أن يوكل غيره به ويكون فعل الوكيل الثاني كفعل الوكيل الاول فينفذ على الآمر اذا اشــتراها بالنقد ولو كان وكله ببيع جارية بعينها فليس لاوكيل أن يبيمها من نفسه فان أراد أن يجعلها لنفسه فالحيلة في ذلك أن يطلب من الوكل تفويض الامر الى رأيه في بيمها على العموم ويقول له ما صنعت في ذلك من شي فهو جائز فاذا فعـل ذلك وكل الوكيل رجـلا آخر يبيعها ثم يشتريها من ذلك الوكيل فيصح ذلك لان ذلك انوكيــل الثاني ليس اوكيــل الاول ولكنه وكيــل صاحب الجاربة فقد قال له صاحبها ما صنعت من شيَّ فهو جائز والتوكيل من صنيعه فيصير الثاني عنزلة ما لو وكله صاحب الجارية ببيعها فينفذ بيعه اياها من الوكيــل الاول وان أبي صاحب الجارية أن يفوض الامر الى رأيه على العموم فالسبيل له أن يبيمها بمن يتى به ثم يستقيله العمقد فتنفذ الاقالة على الوكيل خاصة أو يطلب من المشتري أن يوليه العمقد فيها أو يشتريها منمه المداء ولا يأثم بذلك بعد أن لا يدع الاستقصاء في عنها في البيع ممن يثق به لان صاحبها قد ائتمنه فعليه أن يؤدي الامانة كما قال عليه السلام أد الامانة الى من ائتمنك ولا تحن من خانك وأداء الامانة في أن لابدع الاستقضاء في ثمنها فلو اشتراها الوكيل الاسم في مسئلة التوكيل بالشراء وقبضها ثم وجديها عيبا قبل أن يدفعها الى الآس كان له أن يردها بالميب لتمكنه من ردها بكونها في يده والوكيل بالمقد في حقوق المقد بمنزلة العاقد لنفسه فاذاردها على البائم بقضاء القاضي انفسخ المقد الاول من الاصل وصاركاً ن لم يكن وقد بقي هوعلى وكالته ما لم يحصل مقصود الآمر فلو أراد أن يشتريها لنفسه بعد ذلك فاشتراها وهو عالم بعيبها لم يكن الشراء الا للاَّ مَن لما من أنه باق على وكالته مالم يحصل مقصود الاَّ من الا أنه عالم بعيبها وهو في الابتداء لوعلم بعيبها واشتراها لنفسه كان الشراء للاسم فكذلك في المرة الثانية والوكيل بالبيم يكون خصما في الرد بالعيب بمنزلة البائم لنفسه فانأراد أن يتحرز عن ذلك فالحيلة فيه أن يأمر غيره ليبيعه بحضرته فينفذ ذلك على الآمرعندنا وخصومة المشترى ف الرد بالميب لا تكون مع الوكيل وأما تكون مع عاقده فان أبي المشترى الا بأن يضمن

الوكيل الاول الدرك فيذبني له أن لا يتحرز من ذلك لان مقصوده حاصل من غير ضمان الدرك فان المشترى اذا وجد بالمبيع عيبا فلا خصومة له بالعيب مع الضامن للدرك واذا رده على البائع بالعيب لم يكن له أن برجع بالممن على الضامن للدرك لان العيب ليس يدرك واذا خلع الاب المنته من زوجها عالها على الزوج من الصداق لم يجز ذلك ولم تطلق البنت سواء كانت صغيرة أو كبيرة الا على قول مالك رحمه الله فانه يجوز خلع الاب على المنته الصغيرة تأثير مالا بازاء ماليس عتقوم لا له لا يدخل في ملكها بالخلع شي متقوم وليس للاب هذه الولاية على المنته صغيرة أو كبيرة فهي في الخلع كأجنبي الا أن يضمن الدرك للزوج في غيثة ينفذ الخلع على الوجه الذي بيناه في الشروط ه واذا خاف الوكيسل بشراء متاع من بلد من البلدان يبعث بالمناع مع غيره أو يستودع المال غيره فيصير ضامنا فالحيلة له في ذلك بلد من البلدان يبعث بالمناع مع غيره أو يستودع المال غيره فيصير ضامنا فالحيلة له في ذلك أن يستأذن رب المال في أن يعسمل برأيه فاذا أذن له في العسمل برأيه كان له أن يصنعه على العموم وجاز له أن يوكل غيره بالنصرف ويدفع المال اليسه فان الموكل أجاز صنيعه على العموم والتوكيل ه ن صفيعه فينفذ ذلك على الموكل كأنه باشره بنفسه والله أعلم بالصواب

## -مر باب الصلح كان

(قال رحمه الله) رجل له على رجل ألف درهم فصالحه منهاعلى ما مه يؤديها اليه فى كل شهر كذا فان لم يفسل فعليه ما منا درهم فذلك جائز عندنا وهو قول أبى يوسف رحمه الله ويبطله غيرنا يدى شريك وأبن أبى ليلي رحمهما الله فالهما كانا يقولان هذا تعليق النزام المال بالحظر لانه يقول ان لم يفسل فعليه ما منا درهم يدى ان لم يؤد الما مة فى نجومها ولا بدرى أيؤدى أم لا يؤدى وتعليق النزام المال بالحظر لا يجوز فالفقه فى ذلك أن يحط رب المال عنه تماماته درهم يؤديها اليه ما يينه وبين شهر كذا على أنه ان أخرها عن هذا الوقت فلا صلح بينهما على هذا واذا أراد أن يكاتب عبده على ألف درهم يؤديها اليه فى سنة فان لم يفهل فعليه ألف درهم أخرى فان هذا لا يجوز لانه صفقتان فى صفقة وشرطان فى عقد ولان فيه تعليق النزام المال بالحظر وهو أن لا يؤدى الالف فى المنة وان أراد الحيلة فى ذلك فالحيلة أن يكاتب على ألف درهم ثم يصالحه منها على الالف فى المنة وان أراد الحيلة فى ذلك فالحيلة أن يكاتبه على ألفي درهم ثم يصالحه منها على

ألف درهم يؤديها اليه في سنة فأن لم يفعل فلا صلح بينهما فيكون العقد صيحا على بدل مسمى ويكون الصلح صحيحا على ماوقع الاتهاق عليـه بينهما لان عقــد الصلح ينبني على التوسع ومثل هــذا الصلح يصح بين الحرين فبين المولى ومكاتبه أولى ولان مثــل هــذا الشرط في البيع يصح فانه لو باغ على أنه ان لم يؤد الثمن على ثلاثة أيام فسلا بيع بينهما كان جائزا على هذا الشرط فلان مجوز الصلح على شرط أو لى ، رجل مات وترك دارا في بد ابنه وامرأته فادعى رجل أنها له فصالحه الابن والمرأة على مائة درهم من غـير افر ار منهما كانت المائة عليهما أثمانا والدار بينهما أثمانا لان الصلح عن الانكارانما يجوز باعتبار أنه اسقاط دعوى المدعى حقه وخصومة تلزمه لبعضالمصالح ولهذا جازمع الاجنبي وان كانبنير أمر المدعي عليه لو كان منه تمليكا من المدعى عليه لم يجز بغيير أمره فاذا صح أنه اسقاط بقيت الدار بينهما يمد الصلح على ما كانت عليه قبل الدعوي وقد كانت أثمانا واذا ثبت أن الدار بينهما على تمانية ثبت أن المال عليهما يتوزع على ذلك أيضا لانه بمطلق قبول العقد المايجب المال على من ينتفع فيجب على كل واحد منهما من المال بقدر ماينال من المنفعة وان صالحاه بعد اقرارهما بها له وأرادا بالاقرار تصحيح الصلح فالمائة عليهما نصفان والدار بينهما كذلك لانهما لما أقرا أنها. للمدعى ثم صالحاه فكأنهما اشستريا الدار بالمائة وظهر باقرارهما أن الدار لم تكن ميراثا بينهما وبمطلق الشراء يقع الملك للمشتريين في المنزل نصفين ويكون الثمن عليهما نصفين فان أرادا أن يكون بينهــما أنمانا فالحيــلة في ذلك أن يقر اللمــدعي بالدار تم يصالحهما منها علىمائة درهم على أن يكون لامرأة نمن الدار وللابن سبعة أتمانها فاذا صرحا بذلك كان اللك في الدار يينهما علي ما صرحا به والنمن كذلك بمنزلة ما لو اشترياها على أن يكون لاحدهما ثمنها وللآخر سبعة أثمانها ، رجــل ادعى في دار رجل دعوى فصالحه على ا مائة ذراع منها فهو جائز لازالصلح على الانكار مبنى على زعم المدعى ولهذا لو وقعالصلح على دار كان للشفيم أن يأخــذها بالشفعة وفى زعم المدعى أنه يستوفى من الدار مائة ذراع علكه القديم الا أن يتملكها على ذي اليد المداء فيكون صيحا فان صالحه على ما نة ذراع من دار أخرى لم يجز في قول أبي حنيفةً وجاز عندهما لانه يتملك ماوقع عليه الصلح بموض فهو بمنزلة من اشترى مائة ذراع من دار وذلك فاسد عند أبي حنيفة جائز عنـــدهما فه مريض ادعى على رجل مالا وله به عليه بينة فصالحه منه علىدراهم يسيرة وأقر المريض انهلم يكن

له على هذا المطلوب شيء ثم مات جاز اقراره في القضاء ولم يقبل من ورثته بينة على المطلوب بذلك المال أما اذا لم يكن يقر بذلك فيتمكن في هذا الصلح محاباة وهو يمتبر من ثلث المال وأما اذا أقر بذلك فاقراره بما يتضمن براءة الاجنبي معتبر باقراره للاجنبي وذلك صحيح من جميع ماله فكذلك اقراره أنه لم يكن له على المطلوب شيٌّ يكون صحيحا وبعد صحة الاقرار منه لا تسمع الدعوى من ورثته لانهم يقومون مقامه وهو لو ادعى بعــد ذلك مالا مطلقا عليه لم تسمع دعواه ولم تقبل بينته فكذلك الورثة اذا ادعوا ذلك \* رجل له على رجل دين حال فصالحه على أن ينجمه نجومًا عليه وأخذ منه كفيلا على أن كل واحد منهما ضامن عن صاحبه على أنهما ان أخرا نجما عن محله فالمال عليهما حال فهو جائز لانه اذا أخذ بالمال كفيلا كان الكفيل مطالبًا به كالاصيل فهذا بمنزلة رجل له على رجلين مال وكل واحد منهماضامن عن صاحبه فنجمه عليهما نجوما على أنهما لو أخرا نجما عن محله فالمال عليهما حال وذلك جائز لانه تنجيم المال عليهما صلح فقد علق بطلان الصلح بعا مالوفاء بالشرط وذلك جأنز فانكان الطالب أما أخذ من المعالوب كفيلا منفسه على أمه ان لم يوف مه عند كل نجم فالكفيل ضامن لجيع المال على النجوم التي سميا فان ذلك جائز عندنا وبعض الفقهاء رجهم الله يعني ابن أبي ليـلى لا يجوز تعليق المال بالمال بحظر عــدم الموافاة بالنفس وقد بيناه في كـتاب الـكفالة فالفقه في ذلك أن يضمن الكفيل المال على أنه يبرأ من كل نجم بدفع المطلوب عند محله الى العالب فيجوز ذلك في قول الكل لان ايفاء المطلوب يوجب براءة الكفيل فاشتراط براءته عند ايفاء الكفيل شرط موافق لحكم الشرع فيكون صحيحا \* رجل صالح غربما له على أن يؤجله بما عليه على أن يضمن له فلان المال الى ذلك الاجـل فان لم يفعل فلا صلح بينهما والمال حل عليـه فدُلك جائز ولا آمن أن يبطله بعض الفقها، يعني يه أن يبطله على طريق القياس فان الصلح قياس البيم في بعض الاحكام \* واذا شرط في البيم ضمان رجــل بعينه كان ذلك مبطلا للبيع فكذلك الصلح فالفقه في ذاك أن يكون الكفيل حاضرا فيضمنه لان على طريق التياس انما لايصح هذا المقد لبقاء الغرر فيه وهو أنه لايدرى أيضمن الكفيل المال أو لايضمن فاذا ضمنه فقدانمدم معنى الغرور وان لم يكن حاضرا فالفقه فيهأن يصالحه على ما ذكرت علي أن فلانا ان ضمن هذا المال ما بينه وبين توم كذا فالصلح تام والا فلا صلح بينهما فاذا كال العقد بهذه كان تمام الصلح بقدر ماضمن فلان ولا يبقى غرر اذا ضمن

فلان فالصلح بينهما صحيح \* واذا كفل بنفس رجــل على أنه ان لم يواف به الى كذا فالمال عليه وأخذالكفيل من المطلوب رهنا لم يجز الرهن لان موجب الرهن ثبوت يدالاستيفاء وما وجب للكفيل على المطلوب ماله والكفالة بالنفس ليست بمال والكفالة بالمال متعلقة بعدم الموفاة بالنفس فكيف يصح الرهن من غيردين له عليه فان أراد الحيلة في ذلك فالوجه ان يبدأ بضمان المال فيقول أنا ضامن لمالك عليه من المال فان وافيت به الى كذا من الاجل فانا برىء فان فعل ذلك جاز له أن يرتهن منه رهنا بما ضمنه لانه كما وجب المال للطالب على الكفيل وجب للكفيل على المطلوب فيجوز أخذ الرهن منه به ولم يذكر في الكتاب مااذا كانت الكفالة بالنفس فقط وأراد الكفيل أن يأخذ من المطلوب رهنا ولا اشكال ان ذلك لايجوز مخلاف مااذا أخذ منه كفيلا فان صحة الكفالة لاتستدعى دينا واجبا وصحة الرهن تستدعى ذلك ولهذا لايجوز الرهن بالدرك وتجوز الكفالة بالدرك ثم الحيلة في هذا أن يقر المطلوب أن هذا الكفيل ضمن عنه مالا لرجل من الناس باشره ولا يسمى ذلك الرجل ولا مقىدار المال نم يعطيه رهنا بذلك فيكون صحيحا في الحبكم ويكون القول قول المطلوب في مقدار ذلك المال فيمكن بادائه من اخراج الرهن فان قال الكفيل مقصودي لايتم بهدا وربما يقول المطلوب بعد كفالتي بالنصف ان المال درهم فيعطيني ذلك ويسـترد النصف فالسبيل أن يجعلا بينهما عدلا ثقة يثقان به ويكون ارتهان الكفيل من ذلك العدل باس المطلوب فلا يسترد منه الرهن قبل مراءته عن الكفالة بالنفس ، رجل أخذ من غريمه كفيلا بنفسه على أنه أن لم يواف به يوم كذا فالكفيل ضامن لنفس فلان غريم آخر للطالب فهو جائز عندنا يعنى قول أبي حنيفة وأبي يوسف ولا آمن أن يبطله بعض العلماء رحمهم الله يعني ان على قول محمد رحمه الله هـــذا لا يجوز فالفقه فيه أن يكفل ينفس فلان وفلان على انه ان وافي بفلان أحدهما مايينه وبين يوم كذا فهو برىء من الكفالة الاخرى فيكون جائزا عندهم جميما لانه علق البراءة على الكفالتين بالمرافاة وىنفسأحدهما وكما مجوز تعليق البراءة عن الكفالة بالنفس بالموافاة بالمال فكذلك يجوز تعليق البراءة عن الكفالتين بالموافاة بنفس أحدهما ولوأخذ منه كفيلا ينفسه على انهان لم يواف به يومعذا فما علىالمطلوب من المال فهو على الكفيل فلم يواف به فهو ضامن للمال والنفس لانه كفل بالنفس كفالة مطلقة فلا يبرأ الا بتسليم النفس وعلق الكفالة بالمال بحظر عدم الموافاة وقد وجد ذلك فان قال لا آمن أن

يبرئه بمض الفقهاء من الكفالة بالنفس ولا يعرف من هذا القائل وله وجه صحيح وهو ان المقصود المال دون النفس وبعد ماحصل المقصود وتمكن الطالب من استيفاء المال من الكفيل لاتبقي الكفالة بالنفس وهذا لان اللفظ في معنى توقيت الكفالة بالنفس الى الوقت الذى حصل عدم الموافاة فيه فشرط الكفالة بالمال فلا تبقى الكفالة بالنفس بعد مضى وقتها أثم الفقه في ذلك أن يضمنه المال والنفس على انه ان وافاه بنفسه لوقت كذا فهو برى من النفس والمال وان لم يوافه به لذلك الاجــل فالنفس والمال عليــه لانه كفل له كفالة مطلقة ( مسائل متفرقة ) قال واذا خاف الوصى جهل بمض القضاة في أن يسأله عما وصل اليــه من تركة الميت ثم يسأله البينة على ماأنفق وعمل وانما سمي هـذا جهلا لأنه خلاف حكم الشرع فالوصي أمين والقول في المحتمل قول الامسين وهو متسبرع في قبول الوصاية قائم مقام الميت فكما لم يكن للقاضي أن يسأل الموصى عما تركه من المال لا يكون له أن يسأل الوصى عما وصل اليه من المال فن فسل ذلك من القضاة كان جهلا ولكن رأى بمض القضاة أن يفعلوا ذلك ويمسدونه من الاحتياط فبين الحيلة للوصى في ذلك بإن بولي غيره في قبض التركة وبيمها وقضاءالدين وغير ذلك ولا يشهد الوصى على نفسه يوصول شيُّ اليه ولا يباشرها نفسه بل يأمر غيره بالبيع وقضاء الدين فلا يكون للقاضي أن يسأله شيأ من ذلك لأنه لم يصل اليه تركة الميت ولا عمل في التركة منسه فان أراد القاضي أن يستحلفه ما قضيت دينا ولا وصل اليك تركة ولا أمرت بشيُّ منها يباع ولا وكلت به فاذا كان الوصى وضع التركة مواضمها علىحقوقها فهو مظلوم فى هذه اليمين فيسمه أن يحلف وينوى غير مااستحلف عليه لانه اذا كان مظلوما فيمينه معتبرة شرعا ليتمكن بها من دفع الظلم عن نفسه والخصاف رحمه الله توسم في كتابه في هـ ذا الباب فقال ينوى مافعل شيأ من ذلك فى وقت كذا لوقت غير الوقت الذي فعل فيه أو في مكان كذا لمكان غير المكان الذي فعل فيه أو مع انسان غير الذي عامله وهذا لان من مذهبه أن نية التخصيص فيا ثبت عقتضي المكلام صحيحة كما تصح في الملفوظ فان المقتضى عنبده كالمنصوص في أن له عموما فتجوز نية التخصيص فيه وكان يستدل على ذلك عسئلة المساكنة التي أوردها محمد رحمه الله في كتاب الاعان اذا حلف لايساكن فلامًا وهو ينوى مساكنته في بيت أنه يعمل ننيتــه ا والمكان ليس في لفظه فصحت نية التخصيص فيه وقال في الجامم اذا حلف لابخرج ونوى

السِّفر صحت نيته والموضع الذي يخرج اليــه ليس في لفظه وصح نية التخصيص فيــه وقال فى كتاب الدعوى اذا أقر بنسب غـ لام صغير فجاءت أم الصغير بعد موته تطلب ميراث الزوجات فأنها تستحق ذلك لان اقراره بالنسب يقتضي الفراش بين المقروبين أم الصغير فجمل الثابت بمقتضى كلامه كالثابت بالنص ولكن الصحيح من المذهب عندنا ان المقتضى لاعموم له وان نيــة التخصيص فيما ثبت ممقتضي الكلام لا تـكون صحيحة حتى اذا حلف لايلًه كل أو لايشرب ونوى طعاما بعينه أو شرابا بعينه لم تعتـبر نيته لان المنصوص فعــل الاكل فأما المأكول ثابت بمقتضى كلامه وثبوت المقتضي للحاجة الى تصحيح المكلام ولهذا لايثبت في موضع يصح الكلام بدونه والثابت بالحاجة لايمــدو موضع الحاجة ولا حاجة الى اثبات العموم للمقتضى ولا الي جعمله كالمنصوص عليه فيما وراء المحتاج اليه فأما مسئلة المساكنة فهناك نية التخصيص في المكان لاتعمل عندنا حتى لو قال عنيت به المساكنة في بيت بمينه لا يسمل بنيته ولكن أيما يعمل بنيته فيما يرجع الى اكمال المنصوص فالمساكنة تكون تارة في بلده وتارة في محــله وتارة في دار وأياما كان من المساكنة أن يكون بينهما في بيت واحسد فهو أنما نوى صفة الكمال في المنصوص عليه فلهذا يعمل بنيته وكذلك في مسئلة الخروج لانقول بنيته في تخصيص المكان حتى لو نوى الخروج الى بغداد لايعمل بنيته فاذا نوى السفر فانما نوى نوعا من أنواع الخروج لان الخروج أنواع شرعا خروج اللسفر ولما دون السفر وانما اختلافهما باختلاف الاحكام فانما يممل بنيته في تنوع الخروج في لفظه لان ذكر الفعل كذكر المصدر وفي مسئلة النسب الفراش بينه وبينها ثبت بمقتضي كلامه ولكن مأنبت بطريق الاقتضاء يثبت حكمه وان لم يجعــل كالمنصوص عليــه كالبيــم الثابت في قوله أعتق عبدك عني على ألف درهم يثبت حكمه وهو ملك البدلين وان لم يجمل ذلك كالبيم المصرح به \* اذا عرفنا هذا فنقول نلبغي أن ينوى شيأ هو من محتملات لفظه النوع من الايمان ان القاضي اذا قال له قل والله ينبغي أن يتمول هو الله فدغم الهاء على وجه لا يفطن به القاضي ثم يمضي في كلامــه الى آخره فلا يكون ذلك يمينا ولا يأثم به اذا كان مظلوما واذا أراد الوصى أن يدفع الى الورثة أموالهم ويكتب عليهم البراءة من كل قليـــل وكثير أيهما أوثق له أن يسمى ماجرى على بده وما أعطاهم أولا يسمى قال الاوثق له أن

يكتب البراءة من كل قليل وكثير ولا يسمى شيأ فانه لايأمن أن يحضر صاحب دين أو وصية أو وارث فيضمنه ماسمي انه دفعه الي الورثة واذا كتب براءته من كل قليل وكثير فليس له ولانة أن يضمنوه شيأ فهذا أوثق لاوسى ولكن الاوثق للوارث أن يسمى ذلك فر ما يخنى الوصى بعض التركة فاذا كتبوا له البراءة من كل قليل أو كثير لم يكن لهم سبيل على ماظهو عليه من الجناية بعد ذلك فاذا سموا ماوصل اليهم كان لهم أن يخاصموا فيما يظهر في بده من التركة بمسد ذلك وذكر عنسالم ان عبد الله انه سئل عن رجل طلق احمراً ته ثلاثا فانقضت عدسها فنزوجها رجل ليحلهاللزوج الاول لم يأمره ألزوج بذلك ولا المرأة قال هذا مايجوز وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وبه نأخذ لانه تزوجها نكاحا مطلقا والنكاح سنة مرغوب فيها وانما قصد بذلك ارتفاع الحرمة بينهما ليمنعهما بذلك على ارتكاب المحرم و وصلهما الى مرادهما بطريق حملال فتكون اعانة على البر والتقوي وذلك مندوب اليه فالظاهر ان كل واحــد منهما نادم على ما كان منه من سوء الخلق خصوصا اذا كان بينهما ولد فلو امتنع الثاني من أن يتزوجها ليحلها للاول ربما محملها الندم أو فرط ميل كل واحد منهما الى صاحبه على أن يتزوجها من غير محلل فهو يسمى الى اتمام مرادهما على وجه يندبان اليه في الشرع فيكون مأجورا فيه وفي نظيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال نادما أقاله الله عثراته يوم القيامة فاذا تقرر هذاتبين أن الحل محصل بدخول الزوج الثاني بها وان كان مراده أن يحلها للاول فاذا تزوجها سدا الشرط بان قالت المرأة له تزوجني غلني أو قال له الزوج الاول تزرج هـذه المرأة غللها لى أو قال الثاني للمرأة أتزوجك فأحللك للاول فهذا مكروه وهو معنى قوله عليه السلام لمن الله المحلل والمحلل له وقال عليه السلام ألا أنبشكم بالتيس المستعار قالوا بلي قال هو الرجسل ينزوج المرأة فيحللها لزوج كان لما قبله ولكن مع هذا يجوز النكاح ويثبت الحل الاول بدخول الثاني بها عند أبي حنيفة رحمه الله لان هذا النهي لمني في غير الذكاح فلا يمنم صحة النكاح والدخول بالنكاح الصحيح يحلما للزوج الاول ثبت ذلك بالسنة وعلى قول أبي يوسف رحمه الله هذا النكاح فاسد لانه في ممنى التوقيت للنكاح والتوقيت مفسد للنكاح كما لو تزوج امرأة شهرا واذا فسد النكاح الثاني فالدخول بالنكاح الفاسد لايوجب الحل للزوج الاول وقال محمد رحمه الله النكاح جائز ولكن الشرط باطل لان النكاح يهدم الشرط ولا يبطل بالشرط الفاسد

الا أنهما لو قصدا الاستهجان ءوضا بالحرمان فلا يثبت به الحل للزوج الاول كما لو قتل مورثه بغير حتى وقد تقدم بيان المسئلة في كتاب الطلاق ولو قال الرجل ان خطبت فلانة أو تزوجتها فأجازت فهي طالق ثلاثا فله أن يخطبها ثم يتزوجها بعــد ذلك ولا يحنث لانه اذا دخـل حرف أو بين الشرطين فيكون الثابت أحــدهما وتتحلل اليمين بوجود أحــد الشرطين فان خطبها أولا أنحات اليمين وهي ليست في نكاحه فلم يقع عليها شيء ثم تزوجها بعد ذلك ولا عمين فلا تطلق عمرلة ما لو قال ان قبلتها أو نزوجتها فهي طالق فقبلها ثم نزوجها لم تطاق ولو تزوجها قبل أن يخطبها ثم بلغها فأجازت طلقت ثلاثا لان الوجب هنا شرط التزوج أواتمام ذلك باجازتها وهي عنــد تمام الشرط في نـكاحــه فتطلق ثلاثًا عنزلة قوله أن قبلتها أو تزوجتها ثم تزوجها قبل أن يقبلها وتببن مهذه المسئلة أن من قال انخطبت فلانة فهي كذا أو كل امرأة خطبتها فهي كذا أن عينــه لا تنعقد لان الخطبة غــير المقد وهي تسبق العقد فلا يكون هو مهذا اللفظ مضيفًا الطلاق الى الملك وهذا في لسان العربية فان عقد يمينه بلسان الفارسية فقال اكر فلانة رايحوا همه ماهودي له بحراهم فني كل موضع يكون هسذا اللفظ يفهم غسير الخطبة لا ينعقد اليمين أيضا هكذا المرف بخراسان وماورآء النهر فاما فيهذه الديارفانما يريدون بهذا اللفظ التزوج فينعقداليمين اذا كان مراده هذاويقع الطلاق أذا تزوجها\* رجل حلف أن لا يتزوج بالكوفة أمرأة فزوجه وكيل له بالكوفة فهو حانث لان الوكيـل بالنكاح سفير ومعبر حتى لا يستغي عن اضافة العقد الى الموكل ولا تعلق بهشئ من حقوق العقد فمباشرة الوكيل له كمباشرته بنفسه فيحق الحنث بخلاف البيع فأنه اذا حلف لايشترى شيأ بالكوفة فاشترى لهوكيله لايحنث لان الوكيل في الشراء عنزلة العاقد لنفسه حتى يستنني عن أضافة العقد الى الموكل وبتعلق حقوق العـقد به ثم الحيلة في مسئلة النكاح أن توكل المرأة وكيلايزوجهامنه ثم يخرج الوكيلوالزوج الىالحيرة أوغيرها بعد أن يخرجا من ابيات الكوفة ثم يزوجها منـه فلا يحنث لانه لم ينزوجها بالكوفة (ألا ترى ) أن المقيم بالكوفة اذاخرج من اببات الكوفة على قصــد السفر كان مسافرا يقصر الصلاة فمرفنا أن التزوج في هذا الموضع لا يكون تزويجا بالكوفة وانما ذكر توكيلها لثلا تبتلي بالخروج مع غير المحرم الي ذلك الموضع ، رجل قال لعبده قد أذنت لك أن تتزوج كل أمة تشتريها فاشترىالمبدأمة فتزوجها ببينة فهوجائز لان مااشتراها صارت مملوكة للمولى

وقدأقامه المولى مقام نفسه فى ذلك ولوزوج بنفسه أمته بمحضر من الشهود جاز فكذلك العبد اذا فعل ذلك وقال أبوحنيفة رحمه الله فيرجلله جارية تخرج فيحوائجه وهو يطؤها فحملت وولدتوسمه أن يدعيه وأن يبيمه ممها وَان كان لايدعها تخرج لم يسمه ذلك وان كان يمزل عنها ولايطلب ولدها لم يسمه ذلك اذاحبسها ومنعها من الخروج وهذا فيما بينه وبين ربه فأما في الحكم لا يلزمه النسب الا بالدعوى الا أنه اذا حصنها فالظاهر أن الولد منه سواء كان يعزل عنها أو لا يعزل فعليه الاخذ بالاحتياط والبناء على الظاهر وذكر عن على رضى الله عنه أذرجلا أناه فقال ان في جارية أطؤها وأعزل عنها فجاءت بولد فقال على رضي الله عنه نشدتك يالله هل كنت تمود الىجماعها قبل أن تبول قال نم فمنعه من أن ينفيه فهو عندنا على التي قد حصنت وممنى هذا أنه يتوهم بقاء بعض الني في احليله فبالماودة يصل اليها اذا عاد في جماعها قبل البول ولهذا قال أنو حنيفة رحمه الله اذا أتى أهله واغتسل قبل أن يبول ثم سال منه بقية الني يلزمه الاغتسال ثانيا وكذلك ان كان يمزل عنها فصب الماء من فوق فر ما يمود الى فرجها فتحبل به ولهذا لا يسمه نني الولد والاصل فيه ماروى عن النبي عليه الصلاة والسلامانه لما ســـثل عن المزل قال اذا أراد الله خلق نسمة من ماء فهو خالقها وانصببتم ذلك على صخرة فاعزلوا أو لا تمزلوا \* واذا غاب أحد المتفاوضين فأراد الثاني منهما أن سطل الشركة فالحيلة له أن يوسل رسولا اليه بأنه قد فارقه ونقض ما بينهما من الشركة فاذا بلغ الرسول ذلك فقد انقضت الشركة بينهما لان كل واحد منهما ينفرد بنقض الشركة بعــد أن يكون ذلك بعلم صاحبه لينه فع الضرر عنمه والغرر عن شريكه بذلك وعبارة الرسول في اعلامه كعبارة المرسل وهـ ذا في كل عقد لا يتملق به الازوم نحو عزل الوكيل والحجر على العبد المأذون وفسخ المضاربة ونقض ولاء الموالاة اذا كان الاسفل غائبا فأراد الاعلى أن ينقض ولاءه أرسـل اليه رسولا يبلغه عنـه أنه قد نقض موالاته فيكون تبليخ الرسـول اياه كتبايخ المرسمل بنفسه وان أراد ذلك الاسمفل فله ذلك قبـل أن يمقل عنه الاعلى وان شاء فعل كذلك وان شاء الى غـيره فيكون ذلك نقضا للموالاة مع الاول وقد بينا هـذا في كتاب الولاء والله أعلم بالصواب

### -م ﴿ باب الاعان ﴾

( قال رحمه الله ) ولو حلف لا يلبس من ثياب فلان شيأ وليس لفلان يومئذ ثوب ثم اشترى ثوبا فلبسه الحالف حنث لانه عقد يمينه على لبس ثوب مضاف الى فلان فيمتبروجود الاضافة عنــد اللبس كما لوحلف لا ياً كل طعام فلان بشرط وجود الاضافة عنــد الاكل وهذا لان الذي دعاه الى المين ليس معنى في الثوب والطعام بل لمعنى لحقه من جهة فلان وبذلك الممنى أنما يمتنع من أتحاد الفمل فيــه لـكمو نه مضافا الي فلان وقت اتحاد الفـــل لا وقت اليمين وفرق أبو يوسف رحمه الله بين هذا وبين الدار وقال الدار لا يستحدث الملك فيها في كل وقت فلا يتناول يمينه الا ما كان موجودا في ملك فلان عنــد يمينه فأما الثوب والطعام فيستحدث الملك فيهما في كل وقت وأعا يتناول عينه ماكان في ملك فلان عند وجود الفعل ولو حلف لا يكسو فلانا فوهب له ثوبا صحيحا وأمره أن يصنع منه قيصا حنث لانه قد كساه فرــذا اللفظ أنما يتناول تمليك الثوب منــه لا الباس الثوب أياه (ألا ترى) أن كفارة المين تتأدى بكسوة عشرة مساكين وذلك بالتمليك دون الالباس وبقال في العادة كسى الامير فلانا اذا ملكه سواء لبسه فلان أو لم يلبسه فقــد يطلق اسم الكسوة علي ما لا يتأتى فيمه اللبس فعرفنا أن المراد به التمليك ولو حلف لا يلبس قميصا لفسلان فلبس قميصا لعبده لم يحنث في قول أبي حنيفة رحمـه الله وقال أبو يوسف قال الحاكم رحمـه الله يحنث وهــذا خلاف ما مضى في كـتاب الايمان ان على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله اذا لم يكن على العبد دين لم يحنث الا أن ينويه وعلى قول محمد يحنث قال ولكن عندى أن الجواب الذي ذكر في الكتاب فيما اذا كان على العبسد دين مستغرق ونواه فاله لا يحنث عند أبي حنيفة لانه لا يملك كسبه وعند أبي يوسف يحنث لانه مالك كسبه فأما عند عدم النية أو عنــد عدم الدين على العبد فلا خلاف عنــد أبي حنيفة وأبي يوسف اله لا يحنث وان حلف أنه لا يكسو فلانا فكسى عبده لا يحنث لانه ما ملك الثوب من فلان وانمــا ملكه عبده لان الملك يقم للمولى على سبيل الخلافة من عبده حكما وذلك ليس شرط حنثه أُم هذا على قول أبى حنيفة رحمه الله ظاهر فان عنده لو وهب لعبد أخيه عملك الرجوع فيه ولم يجمل كهبته لاخيه فكذلك اذا كسى عبد فلان لا يجمل في حكم الحنث كأنه كسى فلانا

وهما يقولان في حكم الرجوع هبته لعبدأخيه كهبته لاخيه لاعتبار أن الخصومة في الرجوع تكون مع المولي وهو قريب له فرجوءـه يؤدى الي قطيعة الرحم وهنا شرط حنثة نفس الكسوة لا منى يذبني عليه وقد وجد ذلك مع العبــد دون المولي ( الا ترى ) أن الةبول والرد فيه يعتبر من العبد دون المولي وعلى هـذا لوحلف لاببيم من فلان شـيأ فباع من عبده لم يحنث وهذا في البيع أظهر لانه لو باع من وكيل فلان لم يحنث فكيف يحنث اذا باع من عبد فلان والعبد في الشراء يتصرف لنفسه لا لمولاه ولو حلف لا يبيم هذا الثوب من فلان بثن فباعمه مجارية لم يحنث لان الثمن اسم للنقد الذي يتعمين في العمد ولان البيم ثن لا يتناول بيم المقابضة فان في بيم المقابضة يكون كل واحد منهما بائما من وجه مشتريا من وجه والبيع بثن ما يكون بيعا من كل وجـه ولو حلف لا يشترى من فلان ثوبا فأمر رجلا فاشترى له منه لم يحنث لان الوكيل بالشراء في حقوق العـقد عنزلة الماقد لنفسه (ألا ترى ) أنه يستغنى عن أضافة المقد إلى الآمر قالوا وهذا أذا كان الحالف ممن يباشر الشراء ينفسه فان كان ممن لا يباشر ذلك ينفسه فهو حانث في بمينه لأنه يقصد بيمينه منم نفسه عمالا يباشره عادة وفي اليمين مقصود الحالف معتبر وحكي أن الرشيد سأل محمدا رحمه الله عن هذه المسئلة فقال أما أنت فنم يدني اذا كان لا يباشر العقد بنفسه فجاله حانثا بشراء وكيله له واذوهب المحلوف عليه الثوب للحالف على شرط الدوض لم يحنث لأنه ما اشتراهمنه فالشرء يوجب الملك ينفسه والهبة بشرط العوض لاتوجب الملك الابالقبض ثم بالهبة بشرظ الموض أنما يثبت حكم البيم بعد انصال القبض به من الجانبين وهو جمل الشرط نفس العقد وبنفس العقد لا يصير هو مشتريا ولا صاحبه بائعا منه فلمذالم يحنث قال وسألت أبا يوسف رحمه الله عن رجل لا يساكن فلانا في دار ولانية له فسكن معه في دار كل واحــد منهما في مقصورة على حدة قال لا يحنث حتى يكونا في مقصورة واحـدة وفيها قول آخر أنه محنث وهو رواية هشام عن محمد رحمهما الله وهذه ثلاث فصول أحدها أن يسكنا في محلة واحــدة وكل واحد منهما في دارمنها لا يحنث بدون النية لان المساكنة على ميزان المفاعــلة فتقتضي وجود الفعل منهما فيمسكن واحدوكل دار مسكن على حدة فلم يجمعهمامسكن واحدوالثاني أن يسكنا في دار واحدة وكل واحد منهما في بيت منها فانه يكون حانثا في يمينه لان جميم ا هذه الدار مسكن واحد ويسمى في العرف ساكنا مع صاحبه وان كان كل واحــد منهما

في بيت والثالث أن يكون في الدار مقاصير وكل واحد منهما في مقصورة على حدة ومحمد رحمه الله يقولهنا لدار مسكنواحد والمقاصير فيها كالببوت (ألا تري) انه يتخذ المرافق كالمطبخ والمربط فمرفنا أن جميعها في السكني مسكن واحد وأبو يوسف رحمـه الله يقول كل مقصورة مسكن على حدة (ألا ترى) ان السارق من بعض المقاصير لوأخــ في صين الدار قبل أن يخرج كان عليه القطع وان ساكن احدى المقصورتين لو سرق من المقصورة الاخرى متاع صاحبه كان عليه القطع فكانت المقاصير في دار بمنزلة الدور في محلة واحدة بخلاف البيوت فكل بيت من الدار ليس بمسكن على حدة ( ألا ترى) ان الكل حرز واحد حتى أن السارق من بيت أذا أخــذ في صحن الدار ومعــه متاع لم يقطع والضيف الذي هو مأذون بالدخول في احدى البيتين اذاسرق من البيت الآخر لم يقطع فعر فنا ان الكل مسكن واحــد هناك ولو حلف لايدخــل على فلان ولانية له فدخل عليه في دار قال أبو يوسف رحمه الله لا يحنث وج.ل الدخول عليه في الدار كالدخول في محلة أو قرية وانما الدخول على النير في المرف بأن يدخل بيتا هوفيه أو مقصورةهو فيها على قصد زيارته فما لم يوجد ذلك لا يخنث في يمينه ومشايخنا رحهم الله قالوا في عرف ديارنا يحنث في يمينه فان الانسان كمايجلس في بيته ليزوره الناس يجلس في داره لذلك فكان ذلك مقصودا بيمبته قال وكذلك لو دخل عليمه في دهايز لم بحنث في بمينه ومراده من ذلك دهليز اذا رد الباب يبتي خارجا فاما كل موضع اذا رد الباب يبقى داخلافاذا دخل عليه فى ذلك الموضع بنبغى أن يحنث لان الانسان قد يجلس في ذلك الموضع ايزوره الناس فيه ( ألا ترى ) اله ايس لاحد أن بدخل عليمه في ذلك الموضم الا باذنه مخلاف الموضع الذي هو خارج الباب فلكل أحد أن يصــل الى ذلك الوضع بفير أذنه ولو دخيل عليه في السجد لم يحنث لأن لكل واحد أن يدخيل المسجد بدون اذنه فلم يكن ذلك شرطحنثه ولا يسمى دخولا عليـه في العادة ولو حلف لابدخل على فلان منزلا وحلف الآخر بعد ذلك لايدخل على الحالف الاول منزلا فدخلا مما لم محنث واحد منهما لان كل واحد منهما داخل النزل ولكن مع صاحبه لاعلى صاحبه فالدخول عليه أن يكون قصده عند الدخول لقاءه واكرامه بالزيارة وهذا لا يتحقق اذا كان هو معه فانه لا يتصور أن يكون كل واحــد منهما داخلا على صاحبه في موضع واحــد في ا حالة واجدة وليس أحدهما بان يجمل داخلا على صاحبه باولى من الآخر ولو حلف لايطأ

منزل فلاذبقدمه يعنى بذلك لايضع قدمه على أرض منزله فدخله وعليه خفان أو نعلان أو راكبالم يحنث وان لم يكن له نيــة حنث لان المراد من هــذا اللفظ في العزف دخوله منزله فمنه د الاطلاق بحمل على ذلك وهو داخه ل سواء كان راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتملا وان نوى حقيقة وضع القدم فأغانوى حقيقة كلامه لأنه أغايطاً الشئ بقدميه حقيقة من غير فاصل بينهماولا محصل ذلك اذا دخلها راكبا أو منتملا ومن نوي حقيقة كلامه عمومل بنيته ولو قال لامرأته ان دخلت دار أبيك الا باذني فأنت طالن فالحيــلة في ذلك في أن لا يحنث أن يقول لها قد أذنت لك في دخول هذه الدار كلما شئت فتدخل كلما شاءت ولا يحنث لانه جمل الدخول باذنه مستثنى من يمينه والاذن بكاءة كلما يتناول مرة بعد مرة مالم يوجد النهي فهي كل مرة اما تدخيل باذبه الا أن عنمها من الدخول فينثذ اذا دخات بمد ذلك كان دخولا بغير اذبه ولو قال أنت طالق ان خرجت من يبتى ولانية له غرجت من البيت الى الحجرة لم يحنث لانها ايست بخارجة من البيت ( ألا ترى ) ان الممتدة لاتمنع من ذلك يقوله عز وجل لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولان مقصوده من هـذا أن لايراها الناس وانما يكون ذلك بالخروج الى السكة لابالخروج الى الحجرة لان الحجرة من حرزه لابدخلها أحد الا باذنه لمنزله ولو حلف لابدخـل على فلان بيته فدخل حجرته قيل لايحنث لانه مادخل بيته وهو نظير ماتقدم آنه اذا دخل عليه في دار لم يحنث قالوا وفي عرف ديارنا يحنث في يمينه فاسم البيت يتناول السفل (ألا ترى) ان من إبات في حجرته اذا قيل له أنذيت البلدة الليلة يستجير أن يقول في بيتي ولو حلف لا يأخذ ماله على فلان الا جميما فأخذ حقه جميما الا درهما وهبه للمطلوب لم يحنث لان شرط حنثه أن يأخذ ماله على فلان متفرقا فانه لما استشى الاخذ جملة واحــدة عرفنا ان المستثنى منه الاخذ منفرقا فاذا وهب له البمض أو أبرأه عن البعض فلم يوجد الاخذ متفرقا فلم يحنث وان أخــذ جميم حقــه فوجد فيــه درهما متفرقا لم محنث حتى يستبدله فان استبدله حينئذ يحنث لان قبل الاستبدال لم يوجد أخذ جميم الحق متفرقا وانما الموجود أخذ بعض حقه وليس ذلك شرط حنثه فامابعد الاستبدال فقدأخذ جميع الحق متفرقا وهذا لان الستوق ليس من جنس الدراهم ويقبضه لايصير قابضا ولهذا لايجوز به الصرف والسلم لم يجز فين استبدله فقد وجد الآن قبض مابقي من حقه وقد كان قبض بمضه في الابتداء فمرفنا

انهوجد أخذ جميم الحق متفرقا حتى لو وجد الكل ستوقا فاستبدله لم يحنث لانه ما أخذ حقه متفرقا وان حلف لا يتقاضي فلانا فلزمه فلم يتقاضاه لم يحنث لان الملازمة غـير التقاضي فالنقاضي يكون باللسان والملازمة تكون بالبدن والملازعة غير التقاضي في عرف الناس ومبني الايمان على الدرف ولو حلف المطلوب ليمطيه حقه درهما دون درهم فاعطاه بمض حقه لم يحنث لان الشرط اعطاء جميم حقه متفرقا فان قوله درهما دون درهم عبارة عن التفرق عادة وهو باعطاء بمض الحق أنما أعطاه حقه متفرقا ولو حلف الطالب لايفارقه حتى يستوفى ماله عليه فنام الطالب أو غفـل فهرب المطلوب لم يحنث في عينه لانه عقـد عينه على فعـل نفسه وهو مافارق المطلوب أنما المطلوب فارقه حين هرب منه ولو حلف لايفارقه فامره السلطان أن لا يتمرض له وحال بينه وبين لزومه فــذهب المطلوب ولم يقــدر الطالب على امساكه لم يحنبث لان الطالب مافارقه انما المطلوب هو الذي هرب منه وفعل غيره لا يكون فعلاله ولكونه بامر السلطان عجز عن امساكه ومهذا لا يصير مفارقا له ولو قال كل شي أبايم به فلامًا فهو صدقة ثم بأيمه لم يلزمه شي لان البيع يزيل ملكه فأعا أضاف النهذر بالصدقة الى حال زوال ملكه عما بايم غييره به والمضاف الى وقت كالمنشأ في ذلك الوقت وبمسد مازال ملكه بالبيم عن الدين لوقال لله تمالي على أن أتصدق بهـذا الدين لم يصح نذره فان قيل لماذا لم يجمل هــذا اللفظ النزاما للتصدق نيبنه قلنا لانه قال فهو صدقة ولم نقل قيمته صدقة والماتزم للتصدق بالمين لايكرون ماتزما للتصدق بالثمن ولوحلف المطلوب أن لايمطى الطالب شيأ ثم أمر المطلوب رجلا فاعطاه حنث في عينه لان الحالف هو المعطى فان الدافع رسول من جهته بالتسليم الي فلان فيصير المعطى فلانا (ألا ترى ) أنه لو دفع صدقته الى انسان ليفرقها على المساكين ثم ان الدافع لم يحضر النية عند التصدق جاز اذاوجدت النية بمن أمره بالصدقة وجمل كانه هو المعطي فهذا مثله فان حلف أن يمطيه من يده الى يده يحنث لآنه جمل شرط حنثه أعطاء مقيدا بصفة وهو أن يكون بالمناولة وهذا لان الاعطاء من مده أنما يكون من المعطى وهو المباشر للاعطاء فيه حقيقة وحكما واذا صرح في يمينه بالاعطاء على اتم الوجوه لايحنث بما دونه واذا أطلق اللفظ يعتبر ماهو المقصود وذلك حاصل سواء أعطاه بيده أو أمر غـيره فاعطاه وان حلف أن لايمطيه ماعليه درهما فمإ فوقه فاعطاه حقه كله دنانير وأنما عنى الدراهم لم يحنث لانه صرح في يمينه بالدراهم ولا بد من اعتبار ماصرح

بهخصوصا اذا تأيد ذلك بنيته ولان الانسان قد يمتنع من اعطاء الدراهم ولا يمتنع من اعطاء الدنانير لماله من المقصود في الصرف والتقييداذا كان فيه غرض صحيح بجب اعتباره ولو قال لرجل ان أكلت عندك طماما أبدا فهو كله حرام ينوى بذلك المين فأكله عنده لم يحنث لانه مجمل الحرام ماأكله وبمد ما أكله لايتصور أن يجعله حراما وهـ ذا لان وصف الشيء بانه حرام بطريق انه محل لايقاع الفمل الحرام فيـه وذلك لا شحقق بعــد الاكل وتحريم الحلال آنما يكون يمينا اذا صادف محله فاما اذا لم يصادف محله كان لغوا ومن أصحابنا رحمهم الله من يقول انه بعد ما أكله حرام ( ألا ترى ) انه على أى وجه انفصل عنـــه كان حراما فيقول هو صادف محله في كلامه ولكن هـ ذا ليس بصحيح لانه كما أن تحريم الحلال يمين فتحريم الحرام يمين حتى اذا قال هذا الخرعلى حرام ونوى به اليمين كان يمينا فعرفنا ان الطريق هو الاول وهو ان هـ ذا التحريم لم يصادف محله أصلا ولو حلف لابذوق طعاما لفـــلان فاكل طماماً له ولآخر حنث لانه قد ذاق طعام فلان والطمام المشــترك بين اثنين الكل واحد منهما جزء منه والذوق يتم بذلك الجزء كالاكل يتم به ولو حلف لاياً كل طعام فلان فأكل طماماً له ولا خركان حانثاً في بمينه بخلاف مالو حلف لايلبس ثوب فلان فلبس ثوبا بينه وبين آخر أو لا بركدامة فلان فركب دامة بينه وبين آخر لان الجزء الذي هو مملوك لفلان لايسمي ثوباولا داية وعلى هــذا لو حلف لاياً كل لقمة لفلان فا كل طماما بينه وبين آخر لم يحنث لان كل لقدة مشتركة بينه وبين فلان وأنما جمل شرط حنثه أكل لقمة فلان خاصة ولم يوجـد ذلك ولو حلف لايشرب الشراب ولا نية له بهذا غـير الحر فان شرب غيرها لم محنث يمني غديرها مما لايسكر فاما مايشرب للسكر والتلهي به اذا شرب شيآ منه كان حانثا لان الشراب في الناس اذا أطلق يراد به المسكر والانسان انما يمنع من ذلك بيمبنه للتحرزعن السكر فيتناول مطلق لفظه مايسكر ويسقط اعتبار حقيقة لفظه بالاتفاق حتى لامحنث بشرب الماء أو اللبن وهو شراب فالشراب حقيقة مايشرب ولو حلف لايزايل حراما فشرب خمرا لم محنث الا أن ينويه لان المراد مهـذا اللفظ الفجور عنــد الاطلاق فينصرف يمينه اليه الا أن ينوى غيره فالحاصل أن دليل العرف يغلب على حقيقة اللفظ في باب الايمان ولهمـذا لوحاف لا يشـترى منفسجا ينصرف الى دهن البنفسج دون الورق والبنفسج للورق حقيقة فعرفنا أن المرف يعتسبر في باب الايمان وان مطلق اللفظ يتقيسه

بمقصود الحالف ولو قال لامرأته أن أمسيت قبل أن أطم فانت طائق ولانية له قال ان غربت الشمس ولم يطم حنث لان المراد بهذا اللفظ دخول الليل وذلك بعد غروب الشمس فان الامساء قبل الاصباح فانما يقول الرجل لآخر كيف أصبحت في أول المهار وكيف امسيت في آخر النهار عند غروب الشمس (ألا ترى) ان الصائم محرم عليه الطمام والشراب من الصباح الى المساء وينتهى ذلك بغروب الشمس فاذا غربت الشمس ولم يطم فقد أمسى قبل أن يطم فيحنث في عينه ولو حلف لا يأكل هذا الجمل فكبر حتى صارمسنا فأكله حنث وقد بينا في الا يمان من الجامع وغييره أن في الحيوان الدين لا تتبدل بتبدل الوصف ولهذا لو حلف لا يكلم هذا الشاب في كلمه بعد ماشب أولا يكلم هذا الشاب في كلمه بعد ماشاخ حنث بخلاف مالو حلف لا يا كل هذا الرطب فأكله بعد ماصار تمرا لم يحنث فهذه المسئلة تنبئي على ذلك الاصل والله أعلم بالصواب

# -ه ﴿ باب في البيع والشراء ﴿ هُ

(قال رحمه الله ) امرأة حامل تريد أن تهب مهرها لزوجها على الها ان ماتت في نهاسها كان الزوج برياً من الهر وان سلمت عاد المهر على زوجها فانه ينبني لها أن تشدى من الزوج ثوبا لم تره بان كان في منديل فتشتريه مجميع مهرها أو نصفه فان ماتت في نفاسها برئ الزوج وان سلمت من علتها ردت الثوب بخيار الرؤية وعاد المهر على زوجهاوهذا يستقيم اذا بهي الثوب على حاله لان الرد بخيار الرؤية غير موقت وبه ينفسخ العقد من الاصل فيعود المهر دليه كما كان ولكن الثوب قد يتعيب عندها أو يهلك فيتعذر رده فالسبيل أن تشترى الثوب وتشهد على ذلك من غير أن تقبضه من الزوج حتى لا يتعذر عليها الرد اذا سلمت بوجه من الوجوه \* رجل أمر رجلا أن يشترى دارا بألف درهم وأخبره انه ان فعل اشتراها الا مرمنه بألف وما نة فحاف المأمور أن اشتراها أن لا يرغب الآمر في شرائها قال يشتري الدار على انه بألف وما نة المناه ولابد له أن تقبضها على أصل محمد رحمه الله فاما عند أبى حنينة فيهول المأمور هي لك بذلك ولابد له أن تقبضها على أصل محمد رحمه الله فاما عند أبى حنينة وألمي يوسف رحمهما الله لاحاجة الى هذا الشرط لجواز النصرف في العقارقبل القبض عندهما والمسترى بشرط الخيار يمكن من التصرف في المشترى بالاتفاق واني اختلفوا انه هل علكه والمسترى بشرط الخيار يمكن من التصرف في المشترى بالاتفاق واني اختلفوا انه هل علكه

معشرط الخيارأ ملافا عاقال الآمريبدأ ليتمكن من التصرف في المشترى فيقول أخذت منك بالف ومائة لان المأمور له لو بدأ قال بمتها منك رعا لابرغب الآمر في شرائها ويسقط خيار المأمور بذلك فكان الاحتياط في أن يبدأ الا مرحتي اذا قال المأ.ور هي لك بذلك تم البيع بينهما وان لم يوغب الآمر في شرائها عكن المأمور من ردها بشرط الخيار فيندفع الضرر عنه بذلك \* رجل حلف يمتق كل مملوك على الله الى اللائين سنة وعليــ كفارة ظهار فاراد أن يمتق ويجوز عن ظهاره قال يقول الرجــل أعتق عبــدك عني على ألف درهم فاذا فمل ذلك عتق لان الملك هنا وان كان يثبت للآمر فأنما يثبت ذلك في حكم تصحيح المنق عنه لانه ثابت بطريق الاضمار والمقصود بالاضمار تصحيح الكلام ففيما يرجع الى تصحيح الكلام يظهر حكم المضمر ولا يظهر فيما وراء ذلك فلا يصير شرط الحنث في الممين الاولى موجودا بهـذا اللفظ فيقع الدتى عن الظهار كما أوجبه بالكلام الثاني وهـذه المسئلة تصير رواية في فصل وهو من قال لمبدالغير ملكنك فأنت حرثم قال ان الكتك فأنت حر عن ظهاري ثم اشتراه لابجزئه عن الظهار لان عتقه عند دخوله في ملكه صار مستحقاً بالكلام الاول على وجه لا يملك ابطاله ولا علك ابداله بنــيره فمند دخوله في ملكه أنما يمتق بالكلام الاول ولم يقترن به نية الظهار ألا تري أنه تكلف في هــذا الفصل فقال يقول الرجــل اعنق عبدك عني على كذا ولو كان هو يمكنه اعتاته عن ظهاره لقال انه يقول لهذا الماوك ان ملكتك فانت حر عن ظهارى ثم يشتريه فلما لم يذكر هكذا عرفنا ان الصحيح في تلك المسئلة أن يعتق عند دخوله في ملكه بالانجاب الاول خاصة ، امرأة طلقها زوجهاولهاعليه دين بغير بينة فحلف مالهاعليه حق فأرادت أن تأخذ منه وأنكرت أن تكون عدتما قد انقضت تربد بذلك أن تأخذ منه نفقة تقدر دينها قال يسمها ذلك لانها لو ظفرت بجنس حقها كان لها أن تأخذه بغير علمه فكذلك ان تمكنت من الاخذ بهذا الطريق وهذا لان هذا الزوج وان كان يمطيها بطريق نفقة المدة فهي أنما تستوفى محساب دينها ولها حق استيفاء مال الزوج بحساب دينها على أى وجه كان منه فان حلفها القاضي على انقضاء عدتها فحلفت تمنى به شيآ غـير ذلك وسمها وقد بينا انها متى كانت مظلومة تمتبر بيتها فاذا حلفت مالقضت عدتى تمنى به عدة عمرها وسمها ذلك ، ولو أن رجلا أراد أن بدفع مالا مضاربة الى رجل وأراد أن يكون المضارب ضامنا له فالحيلة في ذلك أن يقرضه رب المال المال الا درهما

ثم يشاركه بذلك الدرهم فيما أقرضه على أن يسملا فما رزقهما الله تمالى فى ذلك من شئ فهو بينهما على كذا وهــذا صحيح لان المســتقرض بالقبض يصير ضامنا للمستقرض متملكا ثم الشركة ببنهما مع التفاوت في رأس المال صحيح فالربح بينهما على الشرط على ماقال على رضى الله عنه الربح على مااشترطا والوضيعة على المال ويستوى ان عملا جميعاً أو عمل به أحــدهما فربح فان الربح يكون بينهما على هذا الشرطوان شاء أقرض المال كلة للمضارب ثم يدفعه المستقرض الى المقرض مضاربة بالنصف ثم يدنسه المقرض الى المستقرض بضاعة فيجوز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لان دفعه الى صاحب المال بضاعة كدفعه الى أجنبي آخر وفي قول محمد رحمه الله الربح كله للماملهنا لان العامل صاحب المال وهو في عمله في ملكه لا يصلح أن يكون نائبًا عن غييره وقد تقدم بيان هذه المسئلة في كتاب المضاربة فهذه الحيلة على أصل أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله خاصة فالمال كله صار مضمو نا عليه بالتبض على جهة القرض ثم هو العامل في المال والربح على شرط المضاربة فأما عند مجمد رحمه الله الحيلة هي الاولى قال وسألت أبا يوسف رحمه الله عن الرجل يشتري دارا بالف درهم فخاف أن يأخذها جارها بالشفعة فاشتر اهابالني درهم من صاحبها ثم أعطاه بالف دينار أو ألف درهم قال هوجاً نز لان هذه مصادقة بالثمن قبــل القبض وذلك جائز لحديث ابن عمر رضى الله عنه قال ألا يارسول الله أعلى بأس أبى أبيم الابل بالبقيم وربما أبيمها بالدراهم وآخذ مكانمادنانير فقال عليه السلام لابأس اذا افترقتما وليس بينكما عمل فان حلفه القاضي مادالست ولا داست فحاف كان صادقاً لان هـذه عبارة عن الغرور والخيانة ولم يفعل شيآ من ذلك وان أحب أن لا يكون عليه يمين اشتراها كذلك لولده الصغير فلا يكون عليه يمين فى ذلك لان الاستحلاف لرجاء النكول أو الاقرار وهو لو أقر بذلك لم يصح افراره فىحق الصغير فان لم يكن له ولدصغير فالسبيل أنبام بمض أصدقائه أن يشتربها له كذلك ويشهد على الوكالة ويجمله جائزالامر فى ذلك فان اشتراها لم يكن بين الشفيع والمشتري فى ذلك خصومة فى قول محمــد رحمه الله وفى قول أبى يوسف مادامت فى يده فهو خصم الشفيع الا أن يشهد على تسليمها للاآمر ثم يودعها الآمر منه أو يميرها \* رجل أحب أن يشترى دارابشرين ألف درهم فان أخذها الشفيع أخذها بعشرين ألف ولو استحق الدار لم يرجم على البائع الا بعشرة آلاف قال يشتريها بعشرين ألف درهم وينقده تسمة آلاف

وتسمين درهما ودينارافانما بتي من الثمن فان رغب فيها الشفيع أخـذها بعشرين ألف وان استحقت يرجع على البائع بما دفع اليه لأنها لما استحقت بطل عقد الصرف لوجود الافتراق قبل قبض أحد البدلين ولا يرجع الا بما أدى وقبل الاستحقاق الصرف صحيح فلا يأخذ الشفيم الدارالا بدشرين ألف ولو أعداه بالباق مكان الدينار نوبا أومتاعا رجع عندا لاستحقاق بمشرين ألف لان استحقاق الدار لايبطل البيم في الثوب والمتاع فيكون قابضا منهءشرين ألفا فيلزمه رد ذلك عند استحقاق الدار فاما عقد الصرف يبطل باستحقاق الدار فلا يلزمه الارد المقبوض فلولم يستحق ووجد بالدار عيبا ردها بعشرين ألف في جميعذلك لانه بالرد بالعيب لايتبين أن الثمن لم يكن واجبا قبل القبض وقد بينا في كتاب الشفعة وجوه الحيل لابطال الشفعة أو لتقليل رغبة الشفيع في الاخذ وذلك لابأس به قبل وجوب الشفعة عند أبى يوسف رحمه الله وعند محمد رحمه الله هو مكروه أشد الكراهه لان الشفية مشروعة لدفع الضرر عن الشفيع فالذي يحتال لاسقاطها بمنزلة القاصد الى الاضرار بالغير وذلك مكروه وأبو يوسف رحمه الله يقول انه يمتنع من التزام هذا الحق مخافة أن لا يمكنه الخروج منه اذا النزمه وذلك لا يكون مكروها كن امتنع من جميع المال كيف يلزمه نفقة الافارب والحيج فهذا دفع الضرر عن نفسه لا الاضرار بالندير لان في الحجر عليه عن النصرف أو عملك الدارعليه بغير رضاه اضرار به وهوانما قصد دفع هذا الضرر وعلى هذا الخلاف الحيلة لمنم وجوب الزكاة واستدل أبو يوسف رحمه الله على ذلك في الامالي قال أرأيت لو كان لرجل ماثنا درهم فلما كان قبل الحول بيوم تصدق بدرهممنها كان هذا مكروها وأعاتصدق بالدرهم حتى يتم الحولوليس في لمكه نصاب فلا يلزمه الزكاة ولاأحد يقول بان هذا يكون مكروها أو يكون هو فيه آثما هوالواذا اشترى الرجل دارا لغيره وكتب في الصكونقد فلان فلانا الثمن كله من مال فلان الآمر فلابائم أن لايرضي بهدا لما فيه من الضرر عليه فريما يجئ الآمر فيقول قد أخدنت مالي وأقررت بذلك حين أشهدت على الصك ولم آمر فلانا بالشراءلي فيسترد ماله ولا يقدر هو على المشترى ليطالبه بثمن الدار وان لم يكتب هـ ذا ففيه نوع ضرر على الآمروهو أن يأخذ المشترى الآمر بالمال ويقول نقدت الثمن من مِالي فالحيلة أن يكتب وقد نقد فلان فلانا الثمن ولا يكتب من مال من هو فاذا ختم الشهود كانت شهادتهم على البيع وقبض الثمن فقط ثم يقر المشترى بعد ذلك أن مأ قده من الثمن أنما هو من مال الاآمر فيكون اقراره حجة عليــه للآمر فيندفع الضرر عنهما والله أعلم بالصواب

#### - الستحلاف الم

( قال رحمه الله ) واذا أراد الرجل أن ينيب فنالت له امرأنه كل جارية تشتريها فهي حرة حتى ترجم الى الكوفة ومن رأيه أن يشتري جارية كيف بصنم قال اذا حلف مذه الصفة يقول نم فيريها بهذه الكلمة أنه حلف على الوجه الذي طلبت وهو يعني بني تغلب أو غيره من أحياء العرب أو ينوى نقلبه واحــد الأنمام فانه نقال نم والانعام هي الابل والبقر والنم قال الله تمالى والانعام خلقها لكم الآية فاذا عني هــذا لم يكن حالفا فان أبت الا أن الزوج هو الذي يقول كل جارية أشتريها فهي حرة قال فليفعل ذلك وليعن بذلك كل سفينة جارية قال الله تمالي وله الجواري المنشآت في البحر كالاعلام والمراد السفن فاذا عني ذلك عمل بنيته لأنها ظالمة له في هذا الاستحلاف ونية المظلوم فيما يحلف عليه معتبرة وان حلفته بطلاق كل امرأة يتزوجها عليها فليقل كل امرأة أنزوجها عليـك فهي طالق وهو ينوى بذلك كل امرأة أنزوجها على رقبتك فيعمل بنيته في ذلك لأنه نوى حقيقة كلامه فلا يحنث اذا تزوج على غير رقبتها فان كان انما عني أن لا أتزوج على اطلاقك فهذه النية أممل فيما بينه وبين الله تعالى ولا يحنث اذا تزوج امرأة أخرى وكذلك ان عني بقوله فهي طالق من الوثاق فنيته صحيحة فيما بينه وبين الله تعالي وان قال كل امرأة أنزوجها فأطؤها فهي طالق وعني الوطء بقدمه فهو يدين فيما بينه وبين ربه لان المنوى من محتملات لفظه وقال بعض مشايخنا رحمهم الله ينبغي أن يدين في هذا الموضع في القضاء لانه نوى حقيقة كلامه فالوط. يكون بالقدم حقيقة الآأنا نقول الوطء متى أضيف الى النساء فهو حقيقة في الجماع دون الوطء بالقدم وأنما يراد الوطء بالقدم اذا ذكر مطلقا غيير مضاف الى النساء فلهذا لايدين هنا في القضاء وهو مدين فيما بينه وبين الله تمالي ۽ رجل انهم جارية انها سرقت له مالا فقال أنت حرة أن لم تصدقيني وخاف المولي أن لاتصدقه فتعتق فما الحيلة فيــه قال تقول الجاربة قد سرقته ثم تقول بعد ذلك لم اسرقه فيتيقن أنها صدقته في احدى المكلامين ولا تعتني وان قال لامرأنه أنت طالق ان بدأتك بالكلام وقالت له المرأة بميد ذلك وان الميدأتك

بالكلام فجارتي حرة فالحيلة فيه أن يبدأ الزوج بالكلام لان المرأة قد كلته بعــد كلامه حين خاطبته بيمينها فلايكون الزوج مبتدئا لها بالكلام بعد يمينه وانكانت اليمين منهماجميعا فالحيلة فيه أن يكلم كل واحــد منهما صاحبه معا على ماذكره في الجامع اذا حلف رجلان فقال كل واحد منهما لصاحبه أن أبتدأتك بالكلام فالتقيا وسلم كل واحد منهما على صاحب معالم يحنث كل واحد منهما في بمينه لأن المبتدئ بالشي من يسبق غيره بذلك الشي فاذا افترن كلامه بكلام صاحبه لم يكن مبتدئا ، رجـل قال والله أنا لا أجلس فما أقوم حتى أقام يمنى حتى يقو يني الله على ذلك فيقيمني فانه لايحنث وهو صادق في بمينه لان الذهب عند أهل النية والجماعـة ان أفمال المباد مخلوقه الله تمالى قال الله تمالى والله خلقـكم وما تعملون فلا يقوم أحد مالم يقمه الله تمالى وقيل في قوله عز وجل ياأيها الناس أنتم الفقراء الى الله ان المراد هذا وهو ان العبد لايستغنى في شئّ من أقواله وحركاته عن الله تعالى وهو نظير ماقال في كتاب الايمان في الجامع الصغير اذا حلف ليأتينه غــدا الا أن لايستطيع وهو يمنى بذلك القضاء والقدر فأنه تدمل نيته ولا يكون حانثا في بمينه بحال ولو قال لامته أنت حرة ان ذفت طماما حتى أضربك فأنفت الامة فالحياة أن بهبها لولده الصغير ثم متناول الطعام فلا يحنث في عينه لانه صار قابضا لولده بنفس الهبة فأنما بوجــد الشرط وهي ليست في ملكه فلا يتحقق قال وسئل أبو حنيفة رحمه الله عن امرأة قالت لزوجها اخلمني فقال أنت طالق الانا ان سألتيني الخلع ان لم أخلعك فقالت المرأة جاريي حرة ان لم أسئلك قبل الليل وجاء الى أبي حنيفة رحمه الله قال أبو حنيفة رحمه الله سليه الخلم فقالت لزوجها أسألك أن تخلمني فقال أبوحنيفة رحمه الله لزوجها قل قد خلمتك على ألف درهم تعطيها لى فقال لها الزوج ذلك فمّال أبو حنيفة رحمه الله لها قولى لا أقبله فقالت فقال أبو حنيفة رحمه الله قوما فقدبركل واحد منكما في يمينه لان شرط برهافي اليمين أن تسأله الخلم وقدسأ لنه وشرط بر الزوج أن يخلمها بمد سؤالما وقد فعل فانما عقد يمينه على فعل نفسه خاصة وقد وجد ذلك منه فلم يقم عليها شئ حين ردت الخلع وهذه المسئلة تصير رواية فيما اذا قالت المرأة لزوجها اخلعني فقال الزوج خلمتك على كذا الهلايقع الفرقة مالم تقل المرأة قبلت بخلاف ما ذا قالت اخلمني على كذا فقال قد فعلت فانه لاتقم الفرقة لانها اذا لم تذكر البدل كان كلامها سؤالا للخلع لا احد شطرى العقد الا أن في النكاح لافرق بين أن يذكر البدل وبين أن لا

يذكر فان وجوب المهر يستغنى عن التسمية هناك ولا يعتمد الرضى ووجوب البــدل في الخلم لايكون الا باعتبار التسمية وباعتبار تمام الرضا فلهذا فرقنا بين ما اذا ذكر البدل وبين ما اذا لم يذكره وذكر الخصاف رحمه الله في كتاب الحيل نظير هذه الحكامة فقال ان بمض من كان يتأذى منــه أبو حنيفة رحمه الله جرى بينه وبين زوجته كلام فامتنعت من جوامه فقال أن لم تكلمني الليلة فانت طالق فسكتت وامتنعت من كلامه فخاف أن قم الطلاق اذا طلع الفجر فطاف على العلماء رحمهم الله في الليل فلم يجد عندهم في ذلك حيلة فجاء الى أبى حنيفة رحمه الله وذكر له ذلك فقال هل أنيت أستاذك فجمل يمتذر اليه ويقول لافر ج لي الا من قبلك فذكر أنه قال له اذهب فقل للذين حولها من أقاربها ادعوها فماذا أصنع بكلامها فأنها أهون على من التراب وأسمعها من هذا عا تقدر فجاء وقال ذلك حتى ضجرت وقالت بل أنت كذا وكذا فصارت مكامة له قبـل طلوع الفجر وخرج من يمينه وهـذه الحكاية أوردها في مناقب أبي حنيفة رحمه الله وقال أنه قال للرجل ارجع الى بيتك حتى آتيك فاتشفع لك فرجع الرجــل الى بيتــه وجاء أبو حنيفة رحمه الله في أثره فصعد مأذنة علنه واذن فظنت المرأة أن الفجر قد طلم فقالت الحمد لله الذي نجاني منك فجاء أبو حنيفة رحمه الله الى الباب وقال قــد برت يمينك وأنا الذي أذنت أذان بلال رضي الله عنــه في نصف الليـل قال وسئل أبو حنيفة رحمه الله عن أخوىن تزوجا أختين فزفت امرأة كل واحمد منهما الى زوج أختها فلم يىلموا بذلك حتى أصبحوا فذكر ذلك لابي حنيفة رحمه الله وقال ليطلق كلواحد منهما أصأته تطليقة ثم يتزوج كلواحد منهما المرأة التي دخل بها ويف مناتب أبي حنيفة رحمه الله ذكر لهـذه المسئلة حكاية انها وقمت لبعض الاشراف بالكوفة وكان قـد جمع العلماء رحم الله لوليمته وفيهم أبو حنيفة رحمه الله وكان في عــداد الشباب يومثذ فكأنوا جالسين على المائدة اذ سمعوا ولولة النساء فقيل ماذا أصابهن فذكروا أنهم غلطوا فادخلوا امرأة كلواحدمنهما على صاحبه ودخل كلواحد منهما بالذى أدخلت عليه وقالوا أن العلماء على ما تُدتكم فسلوهم عن ذلك فسألوا فقال سفيان الثورى رحمه الله فيها قضي على رضي الله عنه على كل واحد من الزوجين المهر وعلى كل واحدة منهما المدة فاذا انقضت عدتها دخل بها زوجها وأبو حنيفة رحمـه الله شكث باصبعه على طرف المائدة كالمتفكر في شي فقال له من الى جانبه أبر زماعندك هل عندك شي آخر ففضب سفيان الثوري رحمه الله فقال هل يكون عنده بعد قضاه على رضى الله عنه يعنى فى الوطء بالشبهة فقال أبو حنيفة رحمه الله على بالزوجين فأتى بهما فسار كل واحد منهما انه هل تعجبك الرأة التى دخلت بها قال نعم ثم قال لكل واحد منهما طلق امرأ تك نطليقة فظلقها ثم زوج من كل واحد منهما المرأة التى دخل بها وقال قوما الى أهلكها على بركة الله تعالى فقال سفيان رحمه الله ماهذا الذى صنعت فقال أحسن الوجوه وأقربها الى الالفة وأبعدها عن العداوة أرأيت لو صبر على كل واحد منهما حتى انقضت العدة أما كان يبقي فى قلب كل واحد منهماشي بدخول أخيه بزوجته ولكنى أمرت كل واحد منهما حتى يطلق زوجته ولم يكن بينه وبين زوجته دخول ولا خلوة ولا عدة عليها من الطلاق ثم تزوجت كل امرأة ممن وطئها وهى معتدة منه وعدته لا تمنع ذكاحه وقام كل واحد منهما مع زوجته وليس فى قلب كل واحد منهما شي فحجبوا من فطنة أبى حنيفة وحسن تأمله وفى هذه الحكاية بيان فقه هده المسئلة التى ختم بها الكتاب والله أعلم بالصواب

## - ﴿ كتاب الكسب ﴾

(قال الشيخ الامام الاجل الرّاهـد شمس الاعة وغر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي السرخسي رحمه الله) واذ قد أجبتكم الى ماسألموني من الملاء شرح المختصر على حسب الطاقة وقدر الفاقة بالا آثار المشهورة والاشارات المذكورة في تصنيفات محمد بن الحسن رحمه الله لاظهار وجه النا آثير وبيان طريق التقدير رأيت أن الحق به الملاء شرح كتاب الكسب الذي يرويه محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن رحمه الله وهو من جلة تصنيفانه الا أنه لم يشتهر لا نه لم يسمع منه ذلك أبو حفص ولا أبو سلمان رحمه الله ولهذا لم بذكره الحاكم رحمه الله في المختصر وفيه من العلوم مالا يسع جهلها ولا التخلف عن عملها ولو لم يكن فيها الاحث المفلسين على مشاركة المكتسبين في الكسب لا نفسهم والتناول من كديدهم لكان يحق على كل احد اظهار هذا النوع من العلماء وقد كان شيخنا الامام رحمه الله بين بهض ذلك على طريق الايثار فيه فنذ كر ماذكره تبركا بالمسموع منه و نلحق به ماتكلم فيه أهل الاصول رحمهم الله وما مجود به الخاطر من المعاني والاشارات فنقول الاكتساب في عرف اللسان تحصيل المال عا حل من الاسباب واللفظ في الحقيقة يستعمل الاكتساب في عرف اللسان تحصيل المال عا حل من الاسباب واللفظ في الحقيقة يستعمل

فى كل باب وقد قال الله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فَمَا كُسَبَتُ أَيْدِيكُمُ أَى مُجِنَاتُكُمُ عَلَى أَنْفُسكُمُ وقد سمى جناية المرء على نفسه كسبا وقال جـل وعلا في آية السرقة جزاءيما كسبا أى باشرا بارتكاب المحظور فدر فنا أن اللفظ مستعمل في كل باب ولكن عند الاطلاق يفهمنه اكتساب المال ثم بدأ محمد رحمه الله الكتاب نقوله طلب الكسب فريضة على كل مسلموفى رواية وقال طلب الكسب بمد الصلاة المكتوبة الفريضة بعد الفريضة وقال عليه السلام طاب الحلال كمقارعة الابطال ومن مات دائبا في طاب الحلال مات مغفورا وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقــدم درجة الـكسب على درجة الجهاد فيقول لاأموت ببن شعبتي رجل أضرب في الارض أبتغي من فضل الله أحب اليّ من أَنْ أَقتل مجاهدا في سبيل الله لان الله تعالى قدم الذين يضربون في الارض يبتغون من فضله على المجاهدين بقوله وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله الآية و في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صافح سمدين معاذرضي الله عنه فاذا يداه قد أكتبتا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أضرب المر والمسحاة لا نفق على عيالى فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بده وقال كفان يحبهما الله تعالى وفي هذا بيان ان المرء باكتساب مالا بدله منه ينال من الدرجات أعلاها وأنما ينال ذلك باقامة الفريضة ولانه لانتوصل الى اقامة الفرض الامه فينئذ كان فرضا بمزلة الطهارة لاداء الصلاة وبيانه من وجوه أحدها أن يمكنه من اداء الفرائض بقوة بدنه وأنما يحصلله ذلك بالقوت عادة ولتحصيل القوت طرق الاكتساب أوالتغالب بالانتهاب والانتهاب يستوجب العقاب وفي التغالب فساد والله تعالى لامحب الفساد فمينجهة الاكتساب لتحصيل القوت فقال عليه السلام نفس المؤمن بطنته فليحسن اليهايمني الاحسان بان لا يمنعها قدر الكفاية وانمالا يتوصل الى ذلك الابالكسب كالانتوصل الي اداء الصلاة الابالطهارة ولا بد لذلك من كوز يستقى به الماء أو دلو أو رشا ينزح به الماء من البئر وكذلك لايتوضل الى اداء الصلاة الا بستر المورة وأما يكون ذلك شوب ولا محصل له ذلك الا بالا كتساب عادة ومالا يتأتى اقامة الفرض الا به يكون فرضا في نفسـه ثم الكسب طريق المرسلين صلوات الله غليم وقد أمرنا بالتمسك بهداهم قال الله تعالى فبهداهم اقتده وبيأه أن أول من اكتسب أبونا آدم عليه السلام قال الله تعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشتى أى تتمب في طلب الرزق وقال مجاهد في تفسيره لاتاً كل خبرًا بزيت حتى تممل عملا الى الموت

وفي الاثار أن آدم عليه السلام لما أهبط الى الارض أتاه جبريل عليه السلام بالحنطة وأمره أن يزرعها فزرعها وسقاها وحصدها ودرسها وطحنها وخبزها فلها فرغ من هـذه الاعمال حان وقت العصر أتاه جبريل عليه السلام وقال ان ربك يةرؤك السلام ويقول ان صمت بقيه اليوم غفرت لك خطيئتك وشفعتك في أولادك فصام وكان حريصا على تناول ذلك الطمام لينظر يجد له من الطم ما كان يجدد لطمام الجنة فمن عة حرص الصاغون بمد المصر على تناول الطمام وكذا نوح عليــه السلام كان نجاراً يأكل من كسبه وادريس عليه الســــلام كان خياطا وابراهيم عليه السلام كان بزارا على ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالبزر فان أباكم كان بزارا يدنى الخليل عليه الســــلام وداود عليه السلام كان يأكلُ من كسبه على ماروي انه كان مخرج متنكرا فيسأل عن سيرة أهل مملكته حتى استقبله جبريل عليه السلام يوما على صورة شاب فقال له كيف تعرف داود ايها الفتى فقال نم العبد داود الا أن فيه خصلة قال وما هي قال انهياً كل من بيت المالوان خير الناس من يأكل من كسبه فرجم داود عليه السلام الى محرابه باكيا متضرعا يسأل الله تعالى وبقول اللهم علمني كسبا تغنيني به عن بيت المال فعلمه الله تعالى صنعة الدرع ولين له الحديد حتى كان الحديد في بده كالمجين في بد غيره قال الله تمالي وألناله الحديد وقال عز وجل وعلمناه صنعة لبوس لكم فكان يصنع الدرع ويبيم كل درع باثني عشر ألفا فكان ياكل من ذلك ويتصدق وسلمان صلوات الله عليه يصنع المكاييل من الخوص فيأكل من ذلك وذكريا عليه السلام كأن نجارا وعيسى عليه السلام كان ياكل من غزل أمه وربما كان يلتقط السنبلة فيأكل من ذلك وهو نوع اكتساب ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يرعى فى بعض الاوقات على ماروى أنه عليه السلام قال لاصحابه رضي الله عنهم يوماكنت راعيا لعقبة بن معيط وما بعث الله نبيا الا وكان راعيا وفى حديث السائب بن شريك عن ابيه رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكي وكان خير شريك لايدارى ولايمارى أى لايلاحى ولا يخام فقيل فيما ذا كانت الشركة يينكما فقال في الادموازدر عرسول القصلي القعليه وسلم بمكةعلي ماذكر محمدر حمه الله في كتاب المزارعة ليعلم أن الكسب طريق المرساين عليهم السلام ثم الكسب نوعان كسب من المرء لنفسه وكسبمنه على نفسه فالكاسب لنفسه هو الطالب لما لابدله من المباح والكاسب على نفسه هو الباغي لما عليه فيه جناح نحو مايكون من السارق والنوع الثانى منه حرام بالانفاق

قال الله تمالي ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وقال عز وجل ومن يكسب خطيئة أو أيما الاية والمذهب عند الفقهاء من السلف والخلف رحم الله أن النوع الاول من الكسب مباح على الاطلاق بلهو فرض عند الحاجة وقال قوم من جهال أهل التقشف وحماق أهل التصوف أن الكسب الحرام لايحل الاعند الضرورة بمنزلة تناول الميتة وقالوا ان الكسب ينني التوكل على الله تعالى أوينقص منه وقد أمرنا بالتوكل قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين فما يتضمن نفي ماأمرنا به من التوكل يكون حراما والدليــل على اله ينفي ويروح بطانًا وقال تمالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي هذا حث على ترك الاشتغال بالكسب وبيان أن ماندر له من الموعود يأتيه لامحالة وقال عز وجل وأمر أهلك بالصلاة إ الاية والخطابوان كان لرسول اللهصلي الله عليه وسلم فالمرادأمته فقد أمروا بالصبر والصلاة وترك الاشتغال بالكسب لطلب الرزق لقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وفي الاشتغال بالكسب ترك ماخلق المر. لاجله وأمر به من عبادة ربه واليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما أوحى الى أن أجمع المال وأكون من المتاجرين وانما أوحى الى فسبح بحمدر بك وكن من الساجدين الاية وما في القرآن من ذكر البيم والشراء في بعض الآيات ليس المراد به التصرف في المال والكسب بل المراد تجارة العبد مع ربه عز وجل ببذل النفس في طاعته والاشتغال بعبادته فذلك يسمى تجارة وقال الله تمالي هل أدلكي على تجارة الآية وقال عز وجل ان الله اشترى من المؤمنين الآية والمراد هذا النوع وهو بذل النفس لنيل الثواب بالجهاد وأنواع الطاءة وكذا قد سمى الله تعالى آخــذ المال لارتكاب مالا محل له في الدين بائما نفسه قال الله تعالى ولبئس ماشروا به أنفسهم وقال عز وجـل واشــتروا بآيات الله ثمنا تلميـــلا والي ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الناس غاديان بائم نفسه فمونقهاومشتر نفسه فمعتقهاوان الصحابة رضى الله عنهملم يشتغلوا بالكسب فالقول مع أصحاب الصفة رضي الله عنهم كانوا يلزمون المسجد فلا يشتغلون بالكسب ومدحوا على ذلك وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهممن أعلى الصحابةرضي الله عنهم لم يشتغلوا بالكسب وهم الأئمة السادة والقدوةالقادة وحجتنا فيذلك قوله تعالي وأحل الله البيم وقال جلوعلا اذا تداينتم بدين الآية وقال عز وجل الا أن تكون تجارة عن تراض وقال جلوعلا الا أن

تكون تجارة حاضرة الآية فني بعض هذه الآيات تنصيص على الحل وفي بعضها ندب الى الاشتغال بالتجارة فمن يقول بحرمتها أنما يخاطبنا بمايفهمه ولفظ البيع والشراء حقيقة للتصرف في المال بطريق الاكتساب والكلام محمول على حقيقة لا يجوز تركما الى نوع من الحجاز الا عند قيام الدليل كما فيما استشهدوا به من قوله تمالى أن الله اشترى من المؤمنين أ تفسهم فند قام الدليل على ان المراد به الحجاز ولمالم يوجد مثل ذلك هنا فكان محمولا على حقيقته وقال الله تمالى فاذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الارض والمراد التجارة وقال الله تمالى ليس عليكم ان أطيب ما أكاتم من كسب أيديكم وان أخي داود كان يأكل من كسب يده والمراد الاشارة الى قوله تعالى كالموا من طيبات مارزقناكم وأقوى ماتعتمدهان الاكتساب طريق المرسلين صلوات الله عليهم وقد قررنا ذلك ولا معنى لمعارضتهم ايانا في ذلك بيحبي وعيسى عليهما السلام فقد بينا أن عيسي عليه السلام كان يأكل من غزل أمه رضي الله عنها تم يقول ان الانبياءعليهم السلام في هذا ليس كغيرهم فقد بعثوا لدعوة الناس الى دين الحق واظهار ذلك لهم فكانوا مشغولين بما بشوا لاجله ولم يشتغلوا عاملة أوقاتهم بالكسب لهلذا وقد اكتسبوا في بهض الاوقات ليبينوا للناس ان ذلك مما ينبغي أن يشتغل به المر، والهلاينفي النوكل على الله تمالى كما ظنه هؤلاء الجهال وقد بين هذا عمر رضي الله عنه في حديثه حيث مر بقوم من القراء فرآهم جلوسا قد نكسوا رؤوسهم فقال من هؤلاء فقالهم المتوكلون فقال كلا ولكنهم المتأكلون يأكلون أموال الناس ألا أسبئكم من المتوكلون فقيل نم فقال هو الذي يلق الحب في الارض ثم يتوكل على ربه عز وجـل وفي رواية أخرى عنـه قال ياممشر القراء ارفعوا رؤوسكم واكتسبوا لانفسكم ودعواهم ان الكبار من الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يكتسبون دءوى باطل فقد روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان بزارا وعمر رضي الله عنه كان يعمل في الادم وعُمَان كان تاجرا يجلب اليه الطعام فيبيعه وعلى رضي الله عنه كان يكسب على ماروي انه أجر نفسه غير مرة حتى أجر نفسه من بهودي وقال للوزان زن وارجح فان معاشر الامبياء هكذا ترن وباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قمبا وحلسا من يزيد واشــترى ناقة من اعرابي وأوفاه ثمنها ثم جحد الاعرابي وقال هلم شاهد قال عليه السلام من يشهد لى فقال خزيمة من ثابت رضى الله عنه أنا أشهد لك

ا بالك أوفيت الاعرابي ثمن الناتة فقال عليه السلام كيف تشهد لى ولم تكن حاضر ا فقال يارسول الله انا نصدقك فما تأتينا مه من خبر السماء أفلانصدقك فيما تخير به من ايفاء عن الناقة فقال عليه السمالام من شهد له خزيمـة فحسبه ولا حجة لهم في قوله تمالي وفي السماء رزقكم وما توعدون فالمراد المطرالذي ينزل من السماء فيحصل به النبات فان ذلك يسمى رزقاعلى ما نقل عن بمض السلف ياابن آدم ان الله تمالي يرزقك ويرزق رزقك ويرزق رزق رزقك يمني ينزل المطر من السماء رزقا للنبات ثم النبات رزق الانمام والانمام رزق لبني آدم ولئن حملنا الآية على ظاهر هافنقول في السماء رزقنا كما أخبر الله تعالى ولكن أمر باكتساب السبب ليأتينا ذلك الرزق عند الاكتساب، بيانه في قوله عليه السلام فما يأثر عن ربه عز وجـل عبدى حراك يدك أنزل عليك الرزق وقد أمر الله تمالي مريم بهز النخلة كما قال الله تمالى وهزى اليك الاآية وهو قادر على أن يرزقها من غير هز منها كما كان يرزقهافي المحراب فقال عز وجل كلما دخل عليها زكريا الحراب الاآية وأنما أمرها بذلك ليكون بيانا للمبادانه ينبغي لهم أن لايدعوا اكتساب السبب وان كانوا يمتقدون ان الله تمالي هو الرزاق وهذا نظير الخلق فان الله تمالي هو الخالق قد يخلق لامن سبب ولافي سبب كما خلق آدم صلوات الله عليه وقد يخلق لامن سبب ولافي سبب كما خاق عيسي عليه السلام وقد يخلق من سبب في سبب كما قال الله تعالى ياأيها الناس انا خلفناكم من ذكر الآية ثم الاشـتغال بالنكاح وطلب الولد لاينفي يقين العبــد بان الخالق هو الله تمالي فكذا أمر الرزق ليعلم أن من يزعم أن حقيقة التوكل في تركه الكسب فهو مخالف لاشريعة واليــه أشار رسول الله صلى الله عليه وســلم فى قوله للسائل الذى قال أرسل ناقتى وأتوكل فقال عليه السلام لا بل اعقلها وتوكل ونظير هـذا الدعاء فقد أمرنابه قال الله تعالى واسألوا الله من فضله ومعلوم ان كلما قدر لاحد فهو يأتيه لامحالة ثم أحـد لا يتطرق بهذا الي ترك السؤال والدعاء من الله تمالي والانبياء عليهم السلام كانوا يسألون الجنةمع علمهم أن الله تعالى يدخلهم الجنة وقد وعدهم ذلكوهو لا يخلف الميماد وكانوا يأمنون العاقبة ثم كانوا يسألون الله تعالى ذلك في دعائهم وكذا أمر الشفاء فالشافى هو الله وقد أمرنا بالمداواة قال عليه السلام تداووا عباد الله فان الله ماخلن داء الا وخلق له دواء الا السام أوقال الهرم وقدفيل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين داوى ما أصابه من الجراحة في وجهه ثم اكتساب السبب بالمداواة لا ينفي التيقن

بان الله هو الشافي فكذا اكتساب سبب الرزق بالنحرك لاينفي التيةن بان الله تمالي هو الرازق والعجب من الصوفية أنهم لا يمتنعون من تناول طعام من أطعمهم من كسب بده وربح تجاراته مع علمهم بذلك فلو كان الاكتساب حراما لكان المال الحاصل به حرام التناول لان مايتطرق آليه بارتكاب الحرام يكون حراما (ألا ترى) أن بيم الحمر للمسلم لما كان حراما كان تناول تمنها حراما وحيث لم يمتنع أحد منهم من التناول عرفنا ان قولهم من نتيجة الجهل والكسل تمالذهب عندجهور الفقهاء من أهل السنة والجماعة رحمهم الله ان الكسب بقدر مالا بدمنه فريضة وقالت الكرامية بل هو مباح بطريق الرخصة لانه لايخلو اما أن يكون فرضا في كل وقت أو في وقت مخصوص والاول باطل لانه يؤدى الى أن لا يتفرغ أحد عن اداء هذه الفريضة ليشتغل بغيرها من الفرائض والواجبات والثانى باطل لان مايكون فرضا في وقت مخصوص شرعا يكون مضافا الى ذلك الوقت كالصلاة والصوم ولم يرد الشرع باضافة الكسب الى وقت مخصوص ثم لايخلو اما أن يكون فرضا لرغبة الناس اليه أو للضرورة والاول باطل فان الرغبة ثابتة في جميم مافي الدنيا من الاموال وأحد لايقول يفترض على كلواحد تحصيل جميع ذلكوالثانى باطل أيضا فان مايفترض للضرورة آنما يفترض عند تحقق الضرورة وبعد تحقق الضرورة يمجزعن الكسب فكيف تتآخر فريضته الي حال عجزه ولا يخلو اما أن يفترض جميم أنواعه أو نوع مخصوص منه والاول باطل فان الانبياء عليهم السلام مااشتفلوا بالكسب في عامة أوقاتهم وكذا أعلهم الصحابة ومن بعدهم من الاخيار ولا يظن بهم أنهم اجتمعوا على ترك ماهو فرض عليهم والثاني باطل لانه ليس بعضالناس تتخصيصه مهذا الفريضة بأولي من البعض فتبين أن الكسب ليس بفرض أصلا والدليل عليه آنه لو كان أصله فرضا لكان الاستكثار منه مندوبا اليه وكان نفلا عنزلة العبادات والاستكثار منه مــذموم كما قال الله تعالى انما الحياة الدنيا لمب ولهو الى قوله عذاب شديد وبهذا الحرف يقم الفرق بينه وبين طلب أهـل العلم فان أصله لما كان فرضا كان الاستكثار منه مندوبا اليه وحجتنا في ذلك قوله تمالى انفقوا من طيبات ماكسبتم والامر حقيقة للوجوب ولا يتصورالانفاق من المكسوب الابعد الكسب ومالا بتوصل الى اقامةالفرض الابه يكون فرضاوقال تمالى فاذا قضيت الصلاة فانتشر واالاته يعنى الكسب والامر حقيقة للوجوب \* فان قيل قدروى عن مجاهدومكحول رحمهما الله انهما قالا المراد

طلب العلم قلنا ماذكرنا من التفسير مروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه قال طلب الكسب بعد الصلاة المكنوبة هي الفريضة بدد الفريضة وتلا قوله تمالي فاذا قضيت الصلاة فلا يترك ذلك بةول مكحول ومجاهد رحمهما الله والظاهر يؤيد ماذكرنا بدليسل ماذكر بعده واذا رأوا تجارة الآية وكانوا انفضوا بذلك في حال خطبته فنهوا عن ذلك وأمروا به بعد الفراغ من الصلاة \*فان قيل الاص بعد النهى يفيد الاباحة \* قانا الاص حقيقة للا بجاب ولو كان المرادهو الاباحة والرخصة لقال فلا جناح عليكم أن تبتغوا من فضل الله كما قال في باب طريق الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم والدليل عليه أن الله تمالي امر بالانفاق على الميال من الزوجات والاولاد والمعتدات ولا يمكن من الانفاق عليهم الا بتحصيل االحال بالكسب وما يتوصل به الى أداء الواجب يكون واجبا والمقول يشهد له فان في الكسب نظام المالم والله تمالي حكم ببقاء المالم الي حين فنائه وجمــل سبب البقاء. والنظام كسب العبادوفي تركه تخريب نظامه وذلك ممنوع منه \* فان قبل فبقاء هذا النظام يتعلق بالتسافد بين الحيوان وأحد لا يقول بفرضية ذلك \* قلنا نم ان الله تمالى علق البقاء بتسافد الحيوانات وركب الشهوة في طباعهم وتلك الشهوة تحملهم على مباشرة ذلك الفعل فلا تقع الحاجة الى أن يجمل ذلك فرضا عليهم لكيلا يمتنموا منذلك فانالطبم داع الى اقتضاء الشهوة \* فاما الاكتساب في الابتــداء فكمد وتعب وقد تملق به بقاء نظام العالم فلو لم يجمل أصله فرضا لاجتمع الناس عن آخرهم على تركه لانه ايس في طبعهم ما يدعو الي الكد والتعب فجمل الشرع أصله فرضا لكيلا يجتمعوا على تركه فيحصل ماهو المقصود وجميع ماذكروا من التقسيمات يبطل بمأشار اليه محمد رحمه الله في قوله طلب الكسب فريضة كما أن طلب العلم فريضة \* فان هذه التقسيمات تأثى في العلم ومع ذلك كان أصله فرضا بالاتماق فكذلك طلب الكسب وكان معني الفريضة مابيناس بقاء نظام العالم به ولايوجد ذلك في الاستكثار منه على قصدالتكاثر والتفاخر وأنما ذم الله تعالى الاستكثار اذا كان مهـذه الصفة فقال عز وجلوتفاخر بينكم وتكاثرتم ينبنيءلي هذه المسئلة مسئلة أخرى وهي انه بعد مااكتسبما لابد منههل الاشتغال بالاكتساب أفضل أم التفرغ للمبادة قال بمض الفقهاء رحمهم الله الاشتغال بالكسبأفضل وأكثر مشايخنارحمهم الله على أن التفرغ للعبادة أفضل وجه القول الاول أن منفعة الاكتساب أعم فان ما يكتسبه الزارع تصل منفعته الى الجماءة عادة والذي يشتفل بالعبادة

أنماينهم نفسه لانه بفعله يحصل النجاة لنفسه ويحصل الثواب لجسمه \* وما كان أعم نفعاً فهو أفضل لقوله عليه السلام خير الناسمن ينفع الناسولهذا كانالاشتغال بطلب العلمأ فضلمن التمديغ للعبادة لان منهمة ذلك أعم ولهــذا كانت الامارة والسلطنة بالمدل أفضل من التخلي المبادة كما اختاره الخلفاء الراشــدون رضوان الله عليهم لان ذلك أعم نفعا والى هــذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم فى قوله العبادة عشرة أجزاء وقوله عليه السلام الجهاد عشرة أجزاء تسمة منهافى طلب الحلال للانفاق على العيال والدليل عليه انهبالكسب يتمكن من اداء أنواع الطاعات من الجماد والحج والصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم والاحسان الي الاقارب والاجانب وفيالتفرغ للمبادة لاتمكن الامن اداء بعضالانواع كالصوم والصلاة وجهالقول الآخر وهو الاصم أزالا نبياءوالرسل مااشتغلوا بالكسب في عامة الاوقات ولا يخفي على أحــد ان اشتفالهم بالعبادة في عمرهم كان أكثر من اشتفالهم بالكسب ومعــلوم انهم كانوا يختارون لا نفسهم أعلى الدرجات ولا شك ان أعلى مناهج الدين طريق المرساين عليهم السلام وكذا الناس في المادة اذا أحرجهم أمر يحتاجون الى دفعه عن أنفسهم يشتغلون بالعبادات لابالكسب والناس انما يتقربون الى العباد دون المكتسبين والدليل عليه ان الاكتساب يصح من الكافر والسلم جيمًا فكيف بستقيم القول تنقديمه على مالا يصح الا من المؤمنين خاصة وهي العبادة والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الاعمال قال أحمزها أى أشقها على البدن وانما أشار مهذا الى ان المرء انما ينال أعلى الدرجات بمنع النفس هو اها قال الله تمالى ونهي النفس عن الهوى الآية \* والاشتغال بهذه الصفة في الانتها والدوام في العبادات فاما الكسب ففيه بعض التعب في الانتداء ولكنه فيه قضاء الشهوة في الانتهاء وتحصيل مرادالنفس فلا بدمن الفول بأزما يكون مخلاف هوىالنفس ابتداء وانتهاء فهو أفضل ولا يدخل في شئ مما ذكرنا النكاح فان الاشتغال بالنكاح أفضل عندنا من التخلي لمبادة الله تمالى وهذا المنيموجود فيه لانهانما كان ذلك أفضل لما فيه من تكثير عبادة الله تمالى وأمةرسوله عليه السلام وتحقيق مباهاة رسول الله بهم وذلك لايوجد هنا فكان التفرع العبادة أفضل من الاشتغال بالكسب بعد ما يحصل مالا بد منه وهذه المسئلة تذبي على مسئلة أخرى اختلف فيها العلماء رحمهم الله وهي ان صفة الفقر أعلى أمصفة الذي \* والمذهب عندما ان صفة الفقر أعلى وقال بعض الفقهاء صفة الغنى أعلى وقد أشار محمــد رحمه اللهــــفي كــتاب

الكسب في موضِّين اليمابينا من مذهبنا فقال في أحد الموضِّمين \* ولو أن الناس قنموا بما يكفيهم وعمدوا الى الفضول فوجهوها لامر آخرتهم لكان خيرالهم وقال في الموضع الآخر وما زاد على ما لا بدمنه يحاسب المرء عليه ولا يحاسب أحد على الفقر ولاشك ان مالا بحاسب المرء عليه يكون أفضل مما يحاسب المرءعليه وأما من فضل الغني فاحتج وقال الغني نعمة والفقر وُس ونقمة ومحنة ولا يخني على عاقل ان النعمة أفضل من النقمة والمحنة والدليــل عليه ان الله تمالى سمي المال فضلا فقال عز وجـل وابتغوا من فضل الله وقال تعالي ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وماهو فضل الله فهو أعلى الدرجات وسمى المال خيرا فقال عز وجل ان ترك خيرا الوصية للوالدين وهذا اللفظ بدل على أنه خير من عنده وقال تعالى ولقدآ بينا داود منا فضلايمني الملك والمال حتى روى انه كانت له ما تة سرية فتمنى من الله تعالى الزيادة على ذلك فقال رب هب لى ملكا لا ينبغي لاحد من بمدى ولا يظن باحدمن الرسل عليهم السلام أنه سأل من الله تمالي الدرجة الدنيا دون الدرجة الدليا والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايدى ثلاثة بد الله ثم اليه المعطية ثم اليه المعطاة وهي السفلي الى يوم القيامة وفي حديث آخر قال عليه السلام اليـد العليا خير من اليد السفلي واليـد العليا هي اليدالمه طية وقال عليه السلام لسمد بن أبي وقاص رضى الله عنه انك ان تدع ورثتك أغنياء خـير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لمائشة رضي الله عنها في مرضه ان أحب الناس الي غني أنت وأعزهم على فقر أأنت فهذا يدل على آن صفة الغني أعلى من صفة الفقر قال عليه السلام كاد الفقر أن يكون كفرا وقال عليه السلام اللهم انى أعوذ بك من الفقر الا اليـك وقال عليه السـلام اللهم انى أعوذ بك من البؤس والتباؤسالبؤس الفقر والتباؤس النمسكن ولايظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعوذ بالله منأعلى الدرجات \*وحجتنا في ذلك ان الفقر أسلم للعباد وأعلى الدرجات للعبد ما يكون أسلم له وبيان ذلك أنه يسلم بالفقر من طغيان الغني قال الله تعالى كلا أن الانسان ليطني الآنة وقال عز وجل الذين طغوا في البـلاد الآية وانما حملهم على ذاك الطغيان الاغناءيدني الذين ادعوا مالا ينبغي لاحد من البشر فأنه لم ينقل أن أحدا من الفقراء وقع في ذلك فدل أن الفقر أسلم ثم صفة الذي مما تميل اليه النفس ويدعواليه الطبع ويتوصل به الي اقتضاء الشهوات ولا يتوصل بالفقر الى شئ من ذلك وأعلى الدرجات ما يكون أبعد من افتضاء الشهوات

وقال تمالى وأسموا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال جل وعلا زين للناس الآية والدليل عليه قوله عليه السلام حفت الجنــة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وقال عليه السلام الفقر آزين بالمؤمن من العداء الجيد على جيد الفرس وقال عليه السلام ان فقراء أ.تي بدخلون الجنة قبل اغنيائهم بنصف يوم وهو خسمائة عام وفى الآثار ال آخر الانبياء عليهم السلام دخولا الجنة سليمان عليه السلام لملكه وقال عليه السلام يوما لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ماأ بطأك عني ياعبد الرحمن قال وما ذاك يارسول الله قال الك آخر أصحابي لحوقا بي يوم القياءة فأقول ماحبسك عني فتقول المال كنت محاسبا محبوسا حتى الآنوكان هو من العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وقد قاسم الله ماله أربع مرات فتصدق بالنصف وأمسك النصف في المرة الاولى وكان ماله عمانية آلاف فتصدق باربسة آلاف وفي المرة الثانيـة كان ثمانية آلاف دىنار فتصدق منصفها وفي المرة الثالثة كانستة عشر ألف دينار فتصدق بنصفها وفي الرة الرابعة كان اثنين وثلاثين ألف دينار فتصدق بنصفها ومع ذلك كله قال عليه السلام في حقه ماقال فتبين به أن صفة الفقر أفضل وقال عليه السلام عرض على مفاتيح خزائن الارض فاستفتيت أخي جبريل عليه السلام بذلك فأشار الى بالتواضع فقلت أكون عبدا أجوع يوما وأشبع يوما فاذا جمت صبرت واذا شهمت شكرتوكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم احبني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل لنفسه أعلى الدرجات وان الافضل لنا ماسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فقــد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنم حظى من الام في هذا اشارة الى أن الواجب علينا المسك مذا ويتبين عاذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تموذ من الفقر المطلق وانما تموذ من الفقر المنسى علي ماروى فى بعض الروايات أنه عليه السلام قال اللهم أنى أعوذ بك من فقر منسي ومن غني يطني الا انه قيــد السؤال في بعض الاحوال ومراده ذلك أيضا ولكن من سمع اللفظ مطلقا نقله كما سمع وهذه المسئلة تنبني على مسئلة أخرى اختلف فيها العلماء وهو ان الشكر على الغنى أفضل أم الصبر على الفقر واختلف العلماء رحمهم الله فى هذه المسئلة على أربعــة أقاويل فمنهم من توقف في جوابها لنمارض الآثار وقال ان ابا أبي حنيفة رحمه الله توقف في أطفال المشركين لتمارض الآثار فيهم وقال اذا فيقتدى به ويتوقف في هذا الفصل لتمارض الآثار

أيضا ومنهم من قال هما سواء واستدلوا بقوله عليه السلامالطاعمالشاكر كالجائمالصابرولان الله تمالى اثني في كتابه على عبدين وأثني على كل واحد منهما بنم العبد أحدهما بنم عليه فشكر وهو داود قال الله ووهبنالداو دالاآية والاخرابتلي فصبر وهوأيوب عليه السلام قال الله تمالى انا وجدناه صار االآية فعرفنا الهماسواء ومنهم من قال الشكر على الغني أفضل لقوله عليه السلام الحمدلةعلى كلنمة وقال عليه السلام لوأن جميع الدنيا صارت لقمة فتناولها عبد وقال الحمد لله رب المالمينكان بما أتى مهخيرا مما أوتى يعني لما في هــذه الـكامة من الثناء على الله تمالى وسين بالحديث الاول انالشكر يكون بالثناء على الله تمالي فكان أفضل من الصبر والدليل عليه قوله تمالى اعملوا آل داود شكرا وهذا يم جميع الطأعات ولا شك ان مايم جميع الطاعات فهو أعلى الدرجات وذلك لا يوجد في الصبر على الفقر والمذهب عندنا ان الصبر على الفقر أفضل قال عليه السلام الصبر نصف الاعان \* وقال عليه السلام الصبر من الاعان عنزلة الرأس من الجسد ولان في الفقرمه في الابتلاء والصبر على الابتلاء يكون أفضل من الشكر على النعمة يمتبر هذا بسائر أنواع الابتلاء فان الصبر على ألم المرض يكون أعظم في الثواب من الشكر على صحة البسدن وكذلك الصبر على العمى أفضل من الشكر على البصر قال عليه السلام فيما يأثر عن ربه عز وجل من أخذت كريمته وصبر على ذلك فلا جزاء لهعندى الا الجنة أو قال الجنةوالرؤية وهذا الفقه وهو أن للمؤمن ثوابا في نفسالمصيبة قالعليه السلام يؤجر المؤمن في كل شيُّ حتى الشوكة تشاكه في رجله ﴿ والدليل عليه أن ماعزا رضي الله عنه حين أصابه حر الحجارة هرب وكان ذلك منه نوع إضطراب ثم مع ذلك قال فيه رسول الله لقد تاب توبة لو قسمت توبته على جميع أهل الارض لوسعتهم فعرفنا أن نفس الصدبة للمؤمن توابوفي الصبر عليها ثواب أيضا فاما نفس الغنى فلاثواب فيهوانما الثواب في الشكرعلي الغني وما ينال به الثواب من الوجهين يكون أعلى مما ينال فيه الثواب من وجه واحد وكما أن في الشكر على الغنى ثناء على الله تعالى فني الصبر على المصيبة كذا لقوله تعالى الذين اذا أصابتهم مصيبة الآية وحكى أن غنيا وفقيرا تناظرا في هـذه المسئلة فتمال الغني الشاكر انا أفضل فان الله تمالى استقرض من الاغنياء فقال عزُّ وجـل من ذا الذي يقرض الله الا مَّه ، وقال الفقير ان الله تمالى أنما استقرض من الأغنياء للفقراء وقد يستقرض من الخبيث وغير الخبيث ولا يستقرضالا الاجل يوضعهان الغني يحتاجالي الفقير ولايحتاج الفقير الىالغني لان الغني يلزمه

اداء حق المال فلو اجتمع الفقراءعن آخرهم على أن لا يأخذواشياً من ذلك لم يجبروا على الاخـــذ ومحمدون شرعاعلي الامتناع من الاخـــذ فلا يتمكن الاغنياء من اسقاط الواجب عن انفسهم والله تمالي يوصل الفقراء كفايتهم على حسب ماضمن لهم فبهذا تبين أن الاغنياء هم الذين يحتاجون الى الفقراء والفقراء لايحتاجون اليهم بخلاف ماظنه من يعتبر الظاهر ولا يتأمل في المني ويتضح عا قررنا أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر وفي كل خير ثم الكسب على مراتب فقدار مالا بد لكل أحد منه يمنى مايقيم به صلبه يفترض على كل أحد اكتسابه غنياأو فقيرا لانهلا يتوصل الى اقامة الفرائض الابهوما يتوصل بهالى اقامة الفرائض يكون فرضا فان لم يكتسب زيادة على ذلك فهو في سعة من ذلك لقوله عليه السلام من أصبح آمنافي سربه ممافى في بدنه وعنده قوت يومه فكأنماحيزت له الدنيا محذا فيرها وقال عليه السلام لابن خنيس رضي الله عنه فيايعظه لقمة تسديها جوعتك وخرقة نوارى بها سوأتك فان كان لك كن يكنك فحسن وان كان لك دابة تركبها بخبخ ه وهذا اذا لم يكن عليه دين فان كان عليه دين فالا كتساب بقدرما يقضى به دينه فرض عليه لان قضاء الدين مستحق عليه ان كان غنيا قال عليه السلام الدين مقضى وبالاكتساب يتوصل اليه \* وكذا انكان له عيال من زوجة وأولاد صغار قانه يفترض عليه الكسب بقدر كفايتهم غنيا لان الانفاق علىزوجته مستحق عليه قال الله تمالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم مناه فانفقوا عليهن من وجــدكم وهكذا في قراءة ابن مسمو درضي الله عنه وقال جل وعلا وعلى المولود له رزة بن وكسو بهن الآية وقال عزوجل ومن قدرعليه رزقه فلينفق الاآية وأنما يتوصل الى أيفاء هذا المستحق بالمكسبوقال صلى الله عليه وسلم كنى بالمرء أنما أن يضيع من يمون فالتحرز عن ارتكاب الما تم فرض وقال عليه السلام اللنفسك عليك حقا وال لاهلك عليك حقا فأعط كلذى حقحقه ولكن هذا في الفرضية دون الاول لقوله عليه السلام ثم من تعول فان اكتسب زيادة على ذلك مابدخره لنفسه وعياله فهو فيسمة من ذلك لما رويأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر قوت عياله لسنة بعد ماكان منهياعن ذلك على ماروى أنهصلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه انفق بلالا ولاتخشمن ذي العرش اقلالا والمتأخر يكون ناسخا للمتقدم فان كان لهابوان كبيران ممسران فانه يفترض عليه الكسب بقدر كفايتمها لان نفقتهما مستحقة عليه بعد عسرته اذا كان متمكنا من الكسبةال عليه السلام للرجل الذي الماه وقال أريد الجهاد معك ألك ابو ان قال نم قال عليه

معروفا وليس من المصاحبة بالمعروف تركهما يموتان جوعا مع قدرته على الكسب ولكن هذا دون ماسبق في الفرضية لما روى أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم معي دينار فقال عليه السلام انفقه على نفسك فقال معى آخر فقال عليه السلام انفقه على عيالك قال ممى آخر قال عليه السلام انفقه على والديك الحديث فاما غير الوالدين من ذوى الرحم الحرم فلا يفترض على الرء الكسب للانفاق عليهم لانه لانستحق نفقتهم عليه الا باعتبار صفة اليسار ولكنه يندب الى الكسب والانفاق عليهم لما فيه من صلة الرحم وهو مندوب اليه في الشرع قال عليه السلام لاخير فيمن لايحب المال فيصل به رحمه ويكرم به ضيفه ويبربه صديقه وقال عليه السلام لعمرو بن العاصرضي الله عنه وأرغب لك رغبة من المال الحديث الى أن قال نيم المال الصالح للرجل الصالح يصل به رحمه وقطيعة الرحم حرام لقوله عليه السلام ثلاث معلقات بالمرش النعمة والامانة والوحم نقول النعمة كفرت ولم أشكر وتقول الامانة ضيعت ولم أؤد وتقول الرحم قطعت ولم أوصل وقال عليه الصلاة والسلامصلة الرحم تزيد في الممر وقطيعة الرحم ترفع البركة من العمر قال عليه السلام فيما يأثر عن ربه عز وجل أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطمته وفي إ نرك الانفاق عليهم مايؤدى الى قطيعة الرحم فيندب الى الاكتساب للانفاق عايهم وبعد ذلك الامر موسع عليــه فان شاء اكتسب وجمع المال وان شاء أبي لان السلف رحمهم اللهمنهم من جمع المال ومنهممن لم يفعل فعرفنا ان كلا الفريةين مباح أما الجمع فلما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدنياحلالامتعففا لتي الله تعالى ووجهه كالقمر ليلة البدر ومنطلبها مفاخرا مكاثراً اقي الله تعالى وهو عليه غضبان فدل ان جمع المال على طريق التعفف مباح وكان عليه السلام يقول في دعائه اللهم اجعل أوسع رزق عنــد كبرسني وانقضاء عمري وكان كذا فقد اجتمع له أربعون شاة حلوبة وفدك وسهم بخيبر في آخر عمره وأما الامتناع من جمع المال فطريق مباح أيضا لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى اليهما ثالثا ولا علاُّ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب وقيل هذا كان بما يتلى في القرآن في سورة يونسمن الركوع الثاني أو الثالث ثم التسخت تلاوته وبقيت روايته وقال عليه السلام تبا للمال وفى رواية لصاحب

الذهب والفضة وقال صلى الله عليه وسلم هلك المكثرون الامن قال بماله هكذا وهكذا يدي يتصدق من كلجانب وقال عليه السلام يقول الشيطان ان ينجومني صاحب المال من احدى ثلاث اما أن أزيه في عينه فيجمعه من غير حله واما ان أحقره في عينه فيعطى في غير حله واما أن أحببه اليه فيمنم حق الله تعالى منه فني هذا بيان ان الامتناع من الجم أسلم ولاعيب على من اختار طريق السلامة ثم بين محمد رحمه الله ان الكسب فيه معنى المعاونة على القرب والطاعات أي كسب كان حتى قال ان كسب فتال الحبال ومتخذ الكبزان والجراروكسب الحركة فيه معاونة على الطاعات والقرب فانه لا يتمكن من اداء الصلاة الابالطهارة ومحتاج ذلك الى كوز يستق به الماء والى دلو ورشاء ينزح به الماء ومحتاج الى سـتر المورة لاذاء الصلاة وأنما يتمكن منذلك بعمل الحركة فعرفنا أن ذلك كله من أسباب التعاون على أقامة الطاعة واليمه أشار على رضى الله عنمه في قوله لا تسمبوا الدنيا فنم مطية المؤمن الدنيا الى الآخرة وقال أبو ذر رضى الله عنه حين سأله رجــل عن أفضل الاعمال بمد الايمان فقال الصلاة وأكل الخبز فنظر اليه الرجل كالمتعجب فقال لولا الخبز ماعبد الله تعالى يعني بأكل الخبز يقيم صلبه فيتمكن من اقامة الطاعة ثم المذهب عندجمهور الفقهاء رحهم الله أن المكاسب كلها في الاباحة سواءوقال بعض المتقشفة مايرجع الى الدناءة من المكاسب في عرف الناس لايسع الاقدام عليــه الا عنــد الضرورة لقوله علية الســـلام ليس للــؤ.ن أن يذل نفسه وقال عايه السلام أن الله تمالى محب معالى الامور ويبغض سفسافهاوالسفساف مايدني المرء وببخسه ٥ وحجتناف ذلك قوله عليه السلام أن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصوم ولا الصلاة كمقارعة الابطال ومن بات وانيامن طلب الحلال مات منفورا لهوقال عليه السلام أفضل الاعمال الاكتساب للانفاق على العيال من غيير تفصيل بين أنواع الكسب ولولم يكن فيه سوى التعفف والاستغناء عن السؤال لكان مندوبا اليــه فان النبي صلى الله عليــه وسلم قال السؤال آخر كسب العبد أي يبقى في ذله الى يوم القيامة وقال عليه السلام لحكيم بن حزام رضى الله عنه أو لغـيره مكسبة فيها نقص المرتبة خـير لك من أن تسأل النَّاس أعطوك أو منعوك ثم المذمة في عرف الناس ليست للكسب بل للخيانة وخلف الوعد والمين الكاذبة ومعنى البخلثم المكاسب أربعة الاجارة والتجارة والزراعة والصناعة وكلذلك في الاباحة

سواء عند جمهور الفقهاء رحمهم الله وقال بعضهم الزراعة مذمومة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيأ من آلات الحرابة في دار قوم فقال مادخِل هذا بيت قوم الادلوا وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل ان تطيعوا الذين كـفروا يردوكم على أعقابكم أهو التعرب قال لاولكنه الزراعة والتعرب سكني البادية وترك الهجرة وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أذا تبايمتم بالعين واتبجتم أذناب البقر ذللتم حتى بطمع فيكره وحجتنافى ذلك ماروى أن النبي صلى الله عليه وسسلم ازدرع بالجرف وقال عليه السسلام اطلبوا الرزق تحت خبايا الارضيمني الزراعة وقال عليه السلام الزارع بتاجر ربه وقد كان له فدك وسهم بخيبر فكان قوته في آخر العمر من ذلك وعمر رضي الله عنــه كان له أرض بخيبر يدعي نمغ وقــد كان لابن مسمود والحسن بن على وأبي هريرة رضي الله عنهم مزارع بالسواد بزرعونها ويؤدون خراجهاوكان لابن عباس رضي الله عنهما أيضامزارع بالسوادوغيرها وتأويل الآثارالمروية فيما اذا اشتغلالناس كلهم بالزراعة وأعرضواعن الجهاد حتى يطمع فيهم عدوهم وذلك مروى في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وقمدتم عن الجهاد وذلاتم حتى يطمع فيكم فيما اذا اشتغل بمضهم بالجهاد وبمضهم بالزراعة فني عمل المزارع معاونة للجاهد وفي عمل المجاهـ دفع عن الزارع وقال صلى الله عليه وسلم المؤمنون كالبنيان يشد بمضه بمضائم اختلف مشايخنا رحمهم الله في التجارة والزراعة فقال بمضهم التجارة أفضل لقوله تعالى وآخرون يضربون في الارض الآية والمراد بالضرب في الارض التجارة فقدمه في الذكرعلي الجهاد الذي هو سنام الدين وسنة المرسلين ولهذا قال عمر رضي الله عنه لان أموت بين شعبتي رحلي أضرب في الارض أُنتني من فضل الله أحب الي من أن أقتــل مجاهدا في سبيل الله وقال عليه السلام التاجر الامين مع الكرام البررة يوم القيامة وأكثر مشايخنا رحم الله علىأن الزراعة أفضل من التجارة لانها أعم نفعا فبعمل الزراءـة تحصيل ما يقيم به المرء صلبه ويتقوى به على الطاعة وبالتجارة لا يحصل ذلك ولكن ينمو المال وقال عليه السلام خير الناس من هو أنفع للناس فالاشتغال بما يكون نفعه أيم يكون أفضل ولان الصدقة في الزراعة أطهر فلا بد أن يتناول بما يكتسبه الزارع الناسوالدواب والطيور وكل ذلك صدقة له قال عليه السلام ما غُرس مسلم شجرة فتناول منها انسان أو دابة أو طير الاكانت له صدقة وفي رواية وما أكات العافية منها فهي له صدقة والعافية هي الطيورالطالبة لارزانها الراجعة الى أوكارها واذا كان

في عادة الناس ذم الكسب الذي ينعدم فيه النصدق كعمل الحياكة مع أنه من التعاون على اقامة الصلاة عرفنا ان ما يكون التصدق فيه أكثر من الكسب فهو أَفضل فأما تأويل ماتملةوا به فقد روى مكحول ومجاهدر حمهما الله قالا المراد الضرب في الارض لطلب العلم وبه نقول ان ذلك أفضل فقد أشار محمدر حمه الله الى ذلك في قوله طاب الكسب فريضة كما أن طلب الملم فريضة فتشبيه هذا بذاك دليل على أن طلب العلم أعلى درجة من غيره وبيان فرضية طلب الملم في قوله عليــه السلام طلب العلم فريضة على كل مِسلم والمرادعلم الحلال على ماقيل أفضل العلم علم الحلال وأفضل العمل حفظ الحال و بيان هذا أن مامحتاج المرء في الحال لاداء مالزمه يفـترض عليه عينا علمه كالطهارة لاداء الصـلاة فإن أراد التجارة يفترض عليــه تعــلم مايتحرز به عن الربا والعقود الفاسدة وان كان لهمال يفترض عليه تعلم زكاة جنس ماله ليتمكن به من الاداء وان لزمه الحج يفترض عليه تعلم ما يؤدى به الحج هذا معنى علم الحال \* وهذا علم لأن الله تعالى حكم ببقاء الشريعة الى يوم القيامة والبقاء بين الناس يكون بالتعلم والتعليم فيفترض التعليم والتعلم جميما وقد قررنا هذا المعنى في بيان فريضة الكسبوالدليل عليه ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لمن الذين لا يعلمون ولا يتعلمون ليرتفع العلم بهم وقال أن الله لايقبض الدلم انتزاعا ينتزعه من القلوب ولكن بقبض العلماء فاذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والذي يؤيد هذا كله قوله تمالي وان أحد من المشركين استجارك الآية وفي هذا اشارة الي أنه يفـترض تعليم الكافر اذا طلب ذلك فتعليم المؤمن أولى وبيان قولنا انه من آكدالفرائض ان الانسان لو شغل جميم عمره بالتعلم والتعليم كان مفترضافي الكلولو شغل جميم عمره بالصوم والصلاة كان مشتغلا في البعض ولاشك ان اقامة الفرض أعلى درجة من اداء النفل قال وكما أن طلب المملم فريضة فاداء العلم الى الناس فريضة لان اشتغال صاحبالعلم بالعمل معروف والعمل بخلافه منكر فالتعليم يكون أمرا بالمعروف ونهياعن المنكر وهو فرض على هذه الامة \* قال الله تمالى كنتم خير أمة الآية ويختلفون في فصل وهو ان من يعلم حكما أو حكمين هل يفترض عليمه أن يبين ذلك لمن لايملمه أملا فعلى قول بمض مشايخنا رحمهم الله يلزمه ذلك وأكثرهم على أنه لايلزمـه ذلك وأنما يجب ذلك على الذين اشتهروا بالعلم ممن يستمد الناس قولهم وقد أشار في هذا الكتاب الي القولين واللفظ الذكور هنا

يوجب التعميم وقال بعد هــذه فعلى البصراء من العلماء أن يببنوا للناس طريق الفقه فهذا يدل على أن الفرضية على الذين اشتهروا بالعلم خاصة « وجــه القول الاول قوله تمالى ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات وقوله تعالى واذ أخــذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الآية فتبين بالاآيتين أن الكتمان حرام وان ضده وهو الاظهار لازم فيتناول ذلك كل من بلغه علم فانه يتصور منمه الكتمان فيما بلغه فيفترض عليه الاظهار وقال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم آخر هـذه الامة طمن على أولها فمن كان عنـده علم فليظهره فان كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل على محمــد ولان تعليم العلم بمنزلة اداء الزكاة وعلى كل أحــد اداء الزكاة من نصابه وصاحب النصاب وصاحب المنصب في ذلك سواء وجه القول الاتخر ان العلماء في كل زمان خلفاء الرسل عليهم السلام كما قال صلى الله عليه وسلم العلماءهم ورثة الانبياء ومعلوم ان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو المبين للناس مايحتاجون اليه من أمر دينهم فان الله تمالي وصفه بذلك وقال لتبين للناس مانزل اليهم ولا يجب على أحد سواه شيُّ من ذلك بحضرته فكذا في كل حين ومكان آنا يفترض الاداء على المشهورين بالملم دون غيرهم لان الناس في العادة آنما يستمدون قول من أشتهر بالعلم وقلما يعتمدون قول غيرهم وربما يستخف بمضهم بمايسمعه بمن لم يشتهر بالعلم فلهذا كان البيان على المشهورين خاصة وقد نقل عن الحسن رضى الله عنــه أدركت سبمين بدر يا كلهم قد الزووا ولم يشتغلوا بتعليم الناس لانه كان لايحتاج اليهم وكذا علماء التابمين رحمهم الله فمنهم من تصدي للفتوى والتعليم ومنهم من امتنع من ذلك وانزوى لعلمه انه لا يتمكن الخلل بامتناعه وان المقصود حاصل بغير دوهذا لان للملم عُرتين الممل بهوالتعليم ومنهم من لايتمكن منهما جميعا فيكتني بثمرة العمل به فعرفنا أن ذلك واسع وان المقصود بالمشهورين من أهل العلم حاصل ( قال ولو لم يكن طلب العلم فريضة لم يكن للناس مخرج من الاثم) يعني ان التحرز عن ارتكاب الاثم فرضةال الله تمالي قل أنما حرم ربى الفواحش الاَّيَّة ولا يتوصل الى هذا التحرز الا بالـلم قال ولو تركُّ الناس العلم لما تميز الحق من الباطل والصواب من الخطأ والبين من الخفي يعني أن النمييز بين الحق والباطل أصل الدين ولا يتوصل اليه الا بالملم قال الله تعالى ويمحو الله الباطل ويحق الحق وقال في آية أخرى ليحق الحق ويبطل الباطل ولا شك انه يفترض على كل مخاطب النمييز بين ما أحقه الله تمالى وبين مامحاه الله من الباطل وكذا يجب على كل أحـــد التمسك بماهو

صواب والتحرزءن الخطأ بجهده وطريق التوصل الي ذلك العلم (قال فعلى العلماء أذا ماوصل اليهم بمن قبلهم بمافيه منفعة للناس) يعني أن بيان المسموع من الا تأرواجب على العلماء فان النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها كما سمعها ثم أداها الى من سمعها فرب حامل فقه الى غير فقيه ورب حامل فقه الي من هو أفقه منه وقال صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع من لم يسمع منكم وقال صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد الغائب ثم أنما يفترض بيان مافيه منفعة الناسوهو الناسخ من الاتثار الصحيحة المشهورة فاما المنسوخ فيجب روايته وكذا الشاذ فيما تم به البلوى فأنه ليس فى روايته منفعة للناس وربما يؤدي الى الفتنة والتحرز عن الفتنة أولى والاصل فيه ماروى عنأ بي هريرة رضي الله عنه لو حدثتكم بكل ماسمعت لرميتموني بالحجارة وان معاذا رضي الله عنه كان عنده حديث في الشهادة وكان لايرويه الى ان احتضر ثم قال لاصحابه سمعته من رسول الله صلى الله عليــه وسلم لولا ماحضر في من أمر الله مارويتــه لكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لااله الا الله مخلصا من قلبه دخــل الجنة فكان عتنع من روايته في صحته لـكي لا يتكل الناس ثم لما خاف الفوت بموته رواه لاصحابه فهذا أصل لما بينا ( قال ألا ترى انه لولم يفترض الاداء علينا لم يفــترض على من قبلنا حتى ينتهى ذلك الى الصحابة والتابدين رضي الله عنهم) يعني أن الناس في نقل العلم سوا. قال صلى الله عليه وسلم ينقل هذا الدين عن كلخلف عدوله ينفون عنه تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين فلو جوزنا للمتأخرين ترك النقل لجوزنا مثل ذلك للمتقدمين فيؤدى هذا الي القول بما ذهب اليـــــه الروافض ان الله تمالى أنزل آیات فی شأن علی رضی الله عنمه وذكر رسول الله صلی الله علیه وسلم أحادیث فی فضله والتنصيص على امامته غير ان الصحابة رضى الله عنهم كتموا ذلك حسدا منهم له وعند أهل السنة رحمهم الله هذا كذب وزور لامجوز أن يظن باحد من الصحامة رضي الله عنهم فكيف بجماعتهم ولو كان شيأ من ذلك لاشتهر ولكن مايذهب اليــه الروافض مبنى على الكذب والبهتان فمحمد رضي الله عنه بهذا الاستشهاد أشار الى أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ماتركوا نقل شيء من أمور الدين فعلى من بعدهم الاقتــداء بهم في ذلك ثم الفرض نوعان فرض عين وفرض كفاية ففرض المين على كل أحد اقامته نحو أركان الدين وفرض الكفاية مااذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود وان اجتمع الناس على تركه

كانوا مشتركين في المأتم كالجهاد فان المقصود به اعلاء كلة الله تعالى واعزاز الدين فاذا حصل هذا المقصود من بعض المسلمين سقط عن الباقين واذا قعــد الـكل عن الجهاد حتى استولى الكفار على بعض الثغور اشترك المسلمون في المأثم بذلك وكذا غسل الميت والصلاة عليه والدفن كل ذلك فرض كفاية اذا قام به البعض سقطعن الباقين وان امتنموا من ذلك حتى ضاع ميت بين قوم مع علمهم محاله كانوا مشتركين في المأثم فاداء العلم الى الناس فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباتين لحصول المقصود وهو احياء الشريمة وكون الملم محفوظاً بين الناس بإداء البعض وان امتنعوا من ذلك حتى اندرس شيٌّ بسبب ذلك كانوا مشتركين في الآثم ( قال وما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل فاداؤه الى الناس فريضة) وممنى هذا الكلام ان مباشرة فعل النطوعات وما ندب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بفرض ولا اثم على من امتنع من ذلك ولكن اداء ذلك الى الناس فريضة حتى اذا اجتمع أهــل زمان على ترك نفل كانوا تاركين لفريضة مشــتركين في المآثم لان بترك النفل يندرس شيُّ من الشريمــة وليس في ترك الاداء معني الاندراس ونظير هذا أن من امتنع من صلاة التطوع فلا أثم عليه في ذلك ولو صلى التطوع بغير طهارة كان آثما مما تبالان في الاداء بفـير طهارة تغيير حكم الشرع وليس في ترك الاداء تغيــير حكم الشرع فان المقصود بالتطوعات أحد شيئين قطع طمع الشيطان عن وسوسته بان يقول اذا كان هذا العبد يؤدى ماليس عليه كيف يترك أداء ماهو عليـه فينقطع طمعه عن وسوسته مِذَا وهو جـبر لنقصان الفرائض على ماقال صلى الله عليه وسلم اذا تمكن في فريضة العبــد نقصان يقول الله تمالى لملائكته اجملوا نوافل عبدي جبرا لنقصان فريضته واذا كان في التطوع هذا المقصود فلا يجوز ترك البيان فيه حتى يندرس فيفوتهذا المقصود أصلا فعرفنا ان أداءه الى الناس فريضة وان لم يكن مباشرة فعـله فريضة ( قال وليس يجب على الفقيه | أن يحدث بكل ماسمم الا لغائب حضر خروجه ممن يعلم أنه لم يشتهر في أهل مصره ) يعني ا بهذا ان أصل البيان واجب ولكن الوقت موسع وانما يتضيق عنمه خوف الفوت كما بينا فى حديث معاذ رضى الله عنه والذي أتاه كان قصده أن يتعلم منه مالم يشتهر فى مصره مما فيه منفعة للناس حتى يفتيهم بذلك اذا رجع اليهم قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة الآية فما لم يعزم على الرجوع كان الوقت فى التعليم واسعا على المعــلم واذا عزم على الخروج فقــد

تضيق الوقت فلا يسمه تأخـير البيان بعد ذلك عنزلة الصلاة بعــد دخول الوقت فرض ولكن الوقت واسع فاذا بلغ آخر الوقت تضيق فلا يسعه التأخـير بعد ذلك وهــذا فيما لم يشتهر في أهـل مصر فاما فيما اشتهر فيهم فلا حاجة ولا ضرورة لان الراجع يتمكن من تحصيل ذلك لنفسمه من علماء أهل مصر وأهمل مصر يتوصلون الي ذلك من جهة علمائهم دون هذا الراجع اليهم والمؤمنون كنفس واحدة يدنى اذا تألم بعض الجسد تألم الكل واذا نال الراحة بمض الجسد اشترك في ذلك سائر الاعضاء فاذا كان،مشهورا في أهل مصر لايندرس بامتناع هــذا العالم من البيان له واذا لم يكن مشهورا فيهم فترك البيان يؤدي الى الاندراس في حقهم فكما لايحل له أن يترك البيان لاهل مصر حتى يندرس فكذا لايحل ترك البيان للذي ارتحل اليه من موضع آخر لهذا المقصود وهو غير مشهور في أهل مصر ثم ان الله تمالى خلق أولاد آدم عليه السلام خلقاً لا تقوم أبدانهم الا باربهـــة أشياء الطمام والشراب واللباس والكن أما الطمام فقال اقدتمالي وما جعلناهم جسدا الا آية وقال عز وجل كلوا من طيبات مارزقنا كم وأما الشراب فقال الله تمالي وجعلنا من الماء كل شيُّ حي وقال جل وعلا وكلوا واشربوا وأما اللباس فقال الله تعالى يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآ تركم وريشا وقال الله تعالى خذوا زينتكرعندكل مسجد الآية وأما الكن فلانهم خلقوا خلقاً لا تطيق أبدانهم معه أذى الحر والبرد ولا تبقى على شدتهما قال الله تعالى وخلق الانسان ضميفًا فيحتاج الى دفع أذى الحر والبرد عن نفسه لتبقى نفسه فيؤدى بها مأتحمل من أمانة الله تمالى ولا يتمكن من ذلك الا بكن فصار الكن لهذا بمني الطمام والشراب (قال وقد دلهم المعاش باسباب فيها حكمة بالغة) يمني ان كل أحد لا يتمكن من تعلم جميع ما يحتاج اليه في عره فلو اشتغل بذلك فني عمره قبل أن يتملم ومالم يتملم لاعكنه أن يحصل لنفسه وقد تعلقت به مصالح المميشة فيسر الله تعالى على كل واحد منهم تعلم نوع من ذلك حتى يتوصل الى مايحتاج اليه من ذلك النوع بعلمه فيتوصل غيره الى مايحتاج اليه من ذلك بعلمه أيضا واليه آشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله المؤمنون كالبنيان يشد بمضه بعضا ه وبيان.هذا فى توله تمالي ورفعنا بمضهم فوق بعض درجات الآية يعـنى ان الفقير محتاج الى مال الغني والغنى محتاج الى عمل الفقير فهنا أيضا الزارع يحتاج الي عمل النساج ليحصل اللباس لنفسه والنساج بحتاج الىعمل الزارع ليحصل الطعام والقطن الذي يكون منه اللباس لنفسه ثم

كلواحد منهمافيما يقيمهن العمل يكون معينا لغيره فيماهو قرية وطاعة فان التمكن من اقامة القربة بهذا يحصل فيدخل تحت توله تمالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى في عون العبد مادام العبد في عون أخيه المسلم وسواء أقام ذلك العمل بعوض شرطه عليه أو بنسير عوض فاذا كان قصده مابينا كان في عمله منى الطاعة لقوله صلى الله عليه وسلم أنما الاعمال بالنيات وأنما لكل أمرئ مانوى فاذا نوى العامل بعمله التمكن من الهامة الطأَّمة أو تمكين أخيه من ذلك كان مثابًا على عمله باعتبار نيته بمنزلة المتنا كحين اذا قصدا بفعلهما ابتغاء الولد وتكثير عباد الله تعالى وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم كان لهما الثواب على عملهماوان كان ذلك الفعل لقضاء الشهوة في الاصل ولكن بالنية يصير معنىالقربة أصلا ويصير قضاء الشهوة تبما فهذا مثله ( قال فان تركوا الاكل والشرب فقسد عصو الان فيه تلفا ) يمنى أن النفس لما كانت لا تبقى عادة بدون الاكل والشرب فالممتنع من ذلك قاتل نفسه قال الله تمالى ولاتقتلوا أنفسكم وهو معرض نفسه للهلاك وقال الله تمالى ولاتلقوا بايديكم الى التهدكمة وبعد التناول فقدر ما يسد به رمقه يندب الى ان يتناول مقدار مايتقوسى به على الطاعة لانه ان لم يتناول يضعف وربما يعجز عن الطاعة وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوى أحب الى الله من المؤمن الضميف وفى كل خير ولان اكتساب ما يتقوى به على الطاعة يكون طاعة وهو مندوب الى الاتيان عاهو طاعة واليــه أشار أبو ذر رضي الله عنه حين سئل عن أفضل الاعمال فقال الصلوات وأكل الخبر قال وقد نقل عن مسروق رضي الله عنه وغيره ان من اضطر فلم يأ كل فمات دخل النار والمراد تناول الميتة لان عند الضرورة الحرمة تنكشف فيلحق بالمباح واذا كان الحكم في الميتة هذا مع حرمتها في غير حالة الضرورة فما ظنك في الطمام الحلال ( قال وسـتر العورة فريضـة لقوله تمالي خدوا زينتكم الآية) والمرادسترالمورة لاجل الصلاة ألا ترى أنه خص المساجد بالذكر والناس في الاسواق أكثر منهم في المساجدفلا فائدة لتخصيص المساجد بالذكر سوى ان يكون المراد ستر العورة لاجــل الصلاة فهذا يدل على أنه من شرائط الصلاة فيكون فرضا وائن كان المرادسترالمورة لاجل الصلاة فالامرحقيقة للوجوب فان كان خاليافي بيته فهو مندوب الى الستر لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم لماذ كروا عنده كشف العورة قيل له أرأيت لو كان أحدنا خاليا فقال صلى الله عليه وسلم الله أحق ان يستحى منه ( قال وعلى الناس أنخاذ

الاوعية لنقل الماء الى النساء) لان المرأة تحتاج الى الماء للوضوء والشرب وان تيمت للوضوء احتاجت الى الماء لتشرب ولا يمكنها ان تخرج تستقي الماء من الانهار والاتبار والحياض فأنها أمرت بالقرار في بيتما قال الله تمالي وقرن في بيوتكن فعلى الرجل ان يأتيها بذلك لان الشرع ألزمه حاجتها كالنفقة ولاعكنه ان يأتيها بكفه فلا بدان يتخذ وعاءلذلك لازمالا يتأنى اقامة المستحق الا به يكون مستحقًا ( قال ومن فعل شيئًا مها ذكرنًا فهو مأمور باتمامه لقوله تمالي ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها الآية) وهذا مثل ذكره الله تعالى لمن ابتدأ طاعة ثم لم يتمها فيكون كالمرأة التي تغزل ثم تنقض فلا تكون ذات غزل ولا ذات قطن ومن امتنع من الاكل والشرب والاستكنان حتى مات أوجب على نفسه دخول النارلا نه قتل نفسه قصدا فكانه قتلها بحديدة وقال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحــديدة فحديدته في يده يجي بها نفسه في نارجهنم ثم تأويل اللفظ الذي ذكره من وجهين أحدهما آنه ذكره على سبيل المهديد وأضمر في كلامه معني صحيحا وهو أنه أراد الدخول الذي هو تحـلة القسم قال الله تمالي وان منكم الاواردها الآية والراد داخلهاعند أهلالسنة والجماعة والثاني انالمراد بيان جزاء فعله يمني ان جزاء فعله دخولالنار ولكنه في مشيئة الله تعالى ان شاء عني عنه نفضله وان شاء أدخله النار بعدله وهذا نظير مافيل في بيان قول الله تمالي فجزاؤه جهنم خالدا فيها ان هذا جزاؤه ان جازاه الله به ولكنه عفو كريم يتفضل بالعفو ولا يخلد أحدا من المؤمنين في نار جهنم ( قال وكل أحد منهى عن افساد الطعام ومن الافساد الاسراف ) وهــذا لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيل والقال وعن كثرة السؤال وعن اضاعة المال وفي الافساد اضاعة المال ثم الحاصل أنه يحرم على المرء فيما اكتسبه من الحـ لال الافساد والسرف والخيلاء والتفاخر والتكاثر أما الابساد فحراملقوله تمالي واشغفيا آتاك اللهالدار الآخرة الايةوأما السرف فحرام لقوله تعالى ولاتسرفوا الآآية وقال جل وعلا والذين اذا أنفقوا الآية فذلك دايل على أن الاسراف والتقتير حرام وان المندوب اليه مابينهما وفي الاسراف تبذير وقال الله تعالي ولا تبذيرا ثم السرف في الطعام أنواع فن ذلك الاكل فوق الشبع لقوله صلى الله عليه وسلم ماملاً ابن آدم وعاء شرا من بطنه فان كان لابد فثلث للطمام وثلث للشراب وثلث للنفس وقال صلى الله عليه وســلم يكفى ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ولا يلام على كـفاف ولانه انما يأكل لمنفعة نفسه ولا منفعة في الاكل فوق الشبع بل

فيه مضرة فيكون ذلك بمنزلة القاءالطعام في مزبلة أوشرمنها ولان مايزيد على مقدار حاجته من الطمام فيهحق غيره فانه يسد بهجوعته اذا أوصله اليه بموض أوبغيرعوضفهو في تناوله جان على حق النير وذلك حرام ولان الاكل فوق الشبع ربما يمرضه فيكمون ذلك كجراحته نفسه والاصل فيه ماروى ان رجـ لا تجشأ في مجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم ففضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال شح عنا جشاءك أما علمت أن أطول الناس عــــذابا يوم القيامة أكثرهم شبه ا في الدنيا ولما مرض ابن عمر رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب مرضه فقيل أنه أتخم قال ومم ذاك فقيل من كثرة الاكل فقال صلى الله عليه وسلم أما آنه لو مات لم أشهد جنازته ولم أصل عليــه ولما قيل لعمر رضي الله عنــه ألا تتخذلك جوارشا قال وما يكون الجوارش قيل هوصنف بهضم الطعام فقال سبحان الله أو يأكل المسلم فوق الشبع الا أن بعض المتأخرين رحمهم الله استثنى من ذلك حالة وهو انه اذا كان له غرض صحيح في الاكل فوق الشبيم فحينشيذ لابأس بذلك بأن يأتيه ضيف بعد تناوله مقدار حاجته فياً كل مع ضيفه لئلا يخجل وكذا اذا أراد أن يصوم في الفد فلا بأس بأن يتناول بالايل فوق الشبع ليقوى على الصوم بالنهار ومن الاسراف في الطعام الاستكتار من المباحات والالوان فان النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك من أشراط الساعة فقال تدار القصاع على موائدهم واللمنة تنزل عليهم وعن عائشـة رضى الله عنهـا أنها كانت في ضيافة فأتيت بقصمة بمد قصمة فقامت وجملت تقول ألم تكن الاولى مأكولة وان كانت فماهذه الثانية وفي الاولى مايكفينا قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذاالا أن يكون ذلك عند الحاجة بان عل من ناحية واحـدة فيستكثر من المباحات ليستوفى من كل نوع شيأ فيجتمع له مقددار مايتقوى به على الطاعة على ماحكى أن الحجاج كتب الى عبـد الملك بن مروان يشكو اليه ثلاثًا العجز عن الاكل وعن الاستمتاع والعي في الكلام فكتب اليه أن استكثر من ألوان الطعام وجدد السراري في كل وقت وانظر الى أخريات الناس في خطبتك ومن الاسراف أن تضم على المائدة من ألوان الطمام فوق مايحتاج اليــه الاكل وقد بينا أن الزيادة على مقدار حاجته فيه كان حق غيره الا أن يكون من قصده أن يدعو الاضياف قومابعد قوم الي أن يأتوا على آخر الطعام فحينئذلا بأس بذلك لانه غير مفسد ومن الاسراف أن يأكل وسط الخبز وبدع حواشيه أو يأكل ماانتفخ من الخبز كما يفعله بعض

الجهال نوعمون أن ذلك ألذ ولكن هـذا اذا كان غـيره لايتناول ماترك هو من حواشيه أما اذا كان غيره متناول ذلك فلا بأس كأن مختار لتناوله رغيفا دون رغيف ومن الاسراف المسح بالخبز عند الفراغ من الطعام من غير أن يأ كلماعسم به لان غيره يتقدر ذلك فلا ياً كله فأما اذا كان هو يأكل ماعسم به فلا بأس مذلك ومن الاسراف اذا سقط من بده لقمة أن يتركها بل منبغي له أن سِداً شلك اللقمة فيأ كلها لان في ترك ذلك استخفافا بالطمام وفي التياول اكرا. ا وقد أمرنا باكرام الخنز قال صلى الله عليه وسلم أكرمو االخنز فانه من بركات السماء والارض ومن اكرام الخبز أن لاينتظر الادام اذا حضر الخبز واكمن يأخذ في الاكل قبل أن يؤتى بالادام وهذا لان الانسان مندوب الى شكر النعمة والتحرز عن كفران النعمة وفي ترك اللقمة التي سقطت معنى كفران النعمة وفي المبادرة الى تناول الخمز قبل أن يؤتى بالادام اظهار شكر النعمة واذا كان جائما فني الامتناع الى أن يؤتى بالادام نوع بماطلة فينبني أن يتحرز عن ذلك وفيه حكانة فان أبا حنيفة رحمة الله عليه لتي مهلولا المجنوز يوما وهو جالس على الطريق يأكل الطمام فقال اما تسستحي من نفسك أن يأكل بالطريق قال يا أباحنيفة أنت تقول في هذا ونفسي غريمي والخبز في حجري وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ، طل الغنى ظلم فكيف أمنعها حقها الى أن أدخل البيت والمخيلة حرام لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمقداد رضى الله عنه في ثوب لبســ 4 اياك والمخيــلة ولا تلام على كفاف والتفاخر والتكاثر حرام لقوله تمالى أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهمو الآية وأعاذكرهذا على وجه الالزام لذلك قال الله تعالى ولا تمنن تستكثر الا مة وقال عزوجل أن كان ذا مال و بنينوقال جل وعلا ألهاكم التكاثر فعرفنا أن التفاخر والتكاثر حرام (قال وامر اللباس نظير الاكل في جميع ماذكرنا) يدني أنه كما نهي عن الاسراف والتكثير من الطمام فكذلك نهى عن ذلك في اللباس والاصل فيه ماروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الثوبين والمراد أن لا يلبس نهاية مايكون من الحسن والجودة في الثياب على وجه يشار اليه بالاصابع أو يلبس نهاية مايكون من الثياب الخلق على وجه يشار اليـ ه بالاصابع فان أحدها يرجع الى الاسراف والآخريرجع الى التقتير وخير الامورأ وسطها فينبغي أن يلبس في عامة الاوقات الغسيل من الثياب ولا يكاف الجديد الحسن عملا بقوله صلى الله عليه وسلم البذاذة من الايمان الاانه لا بأس بان يلبس أحسن مايجد من الثياب في بمض الاعياد

والاوقات والجمع لما روى عن النبي صلى الله عليه وســلم ان كان له جبــة أهــداها اليه المقوقس فكان يلبسها في الاعياد والجمع وللوفود ينزلون اليــه وروى أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قباء مكفوف بالحرير وكان يلبس ذلك في الاعياد والجمع ولان في ابس ذلك في بعض الاوقات اظهارالنعمة قال صلى الله عليه وسلم اذا أنم الله على عبد أحبأن يرى آثرها عليه وفى التكلف لذلك فى جميم الاوقات معنى الصلف وربما يغيظ ذلك المحناجين والتحرز عن ذلك أولى وكذا في زمان الشتاءلاينبغي أن يظاهر بين جبتين أوثلاثة اذا كان يكفيه لدفع البرد جبة واحدة فان ذلك ينيظ المحتاجين وهومنهي عن اكتساب سبب يؤذي غيره ومقصوده يحصل بما دون ذلك والاولىله أن يختار الخشن من الثياب للبس على ماروى عن عمر رضي الله عنه انه كان لا يلبس الا الخشن من الثياب فان لبس الخشن في زمان الشتاء واللين في زمان الصيف فلا بأس بذلك لان الخشن يدفع من البرد مالا يدفعه اللين فهو عناج الىذلك في زمان الشتاء واللين منشف من المرق مالا ينشفه الخشن فهو محتاج الى ذلك في زمان الصيف وان لبس اللين في الشتاء والصيف فذلك واسم له أيضا اذا كان اكتسبه من حله لقوله تعالى قل من حرم زينة الله الآية وكما يندب الى مايينا في طعام نفسه وكسوته فكذلك في طمام عياله وكسوتهم لانه مأمور بالانفاق عليهم بالمعروف والمعروف مايكون دون السرف وفوق التقتير حتى قالوا لا ينبغي أن يكاف تحصيل جميع شهوات عياله ولاأر يمنعها جميع شهواتها ولكن انفاقه بين ذلك فان خير الامور أوساطها وكذلك لا ينبغي أن يستديم الشبع من الطعام فان الاول ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه في قوله أجوع يوما وأشبع يوما وكانت عائشة رضي الله عنهانبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبض وتقول يامن لم يلبس الحرير ولم يشبع من خـبز الشمير وكانت عائشة رضي الله عنها تقول ربما يأتى علينا الشهر أو أكثر لانوقد في بيوتنا نارا وانما هو الاسود ان الماء والنمر وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطول الناس جوعاً يوم القيامة أكثرهم شبعاً في الدنيا فلهذا كان التحرز عن استدامة الشبع في جميع الاوقات أولى ( قال وليسعلي الرجل أن يدع الاكل حتى يصير محيث لاينتفع بنفسه ) يعني حتى ينتهي به الجوع الى حال تذهره وتفسد معدته بان تحترق فلا ينتفع بالاكل بعد ذلك لان التهاون عنسد الحاجة حق قبله قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه نفسك مطيتك فارفق بها ولا تجمها وقال صلى الله عليه وسلم

لآخران انفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقاولله عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه وقال صلى الله عليه وسلم للمقدام بن معدى كربكل واشرب والبس عن غير مخيلة والاس للايجاب حقيقة ولان في الامتناع من الاكل الى هذه الغاية تمريض النفس للهلاك وهو حرام وفيه اكتساب سبب تفويت العبادات ولا يتوصل الى أداء العبادات الا بنفسه وكما أن تفويت العبادات المستحقة حرام فاكتساب سبب التفويت حرام فأما تجويم النفس على وجه لا يمجز معه عن أداء العبادات وينتفع بالاكل بعده فهو مباح لانه أنما يمنعمن الاكل لاتمام الميادة اذا كان صائمًا أو ليكون الطمام ألذ عنده اذا تناوله فكلما كان المتناول أجوع كانت لذته في التناول من الاكلفوق الشبع وهو حرام عليه الاعند غرض صحيح له في ذلك فليس له بالامتناع الى أن يصير بحيث لا ينتفع بالا كل غرض صحيح بل فيه اتلاف النفس وحرمة نفسه عليه فوق حرمة نفس اخرى فاذا كان يحق عليه احياء نفس اخرى بما يقدر عليه ولا يحل لها كتساب سبب اللافها فني نفسه أولى وقد قال بعض المتقشفة لوامتنع من من الاكل حتى مات لم يكن آثما لان النفس أمارة بالسوء كما وصفها الله تمالي به وهي عدو المرء قال صلى الله عليه وسلم مامعناه اعدى عدو المرء بين جنبيه يعني نفسه وللمرء أن لا يرى عدوه فكيف يصير آثما بالامتناع من تربيته وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد جهاد النفس وتجويم النفس مجاهدة لمافلا يجوز أن نجهل ذلك ولكن نقول أن مجاهدة النفس في حملها على الطاعات وفى التجويع الى هذه الحالة تفويت العبادة لاحمل النفس على أداء العبادة وقد بينا أن النفس متحملة لامانات الله تعالى فان الله تعالى خلقهامعصومة لتؤدى الامانة التي تحملتهاولا تتوصل لذلك الا بالاكل عند الحاجة ومالا يتوصل الى اقامة المستحق الابه يكون مُستحقًا فأما الشَّابُ الذِّي يخاف على نفسه من الشبق والوقوع في العيب فلا باس أن يمتنع من الاكل ويكسر شهوته فتجويم النفس على وجه لايعجز عن أداء العبادات مندوب اليه لقوله صلى الله عليه وسلم يامعشر الشباب عليكم بالنكاح فمن لم يستطع فعليه بالصوم فأنه له وجاء ولانه منتفع بالامتناع من الاكل هنامن حيث انه يمنع به نفسه عن ارتكاب المعاصى على مايحكى عن أبى بكر الوراق رحمه الله قال فى تجويم النفس اشباعها وفى اشباعها تجويمها ثم فسرذلك فقال اذا جاءت واحتاجت الى الطعام شبعتءن جميع المعاصى واذا شبعت عن الطعام جاءت ورغبت في جميع المعاصي واذا كان التحرز عن ارتكاب المعصية فرضا وانما

يتوصل اليه بهذا النوع من التجويم كان ذلك فرضا (قال ويفترض على الناس اطمام المحتاج في الوقت الذي يمجز فيــه عن الخروج والطلب ) وهذه السئلة تشتمل على فصول أحدها أن المحتاج اذاعجزءن الخروج يفترض على من يعلم حاله أنه يطعمه مقدار ما يتقوى به على الخروج وأداءالمبادات اذا كان قادرا على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من بات شبعان وجاره الى جنبه طاو حتى أذا مات ولم يطعمه أحد عمن يعلم محاله اشتركوا جميعا في المأتم لقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات جوعا بين قوم أغنياء فقد برئت منهم ذمة اللهوذمة رسوله فاذا لم يكن عند من يعلم محاله مايعطيه ولكنه قادر على الخروج الى الناس فيخبر محاله ليواسوه ويفترض عليه ذلك لان عليه أن يدفع مايزيل ضعفه بجسب الامكان والطاعة بجسب الطاقة فان امتنموا من ذلك حتى مات اشتركوا في الأنم واذا قام به البعض سقط عن الباقين وهو نظير الاســير فان من وقع أسيرا في بدأهل الحرب من المؤمنين وقصــدوا قتله يفترض على كل مسلم يعلم محاله ان يفديه بماله ان قدر على ذلك والا أخبر به غيره بمن يقدر عليه واذا قام به البعض سقط عن الباقين محصول المقصود ولافرق بينهما في المني فان الجوع الذي هاج من طبعه عدو بخاف الهلاك منه عنزلةالعدو من المشركين فاما اذا كان المحتاج يتمكن من الخروج ولكن لايقدر على الكسب فعليه أن يخرج ليعلم بحاله ومرت علم بحاله اذا كان عليه شيُّ من الواجبات فليؤده اليه لانه قد وجــد لما استحق عليه مصرفاً ومستحقاً فينبغي له أن يسقط الفرضءن نفسه بالصرف اليهجما لانه أدنى اليه من غيره وهو يندب الى الاحسان اليه أن كان قد أدى ماعليه من الفرائض لقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال الله تمالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ولمــا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الاعمال قال افشاء السلام واطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام فان كان المحتاج بحيث يقدر على الكسب فعليه أن يكتسب ولا يحل له أن يسأل لماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل الناس وهو غني عما يسأل كانت مسئلته يوم القيامة خدوشا أو خوشا أوكدوحا في وجهه وروى أن النبي صلى الله عليه وسلمكان يفرق الصدقات فإناه رجلان يسألانه من ذلك فرفع بصره اليهما فرآهما جلدين قال امانه لاحق الكما فيه وان شئتًما أعطيتكما ممناه لاحق لهما في السؤال وقال صلى اللهعليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولالذي مرة سوي يمني لايحل السؤال للقوى الفادر على التكسب وقال

صلى الله عليه وسلم السؤال آخر كسب العبد ولكنه لوسأل فأعطى حل له أن يتناول لفوله صلى الله عليه وسلم وان شئما أعطيتكما فلو كان لا يحل التناول لما قال صلى الله عليه وسلم لهما ذلك وقد قال الله تعالى أنما الصدقات للفقراء الآية والقادر على الكسب ففيرواذا كان عاجزا عن الكسب ولكنه قادر على أن مخرج فيطوف على الا بواب ويسأل فانه يفترض عليه ذلك واذا لم يفه مل ذلك حتى هلك كان آثما عند أهل الفقه رحمهم الله وقال بمض المتقشفة السؤال مباحله بطريق الرخصة فان تركه حتى مات لم يكن آثما بل هو متمسك بالمزيمة وهذا قريب مما نقل عن الحسن بن زياد رضى الله عنه ان من كان في السفر ومع رفيق له ماء وليس عنده ثمنه أنه لا يلزمه أن يسأل رفيقه ولو تيم وصلى من غير أن يسأله الماء جازت صلاته عنده ولم تجز عندنما وجه قوله ان في السؤال ذلا وللمؤمن أن يصون نفسه عن الذل

لنقل الصخر من قلل الجبال أحب الى من منن الرجال يقول الناس لي في الكسب عار فقلت العار في ذل السؤال

ولان ما يلحقه من الذل بالسؤال تمين ومايصل اليه من المنفعة موهوم وربما يسلل وربما لا يمطى ما يسأل وربما لا يمطى فكان السؤال رخصة له من غيراً ن يكون مستحقا عليه اذالموهوم لا يمارض المتحقق وحجتنا في ذلك أن السؤال يوصله الى ما تقوم به نفسه و يتقوى به على الطاعة فيكون مستحقا عليه كالكسب سواء في حق من هو قادر على الكسب ومنى الذل في السؤال في هذه الحالة بمنوع (ألا ترى) أن الله تمالي أخبر عن موسى ومعلمه عليهما السلام أنهما سألا عن الحاجة فقال عز وجل استطما أهلها والاستطمام طلب الطمام وما كان ذلك منهما بطريق الاجرة (ألا ترى) أنه قال لو شئت لا تخذت عليه أجرا فعرفنا أنه كان بطريق البر على سبيل المحدية أو الصدقة على ما اختلفوا أن الصدقة كانت تحل للانبياء سوى نبينا عليه وعليهم السلام على ما بين وكذا رسول الله وقال صلى الله عليه وسلم لقوم هل عندكم ما يات في السن والاا كترعنا من الوادى كر عاوساً ل رجلا ذراع شاة وقال ناولى الذراع في حديث فيه طول فلو كان في السؤال عند الحاجة ذلا لما فدل الأنبياء عليهم السلام ذلك فقد كانوا أبعد الناس عن اكتساب سبب الذل ولان مايسد به رمقه حق مستحق له في سؤال الناس فليس في المطالبة بحق مستحق له في سؤال الناس فليس في المطالبة بحق مستحق له من مصنى الذل شئ فعليه أن يسأل فاما اذا كان قادرا على الكسب

فليس ذلك بحق مستحق له وانما حقه في كسبه فعليه أن يكتسب ولايسأل أحدا من الناس ولكن لهأن يسأل ربه كما فعل موسى عليه السلام فقال اني لما أنزلت الى من خير فقير وقد أمرنابذلك قال الله تمالى فاسئلوا الله من فضله وقاله صلى الله عليه وسلم سلوا الله حوائجكم حتى اللح لقدوركم والشسم لنمالكم (قال والمطى أفضل من الا خذ وأن كان الا خذ يقيم بالاخذ فرضا عليه ) وهذه المسئلة تشتمل على ثلاث فصول أحدها أن يكون المعطى مؤدياً للواجب والاتخذ قادراعلي الكسب ولكنه محتاج فهنا المعطى أفضل من الاخذبالا تفاق لانه في الاعطاء يؤدي للفرض والا خذ في الاخذ متبرع فان له أن يأخذو يكتسب ودرجة اداء الفرض أعلى من درجة المتبرع كسائر العبادات فان الثواب في اداء المكتوبات أعظم منه في النوافل والدليل عليه أن المفترض عامل لنفسه والمتبرع عامل لغيره وعمل المرء لنفسه أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك معني هـذا انه بنفس الاداء يفرغ ذمة نفسه فنكان عاملاً لنفسه والآخذ بنفس الاخذ لا ينفع نفسه بل بالتناول بعد الاخذ ولا يدري أيتي الى أن يتناول أولا يبقى ولهذا لامنة للغني على الفقير في أخذالصدتة لان ما يحصل به للغني فوق ما يحصل للفقير من حيث أنه يحمل للغني مالا محتاج اليه للحال ليصل اليه عند حاجته الى ذلك والغنى محتاج الىذلك ليحصل بهمقصوده للحال ولو اجتمع الفقراء على ترك الاخذ لم يلحقهم في ذلك مأثم بل محمدون عليه مخلاف ما اذا اجتمع الاغنياء على الامتناع من أداء الواجب فعرفنا أن المنة للفقراء على الاغنياء هوالفصل الثاني أن يكون المعطى والاتخذ كل واحد منهما متبرع ان كان المعطى متبرعاوالا تخذ قادرا على الكسب فالمعطى هنا أفضل أيضا لأنه بما يعطى سلخ عن الغني ويتماثل الى الفقير والاتخد بالاخذيتماثل الى الغني وبينا أن درجة الفقيراً على من درجة الغني فن يتماثل الى الفقير بعمله كان أعلى من درجة الغني ومن يتماثل الى الفقير لعمله كان أعلى درجة لان العبادات مشروعة بطريق الابتلاء قال الله تمالي ليبلوكم أيكم أحسن عملا ومعنى الانتلاء بالاعطاء أظهر منه بالاخــذ لان الابتلاء في العمل الذي تميل اليه النفس وفي نفس كل أحد داعية الى الاخذ دون الاعطاء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان المسلم بحتاج في تصدقه بدرهم الىأن يكسرشهوات سبعين شيطاناواذا كان معنى الابتلاء في الاعطاء أظهر كان أفضل لماروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سنَّل عن أفضل الاعمال قال أحزها أى أشقها على البدن وسئل عن أفضل الصدقة قال جهد المقل والآخــذ يحصل

لنفسه ما يتوصل به الى افتضاء الشهوات والمعطى يخرج من ملكهما كان يتمكن بهمن اقتضاء الشهوات وأعلى الدرجات منع النفس عن اقتضاء الشهوات \*والفصل الثالث اذا كان المعطى متبرعا والآخذ مقترضا بأن كان عاجزاءن الكسب محتاجا الى ما يسد به رمقه فعندأهل الفقه رهم الله المعطى أفضل أيضاوقال أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه رحمهم الله الاخذأفضل هنا لانه بإلاخذ مقم به فرضاعليه والمعطى متنفلوقد ببنا أنافاءة الفرض أعلى درجة من التنفل ولان الآخذلو امتنع من الاخذ هنا كان آثما والمعطى لوامتنع من الاعطاء لم يكن آثما اذا كان هذك غيره ممن يعطيه ماهو فرض عليه والثواب مقابل بالعقوبة (ألا تري) أن الله تعالى هدد نساء رسوله صلى الله عليه وسـلم بضعف ما هددبه غيرهن من النساء فقال عز وجل يانساء النبي من يأت منكن نفاحشة مبينة الآية ثمجمل لهن الثواب على الطاعات ضعف مالغـيرهن لقوله تعالى يؤتها أجرها مرتين فاذا كان الاثم في حق الا خذ دون المعطى فكذلك الثواب للا خذ أكثر مما للممطى ولكن هذا كله مشكل برد السلام فان السلام سنة ورد السلام فريضة ومع ذلك كانت البداءة بالسلام أفضل من الرد على ما قال صلى الله عليه وسلم للبادئ بالسلام عشرون حسنة وللراد عشر حسنات وربما يقولون الآخذ يسمى في احياءالنفس والمعطى يسمى في تحصين النفس أوفي انماء المال واحياء النفس أعلى درجة من انماء المال ، وحجتنا في ذلك ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليد المليا خير من اليدالسفلي من غير تفضيل بين السفلي بالاداء وبين اقامة الفرض فانقيل المراد باليد المليايد الفقير لانها نائبة عن يد الشرع فان المتصدق يجمل ماله للمخالصا بأن يخرجه من ملكه ثم يدفعه الى الفةير ليكون كفاية لهمن الله تعالي والفةير ينوبءن الشرع في الاخذ من المين وبيان هـذا في قوله تعالى ألم تعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده الا ية وقال صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تقع في يد الرحمن فيربيها كما يربى أحدكم فلو"ه حتى يصير مثل أحد فبهذا تبين أن اليد العليا في المعنى بد الفقير قلنا هــذا التأويل بعيد وقد روى أبوهر يرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايدى الانة يد الله شماليد المعطية شم البد المعطاة فهي السفلي الى يوم القيامة وفي رواية ثم اليد المعطية ثم اليد المعطاة فهي السفلي الى يوم القيامة فبهذا بين أن المراد باليد العليابد المعطى ولان المعطى يتطهر من الدنس بالأعطاء والا تخذ يتلوث وبيان ذلك ان الله تمالى قال خذمن أموالهم صدقة الآية فعرفنا أن في أداء

الصدقة معنى التطهير والتنزيه وفي الاخذتلويث وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وســلم الصدقة أوساخ الناس وسماهاغسالة فقال يامعشر بنيهاشم ان الله تعالىكره لدكم غسالة الناس يمنى الصدقة ويدل عليه أن رسول الله صـلى الله عليه وسلم كان يباشر الاعطاء بنفسه وكان أخذ الصدقة لنفسه حراما عليه كماقال صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لمحمد ولا ل محمد السائر الانبياء عليهم السلام ولكنها كانت تحل لقراباتهم ثم ان الله أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم بان حرم الصدقة على قراسه اظهارا لفضله لتكون درجتهم فيهذا الحكم كدرجة الأنبياء عليهم السلام وقيل بل كانت الصدقة تحل لسائر الانبياء وهذه خصوصية لنبيناصلي الله عليه وسلم فكيفها كان يجوز أن يقال في تحريم الصدقة عليه أعلى الدرجات ممنى الكرامة والخصوصية له فلو كان الاخذ أفضل من الاعطاء محال لما كان في تحريم الاخـــذعليه وعلى أهل بيته معنى الخصوصية والـكرامة والدليل عليه أن الشرع ندب كل أحــد الى التصدق وندب كل أحد الي التحرز عن السؤال قال صلى الله عليه وسلم لثوبان رضى الله عنه لاتسأل الناس شيئًا أعطوك أو منعوك وقال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضى الله عنه اياك أن تسأل أحدا شيأ أعطاك أو منمك فكان بعد ماسمم هذه المقالة لا يسأل أحداشينا ولا يأخذ من أحدشياً حتى كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعرض عليه نصيبه مما يعطى فكان لا يأخذ ويقول لست آخذمن أحد شيأ بعد ما قال لىرسول الله عليه السلام ماقال وكان عمر رضي الله عنه يشهدعليه ونقول يا أبها الناس قد أشهدتكم عليه أنى عرضت عليه حقه وهو يأبي وبهذا تبين أن الاعطاء أفضل من الاخذ وقال الله تمالي يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الآية يعنى من التعفف عن السؤال والاخذ وقال صلى الله عليه وسلم من استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله ومن فتح على نفسه بابا من الفقر فتح الله عليه سبعين بابا من الفتر فاذا كان التعفف في الامتناع من الاخذ كان في الاقدام على الاخذ ترك التعفف من حيث الصورة فلهذا كان المعطى أفضل من الا تخذوفي كل خـير ( قال وكلما كان الاكل فيه فرضا عليه فأنه يكون مثابًا على الاكل لانه تمثل به الامر فيتوصـل به الى أداء الفرائض من الصوم والصلاة ) فيقول للذي له السعى لاداء الجمعة والطهارة لأداء الصلاة والاصل فيه قوله صلى الله عليــه وســلم يؤجر المؤمن في كل شيُّ حتى في مباضعته أهــله فقيــل انه يقضي شهوته

أَفيَوْجِرِ عَلَى ذَلَكَ قَالَ أَرَأَيتَ لُو وَضَعَمَا فَي غَيْرِ حَلَّهَ أَمَا كَانَ يَمَاقُبُ عَلَى ذَلَكَ وَعَمْلُهُ نَسْتَدَلَّ هنا فنقول لو ترك الاكل في موضع كان فرضاعليه كان معاقبا عليه وعلى ذلك فاذا أكل كان مثابا عليه وقال صلى الله عليه وسلم أفضل دينارالمر ،دينار ينفقه على نفسه فاذا كان هو مثابا فيما ينفقه على غيره ففيما ينفقه على نفسه أولى قال ولا يكون محسناولامسيثا فيذلك ولامعاتبا ولا معاقبًا لانه مثاب على ذلك كما هو مثاب على أقامة العبادات فكيف يكون معاتبًا عليه أو عاسبا والاصل فيه حديثان أحدهماحديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه حيث سألرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكلة أكاتهاممك في بيت أبي الهيثم بن التيهان من لحم وخبز شمير هو من النم التي نسأل عنها يوم القياء ةو تلاقو له تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فقال صلى الله عليه وسالم ياأبا بكر انما ذلك للكفار اماعلمت أن المؤمن لايسأل عن الاث قال وما هي بإرسول الله قال صلى الله عليه وسلم مايواري سوأته وما يقيم به صلبه وما يكنّ من الحر والبرد ثم هو مسؤل بعد ذلك عن كل نعمة والثاني حديث عمر رضي الله عنه فانه كان معرسول الله صلى الله عليه وسلم في ضيافة رجل فأتى بعذق فيه تمر وبسر ورطب فقال رسول الله صــلي الله عليه وسلم لنسألن عن هـذا يوم القيامة فأخذ عمر رضى الله عنه المذق وجمل ينفضه حتى تناثر على الارض ويقول أو نسأل عن هذا قال صلى الله عليه وسلم اى والله لتسألن عن كل نعمة حتى الشربة من الماء البارد الاعن ثلاث كسرة تقيم بها صلبك أو خرقة توارى بها سوأتك أو كن يكنك من الحر قال في الكتاب وهذا قول عمر وعمَّان وعلى وابن عباس رضي الله عنهم أن المرء لا يحاسب على هذا المقدار وكني باجماعهم حجة فمن زجي الحمر مهذا وكان قانما راضيا دخل الجنة بغير حساب لحديث أبي هريرة رضي الله عنـــه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هدي بالاسلام وقنع بما آناه الله تمالى دخل الجنة بنير حساب وقيل في تأويل قوله تمالى انما يوفي الصابرون أجرهم بغير حسابأن المصلح الذي يصير علىهذا المقدار الذي لا يدمنه ثم بعده التناول الى مقدار الشبع مباح على الاطلاق لقوله تعالى قل من حرم زينة الله الا ية فعرفنا أن ذلك القدر ليس عجرم فاذا لم يكن محرما فهاو مباح على الاطلاق وكذاك أكل الخبيص والفواكه وأنواع الحلاوات من السكر وغير ذلك مباح ولكنه دون ماتقدم حتى أن الامتناع منه والاكتفاء بما دونه أفضلله فكان تناول هــذه النمرخصة والامتناع منهاعزعة فذلك أفضل لحديثين رويا في الباب أحدهما حديث الصديق

رضى الله عنه فانه أتى يوما يقدح تندت بمسلوبرد له فقربه الي فيه ثم رده وأمر بالتصدق به على الفقراء وقال أرجو أن لا أكون من الذين يقال لهم أذهبتم طيباتكم الاآية فني هذا دليل أن تناول ذلك مباحلانه قربه الى فيه وفيه دليل أن الامتناع منه أفضل والثانى حديث عمر رضى الله عنمه فانه اشتري جارية وأمر بها فزينت له وأدخلت عليمه فلما رآها بكي وقال أرجوان لاأ كون من الذين يتوصلون الىجميع شهواتهم في الدنيا ثم دعا شابا من الانصار لم يكن تحته امرأة فاهـدا هاله وتلاقوله تعالى ويؤثرون على انفسهم الاتية ولان أفضل مناهج الدين طريقالمرسلين عليهم السلام وقــد كان طريقهم الاكتفاء بما دون هذا في عامة الاوقات وكهذا نبينا عليـه السلام ربما اصاب في بمض الاوقات من ذلك على ماروى أنه قال لاصحابه رضي الله عنهم ليت لنا ملتو تاناً كله فجاء به عنمان رضي الله عنه في قصمة فقيل أنه أصاب منه وقيل لم يصب وأمر بالتصدق بهثم فيما تقدم من تناول الخبز الى الشبع لاحساب عليــه سوى العرض على ماروي عن عائشة رضي الله عنها أنهاسألت رسول الله صلى الله عليـه وسلم عن قوله تمالى فسوف يحاسب حسابا يسـيرا قال صلى الله عليه وسلم ذاك العرض يانت أبي بكر اما علمت انمن نوقش الحساب عذب ومعنى العرض بيان المنة وتذكير النعمة والسؤال أنه هل قام بشكرها وقيل في تأيل قوله تمالي واما من أوتى كتابه بيمينه الآية أنه العرض بمثل هذا واما في اقتضاء الشهوات من الحلال وتناول اللذات فهو محاسب على ذلك غير معاقب عليمه وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب والدليل على أن الاكتفاء ما دون ذلك أفضل حديث الضحاك رضي الله عنه فأنه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وافدا من قومه وكان متنعما فيهم قال صلى الله عليه وسلم ماطعامك ياضحاك قال اللحم والعسل والزيت ولب الخبز قال ثم تصير الى ماذا فقال أصير الى مايمله رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى ضرب للمدنيامثلا بما بخرج من ابن آدم ثم قال له اياك ان تأكل فوق الشبع فقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن طعامه وأن كان لذيذا طيبا في الابتدا. فأنه يصير إلى الخبث والنتن في الانتهاء فهو مثل الدنيا وفي هـذا بيان أن الاكتفاء بما دون ذلك أفضـل وفي حديث الاحنف بن قيس رضي الله عنه أنه كان عند عمر رضي الله فاتي بقصعة فيها خبزشمير وزيت فجمل عمر رضى الله عنه يأكل من ذلك ويدعو الاحنف الي أكله وكان لايسمه ذلك

فذكر الاحنف ذلك لحفصة وقال ان الله تعالى وسع الدنيا على أمير المؤمنين فلو وسم على نفسه وجمل طعامه طبيا فذكرت ذلك لعمر رضى الله عنه فبكي وقال أرأيت لو أن ثلاثة اصطلحوا فتقدم أحدهم فى الطريق والثاني بعده ثم خالفهم الثالث فى الطريق اكان يدركهم فقالت لاقال فقد تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصب من شهوات الدنيا شيأ وابو بكررضي الله عنه بعده كذلك فلو اشتغل عمر نقضاء الشهوات في الدنيا متى بدركهم فني هذا بيان ان الاكتفاء بما دون ذلك أفضل وفي الحاصل المسألة صارت على أربعة أوجه فني مقدار مايسد به رمقه ويتقوى على الطاعة هو مثاب غيير معاقب وفيما زاد على ذلك الى حــد الشبع هو مباح له عاسب على ذلك حسابا يسيرا بالعرض وفي قضاء الشهوات ونيل اللذات من الحلال هو مرخص له فيـه محاسب على ذلك مطالب بشكر النعمة وحق الجائمين وفيما زادعلى الشبع هو معاقب عليه فان الاكل فوق الشبع حرام وقد بينا هذا وفي الكتابقال أكرهه ومراده التحريم على ما روى أن أبا حنيفة رضي الله عنه قيل له اذا قلت في شي أكرهه ما رأيك فيه قال الى الحرمة أقرب والدليل عليهما روينا أن رسول اللمصلى الله عليه وسلم قال اذا تجشأ أحدكم فليقل اللهم لاتفتنا والجشأ من الاكل فوق الشبع فني هذا بيان ان الأكل فوق الشبم من أسباب الموت وتسبب الموت ارتكاب الحرام وهذا كله فيما اكتسبه من حله فأما ما اكتسبه من غير حله فهو معاقب على التناول منه فني غير حالة الضرورة القليل والكثير منه سواء لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به وقال صلى الله عليه وسلم مااكتسب المرء درهما من غير حله منفقه على أهله وسارك له فيه أو يتصدق به فيقبل منه أو تخلفه وراءظهره الاكان ذلك زاده الى النار وقال صلى الله عليه وسلم من اكتسب من حيث شاء ولا يبالي أدخله الله تمالي النار من أيّ باب كان ولا يبالى وقال صلى الله عليه وسلم لسمد بن أبي وقاص رضي الله عنه طيب طعمتك أوقال اكلتك تستجب دعو تكوفى حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان حال الناس بعده يصبح أحدهم أشعث أغبر يقول يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب له وقال صلى الله عليه وسلم فيأشراط الساعة الدرهم الحلال فيهم اعز من أخ في الله والاخ في الله اعز فيهم من درهم حلال قال في الكتاب وكذلك أمر اللباس يعني انه مأجور فيما يواري به سوأته

وبدفع أذيالحروالبردعنه ويتمكن من اقامة الصلوات وما زادعلى ذلك مباح له وترك الاجود من الثياب والاكتفاء بما دون ذلك أفضل كما في الطمام لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لبس يومانوبامه لما ثمنزعه وقال شغاني علمه عن صلاتى كلماوقع بصرى عليه وعن عمر رضي الله عنه أنه رفع ثو به الى عامله ليرقعه فزاد عليه ثو با آخر وجاءه بالثو بين فأخذ عمر رضي الله عنه ثوبه ورد الاتخر وقال ثوبك أجود وألين ولكن ثوبي انشف للمرق وعن على رضي الله عنه انه كان يكر هالتزيي بالزي الحسن ويقول آنا ألبس من الثياب مايكفيني لعبادة ربي فيه فعرفنا أن الاكتفاء بمادون الاجود أفضلله وانكان يرخصله في لبسذلك، ثم حول الكلام الي فصل آخر حاصله دار على فصل وهو أن مساعى أهل التـكليف ثلاثة أنواع نوع منها للمرء كالمبادات ونوع منها عليه كالمماصي ونوع منها بينهما لاله ولا عليه وذلك المباحات في الاتوال والافعال كـقولك أكلت أو شربت أو قمت أوقمدت وما أشبه ذلك هذامذهب أهل الفقه رحمهم الله وقالت الكرامية مساعى أهل التكليف نوعان لهم وعليهم وليس شئ من مساءيهم في حد الاهمال لقوله تعالى فاذا بعد الحق الا الضلال فقد قسم الاشياء قسمين لافاصل بينهما اما الحق وهو ما يكون للمرء أو الضلال وهو ماعلى المرء وقال الله تعالى لها ما كسبت وعليها ماا كتسبت وما للتعميم فنبين بهذا أن جميع ما يكتسبه المرء لهأو عليه وقال الله تعالى من عمل صالحًا فلنفسه الآية فتبين مذا أن عمله لا ينفك عن أحدهذن اماصالح أو سيُّ وفي كتاب الله تعالى بيان أن جميم ما يتلفظ به المرء مكتوب قال الله تعالى ما يلفظ من قول الآية وفيه بيان أن جميم ما يفعله المرء مكتوب قال الله تعالى وكل شئ فعلوه في الزبر وفيه دليل أنه يحضر جميه ما عمله في ميزانه عنــد الحساب قال الله تعالى ووجــدوا ما عملوا حاضروا وما للتعميم فدل أنه ليس شئ من ذلك هملا والمعنى فيه من وجهين أحدهما أن مواثيق الله على عباده لازمة له في كل حال يمني من قوله تمالي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيأ وقال عزوجل ماخلقت الجن والانس الآبةفاما أن يكونهو موقنا بهذا العهد والميثاق فيكونذلك له أو تاركا فيكون عليه اذلا تصور لشي سوى هذا والدليل عليه ان المباح الذي تصورونه اما ان يكون من جنس ماله بان يكون مقربا له مما يحل ويكون هو مأمورا به أو مبعدا له مما لا يحل فيكون ذلك له أو يكون مقربا له بما لا يحل أو مبدا له مما يحل ويؤمر به فيكون ذلك عليه فعرفنا أن جميع مساعيه غير خارجة من أن تكو له أو عليــه وحجتنا في ذلك ان

الصحابة رضوان الله عليهم ومن بمدهم من التابدين والملماء رحمهم الله اتفقوا على أن من أفعال العباد ماهو مامور به أو مندوب اليه وذلك عبادة لمم ومنه ماهو منهى عنه وذلك عليهم ومنه ما هو مباح وما كان مباحا فهو غير موصوف إنه مأمور به أو مندوب اليه أو منهى عنه فمرفنا أن هنا قسما ثالثا ثابتابطريق الاجماع وليسذلك للمرءو لاعلي المرء وما كان هذا بين القسمين الاخرين الالحكمة وهي أن يكون مهملالايثاب على فمله ولا يعاقب على تركه لان ما يكون له فهو مثاب عليـ قال الله تمالى من عمل صالحا فلا نفسهم عهدون الآية وقال الله تمالى ان أحسنتم أحسنتم لا نفسكم وما يكون عليــه فهو معاقب على ذلك قال الله تمالى وان أسأتم فلها أي فعليها واذا كان في أفعاله وأقواله مالا بثاب عليمه ولا يعاقب عرفنا اله مهمل والدليـل عليــه أن الله تمالي قال لايؤ اخذكم الله باللمو في أعانكم فالتنصيص على نفي المؤاخذة في يمين اللغو يكون تنصيصاعلي انه لايثاب عليه واذا ثبت بالنص انه لايثاب عليه ولا يماتب عرفنا أنه مهمل وقال الله تمالي ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولا اشكال أنه لايثاب على ما أخطأ به وقد انتفت المؤاخذة بالنص فعرفنا أنه مهمل وقال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتى ثلاث الخطأ والنسيان الحديث معناه ان الاثم مرفوع عنهم ولاشك أنهم لايثابون على ذلك فاذا ثبت بهذه النصوصان مالاينال به الرء الثواب ولا يكون معاقبا عليه فاله يكون مهملا لايوصف بأنه يكون للمرء أوعليه لان ماله خاص بما لاينتفع به في الآخرة وماعليه خاص فيما يضره تجاه الالتخرةوفي أفعاله وأقواله مالا ينفسه ولا يضره في الاستخرة فكان ذلك مهملاه ثم اختلف الفقهاء رحمهم الله ان مايكون مهملا من الافعال والاقوال هل يكون مكتوبا على العبد ام لاقال بمضهم انه لايكتب عليه لان الكتابة لاتكون من غير فائدة والفائدة منفعته بذلك في الآخرة أوالماقبة مسه على ذلك فما يكون خارجاً عن هذين الوجهين فلا فائدة في كتابته عليه وأكثر الفقهاء رحمهم الله على أن ذلك كله مكتوب عليه قال الله تمالي و نكتب ماقدموا وآثارهم الآية الآانهم قالو بعد مايكتب جميع ذلك عليـ 4 يبقى في ديوانه مافيــه جزاء وخــير أو شر ويمحي من ديوانه ماهو مهمل وبيانه في قوله تعالى انا كنا نستنسخ ماكنتم تعملون وفى حديث عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صمد الملكان بكتاب العبد فان كان أوله وآخره حسـنة يمحي مابين ذلك من السيئات وان لم يكن ذلك في أوله وآخره يبقي جميع ذلك عليـه والذين قالوا يمحى المهمل من الكناب

اختلفوفيه قال بمضهم أنما يمحي ذلك في الآثان\_ين والاخمسة وهو الذي وقع عنـــد الناس انه تمرض الاعمال فيهذين اليومين أي يمحي من الديوان فهيما ماهو مهمل ليس فيه جزاء وأكثرهم على آنه أنما يمحى ذلك يوم القيامة والاصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها وقـــد ذكره محمد رحمه الله في الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدواوين عند الله ولائة ديوان لايمباً به وهو ماليس فيه جزاء خير أو شر وديوان مظالم العباد فلا بد فيه من الانصاف والانتصاف والديوان الثالث ما فيه جزاء من خير أو شر وهــذا حديث صحيح مقبول عنــد أهل الســنة والجماعة رحم الله ولكنهم اختلفوا في الديوان الذي لايعباً به قيل هو المهمل الذي قلنا انه ليس فيه جزاء خير ولا شر وقيل هو مابين العبد وبين ربه مما ليس فيه حق المباد فان الله تمالي عفو كربم قال الله تمالي مايفمل الله بمذابكم الا ية وقيل بل هو الصنائر فالهامنفورة لمن اجتنب الكبائرقال الله تعالىان تجتنبوا كبائر ماتنهون عنهالا ية فهو الديوان الذي لايمباً به وقيـل المراد باعمال الكبائر ماهو في صورة الطاءة فانه لا يمبأ به اذا لم يؤمنوا أي لا ينفعهم ذلك لا الشرك غمير مغفور لهم قال الله تمالى ان الله لا يغفر أن يشرك به ولاقيمة لاعمالهمم الشرك قال الله تعالى وقدمنا الى ماعملوا الاته والاظهر هوالقول الاول ان الذي لايمباً به القسم الثالث الذي بينا انه مباح ليسللمر ءولا عليه هذا الذي لايمباً به فانه فسر ذلك بقوله وهو ما ايس فيــهجزا، خير ولاشر وذكر في الكتاب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى بمحو الله ما يشاء و ثبت أن إلراد محو بعض الاسهاء من ديوان الاشقياء والاثبات في ديوان السعداء وعوبه ض الاسهاء من ديوان السعداء والاثبات في ديوان الاشقياء وأهل التفسير رحمهم الله انما يروون هذا عن ابن مسمود رضي الله عنه كما روى عن واثل رضى الله عنه أن ابن مسمو درضي الله عنه كان يقول في دعائه اللهم ان كنت كتبت اسماءنا في ديوان الاشقياء فامحها من ديوان الاشقياء وآنبتها في ديوان السمداء فانك قلت فى كتابك وقولك الحق يمحو اللهمايشاء ويثبت الائية فاما ابن عباس رضى الله عنهما فالرواية الظاهرة عنمه المحو والاثبات في كل شي الا في السمادة والشقاوة والحياة والموت ومن الققهاء رحهم الله من أخذ بالرواية الاولى وقال انا نرى الكافر يسلم والمسلم يرتد والصحيح عرض والمريض يبرأ وكذا يقول يجوز أن يشتى السميد ويسعد الشتى من غير أن يتغير علم الله فى كل أحد ولله الامر من قبل ومن بعد يفعل مايشاء ويحكم مايريدوعلي ذلك حملوا

قوله تمالى فمنهم شتى وسميد وأكثرهم على أن الصحيح الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما فانه أقرب إلى موافقة الحديث الشهورالسعيد من سعد في بطن أ. به والشقي من شتى في بطن أمه وتأويل قوله تمالي يمحو اللهمايشاء ويثبت محوه لايمبأ مه من ديوان العبد مما ليس فيه جزاء خير ولا شر واثبات مافيه الخير على الينا من حديث عائشة رضي الله عنها الدواوين عند الله ثلاثة ولاجله أورد محمد رضي الله عنه هذا الحديث على أثر ذلك الحديث وقيـل المراد محو المرفة من قلب البمض وأنباتها في قلب البمض فيكون هـذا نظير توله تمالى يضلمن يشاء ويهدىمن يشاء أوالمراد المحو والاثبات في المقسوم لكل عبد من الرزق والسلامة والبلاء والمرض وما أشبه ذلك ثم روى حديثالصديق رضي الله عنه حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكلة أكلتها معلك في بيت أبي الهيم بن التيهان وقد روينا الحديث بتمامه زاد في آخر الحديث فاما المؤمن فشكره اذا وضع الطعام بين مديه أن يقول بسم الله واذا فرغ يقول الحمد للموهده الزيادة لم يذكرها أهل الحديث في كتبهم ومحمد رضي الله عنه موثوق به فيما يروي ومحتمل أن يكون هذا من كلام محمد رضي الله عنه ذكره بعد رواية الحديث وقد روى في منى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا وضع الطمام بين يدى المؤمن فقال بسم الله واذا فرغ قال الحمد لله تحاتت ذنو به ولو كانت مثل زيد البحركما يتحات ورق الشجر وقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل نممة وقال صلى الله عليه وسلم لو جملت الدنيا كاما لقمة فابتلمها مؤمن فقال الحمد لله كان ماأتى به خـيرا مما أوتى وهو كذلك فان الله تمالى وصف الدنيابالقلة والحقارة قال الله تمالى قل متاع الدنيا قليــل وذكر الله تمالى أعلى وأطيب وفى قوله الحمد لله ذكر الله تمالى بطريق التمظيم والشكر فيكون خيرا من جميع الدنيا (تم قال ويكره للرجال لبس الحرير في غمير حالة الحرب) وهذه المسئلة ليست من مسائل هذا الباب وهي مذكورة في مواضع من الكتب الا أنها تليق عا تقدم ذكره من المسائل في هذا الكتاب فأنه صنف هذا الكتاب في الزهد على ماحكي انه لما فرغ من تصنيف الكتب قيل له ألاصنفت في الزهدد والورع شيأ فقال صنفت كتاب البيوع ثم أخذ في تصنيف هذا الكتاب فاعترض له داء فخف دماغه ولم يتم مراده ومحكي أنه قيل له فهرس لنا ماكنت تريد ان تصنف ففهرس لهمأ لف باب كان يريد أن يصنفها في الزهد والورع ولهذا قال بمض المتأخرين رجمهم الله موت محمد رضي الله عنه

واشتغال أبي يوسف بالقضاء قضاء على أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه فانه لولا ذلك لصنفا ما أنم المتبدين وهذا الكتاب أول تصانيفه في الزهد والورع فذكر في آخره بعض المسائل التي تليق بذلك في مثل لبس الحرير والاصل فيه ماروي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم والذهب بيمبنه والحرير بشماله وقال هذان حرامان على ذكور أمتى حل لانائها ولبس الحرير للرجال في غير حالة الحرب مكروه وفيحالة الحرب كذلك في قول أبي حنيفة | وفى تولمها اذا كان تخينا يدفع بمثله السلاح فلا بأس بلبسه فى حالة الحرب وأما مايكون سداه غير حرير ولحمته حرير فلا يحل للرجال لبسه في غير حالة الحرب نحو القباء وما أشبه ذلك وقد تقدم بيان هذه الفصول في الكتب ( قال ولا بأس بان تتخذالرجل في بيته سريراً من ذهب أو فضة وعليه الفرش من الديباج يتجمل بذلك للناس من غير أن يقمد أو ينام عليه فان ذلك منقول عن السلف من الصحابة والتابمين رضو ان الله عليهم أجمين) روى أن الحسن أوالحسين رضي الله عنهما من تزوج منهما شاه بانوا على حسب مااختلف فيه الرواة زينت بيته بالفرش من الديباج والاواني المتخذة من الذهب والفضة فدخل عليه بعض من بق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فقال ماهذا في بينك يا ابنرسول الله فقال هذه امرأة تزوجتها فاتت عثل هـذه الاشياء ولم أستحسن منعها من ذلك وعن عمد من الحنفية رضى الله عنه أنه زمن داره ذلك هـذا فماتبه في ذلك بمض الصحابة رضى الله عنهم فقال آنما أنجمل للناس مهذه ولست أستعمله وأغاأفعل ذلك لكيلايشتفل قلب أحد ولا ينظر الي غير حماك فعرفنا ان هذا اذا اتخذه المرء على هذا القصد لم يكن به بأس وان كان الاكتفاء بما دونه أفضل وبدخل هذا في معنى قوله تمالى قل من حرم زينة الله الآية والذي قال لا يقعد عليه ولا ينام قول محمد أيضا فأما على قول أبي حنيفة رضي الله عنه فلا بآس بالجلوس والنوم عليه وانما المكروه اللبس والملبوس يصير تبعا للابس فأما ما يجلس أو ينام عليه فلا يصير تبعا له فلا بأس مه ( قال ولا بأس أن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب) قال رضى الله عنه وكان شيخنا الامام رضى الله عنه يقول تحت اللفظ اشارة الى أنه لايثاب على ذلك فانه قال لا بأس وهذا اللفظ لرفع الحرج لا لايجاب الثو اب معناه يكفيه أن ينجو منهذا رأسا برأسوهو المذهب عند الفقهاءرجهم الله وأصحابالظواهر يكرهون ذلك ويؤنبون من فعله قالوا لان فيه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اخبر من

الطريقة فابه لما قيــل له ألا نهــد مسجدك ثم نبنيه فقال لا عرش كمرش موسي أو قال عرش كمرش موسى وكان سةف مسجد رسول الله صلى الله عليــــــــ وسلم من جريد فكان ينكشف اذا مطروا حتىكانوا يسجدون فىالماءوالطينوعن على رضىالله عنه انه مر مسجد مزين وز خرف فجمل يقول لمن هذه البيع وأعاقال ذلك لكراهيته هذا الصنع في المساجد ولما بعث الوليد نزعبد الملك أربعين ألف دينار ليزين بهامسجدرسول الله صلى الله عليه وسلم فربها على عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه فقال المساكين أحوج الى هذا المال من الاساطين والاصل فيه مارويعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشراط الساعة أن تزخرف. المساجد وتعلى المنارات وقلوبهم خاوية من الاعان ولكنا نقول لا بأس بذلك لما فيه من تكابير الجماعة وتحريض الناس على الاعتكاف في المسجد والجلوس فيه لانتظار الصلاة وفي كل ذلك قرية وطاعة والاعمال بالنيات ثم الدليل على أنه لا بأس بذلكما روى أن أول من بني مسجد بيت المقدس داود عليه السلام ثم أتمه سليمان عليه السلام بمده وزينه حتى نصب الله رأس القبة الكبريت الاحر وكان أعز وأنفس شيٌّ وجد في ذلك الوقت فكان يضيُّ من ميل وكن الغزالات ببصرن ضوءه بالليالي من مسافة ميل والعباس بن عبد المطابرضي الله عنه أول من زين المسجد الحرام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضى الله عنه زين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد فيه وكذلك عُمَان رضى الله عنه بمده بني المسجد بماله وزاد فيه وبالغ في تزيينه فدل أن ذلك لا بأس به وان تأويل ما روى يخلاف هذا ما أشار اليه في آخر الحديث وقلوبهم خاوية من الأعان أي يزينون المساجــد ولايداومون على افامة الصلاة فيها بالجماعة والمراد التزين عما ليس بطيب من الاموال أو على قصد الرياءوالسمعة فعلى بمض ذلك يحمل ليكون جما بين الآثار وهــذا كله اذا فمل المرء هذا بمال نفسه مما اكتسب من حله فاما اذا فعله عال المسجد فهو آثم في ذلك وأنما يفعل عال المسجد مايكون فيـه احكام البناء فاما النزين فليس من احكام البناء في شيُّ حتى قال مشايخنا رحمهم الله للمتولى أن مجصص الحائط عال المسجد وليس له أن ينفش الجص عال المسجد ولو فعمله كان ضامنا لان في التجصيص احكام البناء وفي النقش على الجص تزيين البناء لاإحكامه فيصمن التولى ماينفق على ذلك من مال المسجد ( قال ألاترى أن الرجل قد بيني لنفسه دارا وينقش سقفها عاء الذهب فلا يكون آ عمافي ذلك ) يربد به أن فيما ينفق على ذلك

للتزين يقصد به منفعة نفسه خاصة وفيما ينفق على المسجد للتزين منفعته ومنفعة غـيره فاذا جاز له أن يصرف ماله الى منفمة نفسه جهذا الطريق فلان يجوز صرفه الى منفعته ومنفمة غيره كان أولى وقد أمرنا في المساجــد بالتمظيم ولا شك ان معنى التعظيم بزداد بالنزيين فى قلوب بمض الناس من الموام فيمكن أن يقال بهذا الطريق يؤجر هو على مافعله وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثاب المؤمن على انفاق ماله في كل شيُّ الا في البنيان زاد في بعض الروايات ماخلا المساجد فان ببتت هذه الزيادة فهو دليل على أنه يثاب فيما ينفق في بناء المسجد وتزيبنه وعلى هذا أمر اللباس فأنه لا بأس للرجل أن تتجمل بلبس أحسن الثياب وأجودها فقدكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة فنك علمها من الحرير فكان يلبسها في الاعياد وللوفود الا أن الاولى أن يكتني بما دون ذلك في المتادمن لبسه على ماروى أن ثوب مهنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كأنه ثوب دهان وكذلك لا بأس بأن يتسرى بجارية حسناء فانه صلى الله عليه وسلم مع ماكان عنــده من الحرائر تسرى حتى استولد مارية أم ابراهيمرضي الله عنهما وعلى رضي الله عنه مع ماكان عنده من الحرائر كان تسرى حتى استولد أم محمد بن الحنفية رضى الله عنه فعرفنا إنه لا بأس بذلك والاصل فيه قوله تمالى قل من حرم زينة الله الا<sup>7</sup>ية ( وقال ولو أن الناس قنمو ا بما دون ذلك وعمــدو ا الى الفضول فقدموها لآخرتهم كان خيرا لهم والاصل فيـه حديث أبي ذر رضي الله عنه فانه كان يتملق بأستار الكعبة في أيام الموسم وينادي باعلى صوته ألامن قد عرفني فقــد عرفنی ومن لم یعرفنی فأنا أبو ذر جنـ دب بن عبادة صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم وان أحدكم اذا أراد سفرا استعد لسفره فما لكم لاتستعدون لسفر الاآخرة وأنم تيقنون أنه لابد لكم منه ألا ومن أراد سفرا في الدنيا فان بدا له أن يرجم تمكن وان طلب القرض وجد وأن استوهب ربما يوهب له ولا يوجد شي من ذلك في سفر الا تخرة وسئل يحيي ابن معاذ رضي الله عنه النا نتيقن بالموت ولانحبه فقال انكر أحببتم الدنيا فكرهتم أنتجملوها خلفكم ولو قدمتم محبوبكم لاحببتم اللحوق به فعرفنا أز الافضل أن يكتني من الدنيا عالا بدله منه و يقدم لآخرته ماهو زيادة على ذلك مماا كتسبه ولكنه لو استمتع بشئ من ذلك في الدنيا بعد ما اكتسبه من حله لم يكن به بأس والقول بتأثيم من ينفق على نفسه وعياله مما اكتسبه منحله وأدى حق الله تعالى منه غير سديد الأأن أفضل الطريق طريق المرسلين

عليهم السلاموقدبينا أنهم اكتفوا من الدنيا بمالا بدلهم منه خصوصا سيناصلي الله عليه وسلم فانه لما عرض عليه خزان مفاتيح الارض ردهاوقال أكون عبدا نبيا أجوع يوما وأشبع يوما فاذا جمت صبرت واذا شبهت شكرت ولكن مع هذا في بمض الاوقات قد كان يتناول بمض الطيبات حتى روى انه قال يوما ليت لنا خبز بر قدلت بسمن وعسل فنأ كله فصنع ذلك عمّان رضي الله عنه وجاءبه في قصمة فقيل انه ما تناول من ذلك والصحيح انه تناول بمضه ثم أمر بالتصدق بما بقي منه وقد أهدى له صلى الله عليه وسلم جدى سمين مشوى فأكل منه مع أصحابه رضى الله عنهم وقدتناول مما أتى مهمن الشاةالمسمومة وحين قدم بين بديه الجدى المشوي قال لبمضهم ناولني الذراع فبهذه الآ ثارتبين أنه كان يتناول في بمض الاوقات لبيان أن ذلك لا بأس به لنا وكان يكتني بما دون ذلك في عامة الاوقات لبيان أفضل على ماروى أن عائشة رضي الله عنها كانت تبكيرسول الله صلى الله عليه وسلمو تقول يامن لم يلبس الحرير ولم يشبع من خبز الشمير فصار الحاصل أن الاقتصار على أدنى ما يكفيه عزيمة وما زادعلى ذلك من النم والنيل من اللذات رخصة وقال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب أن تؤتي رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة ولم أبعث بالرهبانية الصعبة فمرفنا آنه أن ترخص بالاصابة من النعم ُليس لاحد أن يؤتمه في ذلك وان زم نفسه وكسر شهوته فذلك أفضل له ويكونمن الذين يدخلون الجنة بغيرحساب على ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انالله تمالىوعدنى أن يدخل سبعين ألفا من أمتى الجنة بغير حساب فقيل من هم يارسول الله قال هم الذن لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون وفي رواية ثم زادني ممهم سبعين ألفا وفي رواية ثم أضعف لى مع الفريق الاول والآخر سبعين ألفا وفي الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه والي أي محل صرفه فاذا صرف المال الى مافيــه التناء مرضاة الله تعالى كان الحساب والســؤال أهون عليه منه اذا صرفه الى شهوات بدنه (قال والذي على المر، أن يتمسك به من الخصال التي محمد عليها أشياء ) منها التحرز عن ارتكاب الفواحش ماظهر منها وما بطن ومنها المحافظة على الفرائض والمداومة على ذلك في أوقاتها ومنها التحرز عن السحت واكتساب المال من غير حله ومنها التحرز عن ظلم كل أحد من مسلم أو معاهـد فأما فيما وراء ذلك فقد وسم

الله تعالى الأمر علينافلا نضيق على أنفسنا ولاعلى أحد من المؤمنين قال محمد بن سماعة رضي الله عنه قال محمد بن الحسن رضى الله عنه وهذا الذى ثبت لك في هذا الكتاب قول عمر وعمان وعلى وابن عباس وغييرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم أجمعين وهو مذهب أبى حنيفة وأبى يوسف وزفر ومن بعدهم من الفقهاء رحمهم الله وبذلك كله نأخذ والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحب وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل

## - و كتاب الرضاع كه -

قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الاعة فخر الاسلام أبو بكر محمد من أبي سهل السرخسي رحمه الله املاء يوم الخيس الثاني عشر من جادي الا خرة سنة سبع وسبعين وأربمائة \* اختلف الناس في كتاب الرضاع هل هو من تصنيف محمدر حمه الله أملا قال بمضهم هو ليس من تصنيف محمد رحمه الله وأما صنفه بمض أصحابه ونسبه اليه ليروج به وفي ألفاظه مايدل على ذلك فقد ذكر في حرمة المصاهرة سبب الوطء الحرام قال والتنزه عنه أفضل ان شاء الله تمالي ومحمدرحه الله ما كان يصحح الجواب في مصنفاته في الاحكام خصوصافيما فيه نص من الكتاب والسنة فعرفنا أنه ليس من تصنيفاته ولهذا لم يذكره الحاكم الجليل في ا المختصروقال أكثرهم هومن تصنيفاته ولكنهمن أوائل تصنفاته ولكل داخل دهشة وقد بينا فيما سبق انه كان صنف الكتب مرة ثم اعادها الا قليلا منها فهذا الكتاب من ذلك لانه حين أعاد اكتنى في أحكام الرضاع بما أورد في كتاب النكاح واكتنى الحاكم رضي الله عنه أيضًا بذلك فلم يفرد هذا الكتاب في مختصره قال رضي الله عنه والكني لما فرغت من املاء شرح المختصر بحسب الامكان والطاقة عند تحقق الحاجــة والفاقة وأتبعته باملاء كتاب الكسب رأيت الصواب اتباع ذلك باملاء شرح هذا الكتاب ففيه بعض ما لا بد من معرفته وما يحتاج فيه الى شرح وبيان ثم انه بدأ الكتاب ببيان المحرمات من النساء فقال \* أسباب حرمة النساء ثلاثة النسب والصهر والرضاع والمحرمات بالنسب سبعة وذلك يتلى فى قوله تمالى حرمت عليكم امهاتكم الى قوله تمالى وبنات الاخت \* والمصاهرة كالنسب في ثبوت الحرمــة المؤبدة بما بطريق الاكرام فان الله تعالى جمع بينهما قال وهو

الذي خلق من الماء بشرا فجمـله نسبا وصهرا ، والمحرمات بالمصاهرة أربع وذلك يتلى في القرآن قال الله تمالى وامهات نسائكم وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن وقال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وقال عز وجل ولا تذكحوا ما نكح آباؤكم ، ثم حرم بالرضاع مثل هـذا العدد الذي حرم بالنسب والصهر وثبوت الحرمـة بسبب الرضاع منصوص في قوله تمالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله يحرم من الرضاع مايحرم من النسب وزعم بعص العلماء رحمهم الله أن طريق معرفة هذه المحرمات النصخاصة ولو خلينا والقياس لم نقل بشئ من هذه المحرمات فان الاناث خلقن للذكور وهذا محل النكاح باعتبار أنهن مكان حرث للولد وان التناسل بين الذكور والاناث ويهذه الاسباب لايختل هذا المني والاصم أن نقول هذه المحرمات ثابتة بالنص وهي مستحسنة في عقول العقلاء أيضاعند رفض العادات السيئة والعاقل يحرص على حماية أمه وابنته وأخته ودفع العار والشنار عنهما كما يحرص على دنم ذلك عن نفسه والمقصود بالنكاح الاستعراض للوطء والعاقل يأنف من ذلك الفعل في أمه والمنه كما يأ نف من ذلك في نفسه (ألا ترى) ان الله تمالي أشار الي ذلك في الاخبار عن الذين لم يمرفوا الشريمة وكانوا عقلاء فقال جل وعلا واذا بشر أحدهم بالانثي الى قوله نفســه أن يباشر فعله وكذا يأنف من ذلك في حق امرأة أبه التي ربته وهي بمنزلة أمــه باعتبار التربية وفيحق امرأة ابنه التيهي له بمنزلة الولدوالمتولد منها يكون ولدا له وكذلك يآنف من ذلك باعتبار الرضاع الذي هو أحــد سببي الكون فان النشر والتسوية يحصل يه ولهذا كانوا في الجاهلية يمظمون أمر الرضاع كما يعظمون أمر النسب ثم بسبب النسب تمكن بينهما العصبيةأوشبه العصبية واليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله أولادنا أ كبادنا وقال صلى الله عليه وسلم ان فاطمة بضعةمني الا ما كان لا دم صلوات الله عليه وقد كان ذلك بطريق الكرامة لكون الاصل الاولواحدا كما قال تعالى ياأمها الناس اتقوار بكم الذي خلقكم من نفس واحدة ثم شبهة التعصبية تعتبر محقيقة العصبية وفي المصاهرة شبهه العصبية باعتبار الواسطة وفى الرضاعة شبهة العصبية باعتبار البنوة واليه أشار صلى الله عليه وسلم في قوله الرضاعما أنبت اللحم وانشر العظم ثم بين نوعاً آخر من الحرمة فقال ومن

ذلك ماحرم بالكفر قال الله تمالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وهذا في المني ليس نظير ما تقدم فتلك حرمة مؤندة وهذه حرمة مؤقتة الى غانة هي الاسلام وهذا النوع من الحرمة سبعة أيضا أحدها اذا كان تحت الرجل امرأة فاختها محرمة عليه الى غاية وهي أن يفارقها وكذلك مافى معنى الاختكالعمة والخالةوبنت الاخ وبنت الاخت ثبت ذلك بقوله تمالى وأن تجمعوا ببن الاختين وبقوله صلى الله عليه وسلم لاتنكح المرأة على عمتها ولاعلى خالتها ولا على ابنة اختها ولا على ابنةأخيها والثانية اذا كانتحته أربه نسوة فالخامسة محرمة عليه الى أن يفارق احدى الاربع ثبت ذلك بقوله تمالى مثنى وثلاث ورباع وباجماع الجمهور من علماء المسلمين رحمهم الله على حرمة الجمع بين أكثر من أربع نسوة والثالثة اذا كان تحته حرة فالامة محرمة عليه الى غاية وهي أن يفارق الحرة ثبت ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا تذكيح الامة على الحرة وهي حرمة ثابتة شرعاً عنــدنا لالحق المرأة حتى أمها وأن رضيت لم محل الا على قول مالك رضي الله عنه فانه يقول اذا رضيت الحرة جاز وذكر في الكتاب هــذا القول منسوبا الى بعض العلماء ومراده مالك رضى الله عنه والرابعة افخا وطئ امرأة بشبهة فاختها محرمة عليه الى غاية وهي انقضاء عدة هذه باعتبار أن المدة حق من حقوق النكاح كاصل النكاح في ايجاب الحرمة كما يجمل الرضاع عنزلة النسب في ايجاب الحرمة والخامسة منكوحة الغير أو ممتدة الغير فانما محرمة عليه الى غاية وهي انقضاء العدة ببتذلك بقوله تعالى والمحصنات مرن النساء أى أخوات الازواج وبقوله عز وجل ولا تقربوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله والسادسة مكاتبة الرجل فأنها محرمة عليه لايطؤها بالملك الي أن تمتق بالاداء فينكحها أو تدجز فيطؤها بالملك والسابهـة المشركة فهي محرمة عـلى المؤمن وزعم مالك رضى الله عنمه أن نكاح المشركة لايجوز لمشرك ولا للمسلم فكان يقول ببطلان أنكحة المشركين أهـل الشرك منهم وهو باطل عنـدنا فان الله تعالى قال وامرأته خمالة الحطب فلو لم يكن بينهـما نكاح لما سماها امرأته وقال صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أحد ممن أسلم وبين زوجته حين أسلمت ممه ولم يأمرهما يتجديد العقد بل أقرهما على النكاح فمرفنا ان للانكحة فيما بينهم حكم الصحة وان نكاح المشركة حرام على المسلم خاصة لخبثها وكرامة المسلم ففيه معنى الصيانة له عن فراش الخبيثة وبالنكاح ثبت الازدواج وانما بتحقق ذلك

بين المتساويين أو متقاربي الحال ولا مساواة بين المشركة والسلم فكانت محرمة عليه اليأن يؤمن (قال ثم ان الله تمالي أحل نساء أهــل الكتاب في قوله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) فاحل نساء أهل الكتاب من جملة أهـل الكفر وترك باقى أهــل الكفر على التحريم في قوله تمالى ولا تنكوا المشركات حتى يؤمن ومن الناس من قال هــذا الـكلام مختل فان اسم المشركة لا يتناول الكنابة حتى يقال أنها خرجت من هذه الحرمة بالنص (ألا ترى ) أن الله تعالى عطف الشركين على أهل الكتاب فقال عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وانما يمطف الشيء على غيره ولكنا نقول ماذكره الكتاب صحيح فان أهل الكتاب في الحقيقة مشركون وان كانوا بدءون التوحيد قال الله تمالي وقالت اليهود عزير ابن الله الى قوله عز وجل سبحانه عما يشركون وعطف المشركين على أهل الكماب لايدل على أنهم غير مشركين قال الله تعالى والصابئين والنصارى والمجوس والذبن أشركوا فقدعطف أهل الشرك على المجوس والمجوس مشركون تتناولهم الجهة الثانية في قوله عزوجل ولا تنكحوا المشركات فعرفنا أن أهـل الكتاب خصوا من هذه الحرمة بالنص وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يخص أهل الكتاب من هذه الحرمة وكان يقول معنى قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اللاتى أسلمن من أهل الكتاب ولسنا نأخذ مهذا فعلى هذا التأويل لايبقى للآية فاعدة لأن نكاح المسلمة حلال للمسلم سواء كانت كتابية وأسلمت أو لم تكن وانما المراد بقوله تعالي والهصنات من الذين أوتواالكتاب من قبلكم العفائف منهن أوالحرائر منهن والله أعلم بالصواب

### ۔ ﷺ باب تفسير التحريم بالنسب ﷺ۔

وهو ما نصه الله تعالى فى كتابه وماحرمته السنة واجمع عليه المسلمون فأما مانص الله تعالى فى كتابه فتحريم الاموحرمت السنة والاجماع أم الاموام الابوان بعدت من قبل الامهات كانت أو من قبل الا باء وزعم بعض مشايخنا رحم الله ان ثبوت حرمة الجدات بالنص أيضا فاسم الام يتناول الجدات قال الله تعالى يابنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبو يكم من الجنة فدل على أن الجدة أم وان الجواب ما ذكره فى الكتاب وهو أصح فان اسم الام يتناول الجدة عجازا حتى ينفى عنها هدا الاسم بأثبات غيره فيقال انها جدة وليست بام ولا

مجمم بين الحقيقة والحجازمن اداتى لفظ واحد فان قيل لا كذلك فمن أصول علمائنا رحمم الله الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحدحتي اذا حلف ازلا يضع قدمه في دار فلان فدخلها حافيًا أو منتملا ماشيا أو راكبا كان حاثاني يمينه وهذا اللفظ للنهارحقيَّةو يتناول الليل مجازا وقال في السير الكبير أذا استأمن الحربي على بنيه دخل في الامان بنو بنيه مع بنيه لصلبه والاسم لبنيه حقيقة ولبني بنيه مجاز قلنا لاكذلك فالحقيقة استمال الشيء في موضعه والمجاز استعارة الشيُّ واستماله في غير ما وضع له ولا يتصور أن يكون اللفظ الواحد مستعملافي موضمه ومستمارا كمالا يتصور أن يكون الثوب على اللابس ملكاله وعارية في يده في حالة واحدة فأما اذا حلف لا يضم قدمه في دار فلان فذلك عبارة عن الدخول علم ذلك بالعرف ثم محنث في الوجوه كلها لانه دخول لا لاعتبار الحقيقة والحجاز وكذلك اليوم فيما لاعتد عبارة عن الوقت الذي هو ظرف له فيحنث في الوجهين لوجود وقت القدوم لا للحقيقة والمجاز فلهذا تلنا أن فيما يمتد يحمل ذكر اليوم على بياض النهار ليكون معياراً له وفي مسئلة الامان روايتان كلاهما في السير وفي القياس لايدخل بنو الابن وانما أدخلهم استحسانا لان أمر الامان مبنى على التوسم وأدنى الشبه يكنى لاثباته والسبب الداعي له الى طلب هذا الامان شفقته عليهم وشفقته على بنيهم كـشفقته على بنيه فالهذا أدخلهم في احدى الروايتين فاذا ثبت انه لابراد باللفظ الحقيقة والحجاز في حالة واحدة عرفنا ان حرمة الجدات ثبتت بالسنة والاجماع كما أشار اليه وعلى هذا حرمة الابنة ثابنة بالنص وحرمة ابنة البنت وابنة الابن ثابتة بالاجماع والسنة \* قال وحرم الله تعالى الاخوات وبنات الاخت وبنات الاخ بالنسب وحرمت السنة أسفل من ذلك من ولد الاخت والاخ الى أسفل الدرجــة وحرم الله تعالى العمة بالنسب وحرمت السنةوالاجماع أم العمةوان كانت أمهاأم الابأوغيرأم الاب لان العمة ان كانت لاب وأم أولام فان العمة أمها أم الاب وهي محرمة عليه وان كانت العمة لاب فامها امرأة أب الاب وهي محرمة بقوله تعالى ولا تنكحوا مانكيم آباؤكم من النساء وأقامت السنة امرأة الجدمقام امرأة الاب وعمة العمة حرام اذا كانت العمة لابوأم أو لاب لانها أخت أبي الاب لان العمة عنزلة الام كما ان الم عنزلة الاب قال الله تمالي قالوا نمبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيـل وهو كان عما وقال صلى الله عليه وسلم لاتؤذوني فى بقيــة آبائى يمنى العباس رضى الله عنــه فاذا كانت العمة بمنزلة الام أو الاب فعمة العمة

عنزلة عمة الاب فاذا كانت المعة أخت الاب لام فعمة عمتها ليست بمحرمة لان أباها رجل أجنبي ليس بذى رحم محرم وحرم الله تعالى الخالة وحرمت السنة والاجماع أم الخالة لان أم الخالة هي الجدة أم الام وان كانت لاب فأم الخالة امرأة أب الام والجدة بالسنة قائمة مقام الاب فامرأة الجد أبي الام كامرأة الاب في الحرمة وخالة الخالة محرمة عليه اذا كانت الخالة لاب وأم أو لاب كما بينا في عمة العمة فان كانت الخالة لاب فخالتها تكون أجنبية عنها على نحو ماذكرنا في عمة الممة فاما النة المم والنة العمة والنة الخالة وابنة الخال فمن جملة المحللات وذلك يتلى فيسورة الاحزاب قال اللة تمالي وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك ويتلى في سورة النساء أيضا فان الله تمالي بين المحرمات ثم قال وأحل لكم ماوراء ذلكم فماتناوله نصالتحريم تناوله هذا النصوقوله تعالي وأحللكم ماوراء ذلكم ومنكوحة الاب من جملة المحرمات على الابن وعلى ابن الابن وان سفل باعتبار السنة والاجماع ويستوى اندخل بها أولم يدخل بها لانهامبهمة في كتاب الله وقال ابن عباسرضي الله عنهما أبهموا ماأبهمه اللة تمالى وكذلك أمهات النساء فأما الربائب فلايحرمن الا بالدخول بالأم قال الله تمالى وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن والحجر ليس بشرط وذلك ثابت في قوله تمالي فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وذكر الحجر في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم بطريق العادة لاأن يكون الحجرمؤثرا في هذه الحرمة (ألا ترى) ان الانسانة د يكون في بيته امرأة لهاولديمولها وينفق عليها ثم يتزوج الابنة اذا كبرت فيجوز ذلك لان أمها لم تكن في نكاحه وان كانت هي في حجره فمرفنا أنه لاتأثير للحجر والهمذ كور علي طريق العادة بمنزلة قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عا كفون فى المساجـــد والمباشرة حرام على المتكف في المسجد كان أو في غير المسجد وذكر المساجد للمادة اذ الاعتكاف في المادة يكون في المساجد وحليلة الابن من النسب حرام بالنص وزعم بعض أهل العلم ان حليلة الابن من الرضاعة لا تكون حراما للقيد المذكور في قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ولكن نقول حليلة الابن من الرضاعة كحليلة الابن من النسب ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع مايحرم من النسب والمراد بقوله عز وجل من أصلابكم يمنى حرمة حليلة الابن من التبنى فقد كان التبنى معروفا فيما بين أهل الجاهليـة وكان،مشروعا في الابتداء ثم نسخه الله تعالى بقوله أدعوهم لآبائهم وتبني رسول الله صلى الله

عليه وسلم زيد بن حارثة ثم تزوج زينب امرأة زيد بعد مافارتها وفيه نزل قوله تعالى ماكان محد أبا أحدمن رجالكم ولكن رسول الله فالمراد بالتقييد نفي حرمة حليلة الابن من التبنى ثم تحريم حليلة ابن الابن وان سفل بالسنة والاجماع \*فان قيل كيف ببت ذلك مع قوله عزوجل الذين من أصلابكم فان ابن ابنه ليس من صلبه \*قلنا لا كذلك بل يتناوله هذا الاسم باعتبار ان أصله من صلبه قال الله تعالى هو الذي خلقهم من تراب والمخلوق من التراب هو الاصل والله أعلم هوما سوى هذا من المسائل المذكورة الى تفسير لبن الفحل قد تقدم يانه في كتاب النكاح وبعض هذه الفصول قد تقدم بيانه هناك أيضا فلمذا لم تستقص هنا والله أعلم بالصواب

#### -د ﴿ باب تفسير لبن الفحل ۗ ح

(قال رحمه الله ) ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرجل يكون له امرأنان أو أمتان قدولدتا منه فترضم احداهما صبيا والاخري صبية قال ابن عباس رضي الله عنهما اللقاح واحدوبه نأخذ فنقول تحرم المناكحة بين هذين الصببين بسبب الاخوة لاب من الرضاع ومن العلماءمن يقول لاتثبت فقالوا حرمة الرضاع أنما تثبت من جانب الآباء فمالم يجتمع صغيران على تدي واحد لآثبت بينهما الاخوة من الرضاءة وهذا لان السبب هو الارضاع وأنما يتحقق ذلك من جهة النساء دون الرجال وثبوت الحرمة بسبب البعضية تشبهه حرمة اللبن لقر ب بعضها الى بعض عولو باشر الرجل الارضاع بان نزل الابن في تندؤ ته فارضم صبيين لأثنبت الاخوة بينهما فبارضاع غيره كيف ثنبت الاخوة فيجانبه \*وحجتنافي ذلك حديث عروة عن عائشـة رضي الله عنها ان أفلح بن أبي قميس اسـتأذن عليها فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لياج عليك أفلح فانه عمك من الرضاعة فقالت انما أرضمتني المرأة دون الرجل فقال لياج عليك أفلح فانه عمك من الرضاعة وفي حديث آخر عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فسمعت صوت رجل يُستأذن على حفصة رضى الله عنها فقالت يارسول الله هذا رجل يستأذن على حفصة فقال ماأحسبه الابداح عمها من الرضاعة فقالت أرأيت لوكان فلان عمي من الرضاعة حياً كان يدخل على فقال نعم ولان النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرضاعة بالنسب والحرمة بالنسب تثبت من الجانبين

فكذلك سبب الارضاع لان وطء الزوج كما كان سببا لولادتها كان سببا لنزول الابن لها وما ينزل من ثندؤة الرجل ليس بلبن على الحقيقة لأن اللبن أنما يتصور ممن تتصور منــه الولادة وعلى هذا نقول في الاخوين اذا أرضعت امرأة أحده اصبية فليس للاخ الآخرأن يتزوجها لانها ابنة أخيه والاصل فيه ماروي أن عليا رضي الله عنه لما عرض ابنة حمزة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ابنة أخى من الرضاعة ، ولو أرضعت امرأتا أخوين كل واحدة منهما رضيعا أحـدهما صبي والاخرى صدية تجوز المناكحة بينهما لان الصغيرة ابنة عم الصغير من الرضاعة وابنة الممن النسب حلال فكذلك من الرضاعة هولو أرضمت امرأة صغيرين فكبراثم ان أحدهما تزوج ابة صاحبه لم يجز لانها ابنة أخيه من الرضاعة والاصل فيه أنه لما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة قال لولم تكن ربيتي في حجري كانت تحل لى أرضمتني واياها ثويسة \* قال ولو أن رجلا له ابن وابنة فجاءت امرأة أخيه فارضعت الابن والإبنة جميعا لم يكن للابن الذي أرضعته المرأة أن يتزوج أحدا من ولد تلك المرأة قبل الرضاع أو بعده من بنات الم كن أو من غيره وامرأة الاخ والاجنبية في هذا سواء فانهما لما اجتمعا على ثدى واحد ثبتت الاخوة بين هذاالابن والابنة وببن جميم أولاد الرجلما كان من هذه المرأة أو من غيرها من النساء أو السراري كان قبل الرضاع أو بعده مخلاف ماوقع عند الجهال أن الحرمة أعا تثبت بينهما و بين الأولاد الذبن بحدثون بمد ذلك دون ماانفصلوا قبل الارضاع وهذا لان سوت هذه الحرمة ثبت الاخوة وهو يجمع الكل ولم يكن لاحــد من ولد الرجــل ولا من ولد الرأة من ينزوج تلك الجارية ولا ولد ولدها ولا لولد ولد الم أن يتزوجوا تلك الجارية فأمهم اخوة أولاد اخوة وأخوات فان كان للجارية المرضمة ولد وللفلام المرضم ولد ولاولاد المرضمة التي أرضمتها أولاد ولاولاد زوجها أولاد جازت المناكحة فيما بينهم لان الإنثى منهم ابنة عم للذكر من الرضاءة \* قال ولو أن رجـ لا له ابن فارضمت امرأة ذلك الولد لم يكن للولد أن يتزوج أحدا من ولدتلك المرأة ولا من ولد خاله ما كان قبــل الرضاع أو بمده اذا كان اللبن من الخال فان كان من غيره حرم ولد المرأة عليه ولم يحرم ولد الخال من غيرها لانمدام سبب الحرمة بينه وبينها ﴿ ولو أن رجلا له امرأنان فأرضمت احداها صبية والاخرى صبيا لم يكن لاخي ذلك الرجــل لاب وأم أولاب أو لام أن يتزوج

تلك الصدية لانها ابنة أخيه ولا لعمه أن يتزوجها لانها ابنة ابن أخيه ولا لابن ذلك الرجل ولا لابن ابنه وان سفل أن يتزوجهالانها عمتهمن الرضاعة وكذلك لايجوز لخال ذلك الرجل أن يتزوجها لانها بنت ابن اخته ولا يجوز لهـــذا الصي المرضع أن يتزوج أم المرضمة ولا جدتها ولا أختهاولاخالهاولاعمها اعتبارا للرضاع بالنسب «واذا أرضعت امرأة صبية لم يكن لابنها ولا لابن ابنهاولا لابن ابنتها أن يتزوجها لانها أخته وعمته \* ولو أن امرأة أرضمت صبياً فكبر ذلك الصبي وتزوج امرأة ثم فارقها قبل الدخول أو بمده لم يكن لزوج المرضمة أن يتزوج تلك الرأة لانها حليلة ابنه من الرضاعة وقد بينا أنه يحرم حليلة الابن من الرضاعة كما يحرم من النسب وقد قال بعض أهل العلم انها لم تحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بحرم من الرضاع مايحرم من النسب قال وليس بينه ربين امرأة ابنه نسبَ وانما حرمت على الاب بسبب النسب وليس في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم بسبب النسب ولكن نقول معنى الحديث أن الحرمـة بسبب الرضاع تعتبر بحرمة النسب وهـذه الحرمة تثبت بالنسب فكذلك بالرضاع قال وأكثر أهل العلم على هذا والتنزه عنها أفضل وبمثل هذا الكلام يستدل على أن الكتاب ليس من تصنيف محمد رضي الله عنه م قال واذا نزل للبكر ابن فارضمت صبيا فأنها تكون أمه من الرضاعة لان السبب وهو الارضاع قد تحقق فان قيل كيف يتصور أن تكون الماوهي بكروكمالا تتصور الامية منحيث النسب مع بقاءصفة البكارة فكذلك لا تتصور الامية من الرضاعة مع بناء صفة البكارة ، قلنا هذا تلبيس فان الحيكم مبني على السبب والامية من النسب سببية الولادة ولا تنصور الولادة مع بقاء صفةالبكارة وتتصور الامية من الرضاع مع بقاء صفة البكارة وثبوت الحيكم يتقرر بسببه \*ولو أن امرأة طلقها زوجها أو مات عنها فارضعت صبيا بعد انقضاء عدتها فانها تثبت حرمة الرضاع بين هـذا الصي وبين زوجها بمنزلة مالو كان الارضاع في حال قيام النكاح بينهما لان سبب نزول الابن لها كان وطء ذلك الزوج فما بقى ذلك الابن يكون مضافا الى ذلك السبب فان تزوجت بعد ذلك ثم أرضمت صبيا فكذلك الجواب مالم تحبل من الثاني لان النزوج ليس سببالنزول اللبن لها فوجوده كمدمه فان حبلت من الثاني ثم أرضمت صبيا فكذلك الجواب عنــد أبي حنيفة رضي الله عنه أنه تثبت الحرمة بين الصي والزوج الاول مالم تلد من الثاني فان ولدت من الثاني ثم أرضمت فينتذ يكون حكم الرضاع للثاني وعندد أبي يوسف رضي

الله عنه اذا ازداد لبنها بسبب الحبـل فهو وما لو ولدت سواء في أنه "ثبت الحرمة من الثاني وينقطع حكم الاول وعندمحمد رضي الله عنه تثبت الحرمة منهماجميمااستحسانا لان الاحتياط في باب الحرمة واجب وقد علمنا ان أصل الان من الاول واز داد سبب الحبل من الثاني فيجمل نمنزلة مالوخلط امرأتان اللبن بان حلبتا لبنهما وأوجرتا صبيا وأنو يوسف رحمه الله يقول لما حبات من الثاني ونزل لها اللبن كان هذا ناسخا للسبب الذي كان من الزوج الاول لانه اعترض عليه ماهو مثله أو أقوى منه وأبو حنيفة رحمه الله يقول نزول اللبن في العادة أعا يكون بعد الولادة فما لم تلد من الثاني لا نسخ السبب الاول وهذا لان كون اللبن من الاول منيةن به وهذه الزيادة يحتمل أن تكون بسبب الحبل من الثاني وبحتمل أن تكون بقوة طبعها واليقين لابزول بالشك ولو أخذ لبن امرأة في قارورة ثم ماتت المرأة فأوجر بعد موتها صبيا تثبت الحرمة بين هــذا الصي وبينها عندنا وللشافعي رضي الله عنه قول أن حرمة الرضاع لا تبت بالا بجار أصلاوهذا باطل فان ثبوت الحرمة بشبهة البعضية وفي هذا لافرق بين الايجار وبين الارتضاع من الثدىوعلى القول الظاهر اذا حلب لبنها وهي حية في قارورة ثبت حرمة الرضاع بايجار هذا اللبن صبيا سواء أوجر قبــل موتها أو بـــد موتها فأما اذا ماتت المرأة وفي مديها ابن فارتضع صبي منها أو حلب اللبن بمدموتها فأوجر به صبي عندنا تُبتت الحرمة أيضا وعنده لانثبت لاصلين له أحدها أن اللبن يتنجس بالموت عنده لان فيُـه حِياة فيحيله الموت والثاني ان الحرام عنـده لايحرم الحلال وعنـدنا لاحياة في اللبن (ألا ترى) الله يجلب من الحي فلا يتنجس به وما فيه حياة اذا بان من الحي فهو ميت والثاني أن الحرمة لاتمنع حكمَ الرضاع بمنزلة لبن وقع فيه قطرة خمر فأوجره صبي وهذا لان الحرمة باعتبار شبهة البعضية وبالموت لاتنعدم لان اللبن وان تنجس بالموت فهو غذاء يحصل به انبات اللحم وانتشار المظم كما أن اللحم بالموت لايخرج مَن أن يكون غذاء وان تنجس والسموط والوجور موجب للحرمة بمنزلة الارتضاع من الثدي عندنا خلافاً للشافعي وهـذا بناء على الاصل الذي بينا في كتاب الذكاح ان عنده يعتبر المددفي الرضعات ليحصل به انبات اللحم وانتشار العظم وهذا بالسعوط والوجور لايحصل وعندنا لايعتبر العدد وآنما يمتبر وصول اللبن الى باطنمه على وجه تحصل به التربية وذلك بالسعوط والوجور يحصل فانه يصل الى الدماغ والدماغ أحد الجوفين ولو صب اللبن في أذن صبي أو صبية فانه لا تثبت به الحرمة

وكذلك لو احتقنصي بلبن امرأة عند محمد رحمه الله آنه تثبت الحرمة في الموضعين جميما لانه يصل اللبن الى أحد الجوفين ( ألا ترى ) أن الصوم يفسد بهسذا وفي ظاهر الرواية يقول ممنى أنبات اللحمانما يصل بما يصل الى جوفه من الجانب الاعلى لامن الجانب الاسفل وثبوت الحرمة باعتبار هـذا المهني ثم ذكر ماذا جمل لبن امرأة في دواء أو طعام وما يكون من الارضاع بعد مضيّ الحولين وقد بينا هذه الفصول في كتاب النكاح،ولو أن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة الرضاع لان الرضاع معتبر بالنسب وكمالا يتحقق النسب بين آدمى وبين البهائم فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم وكان محمد ابن اسماعيل البخاري صاحب التاريخ رضي الله عنه يقول تثبت الحرمة وهذه المسألة كانت سبب اخراجه من بخارًا فأنه قدم بخارًا في زمن أبي حفص الـكبير رحمه الله وجمل يفتي فنهاه أبو حفص رحمه الله وقال لست بأهل له فلم بنته حتى سئل عن هذه المسألة فافتى بالحرمة فاجتمع الناس وأخرجوه (قال والرضاع في دارالاسلام ودارالحربسواء في ثبوت الحرمة على قياس النسب فان الأنساب تثبت في دار الحرب فكذلك حكم الرضاع) ولو أن رجلا تزوج صبية فارضمت الصبية أم الرجل من النسب أو من الرضاع أو أخنه فهذه المسأله تشتمل على أحكام أربعة حكم الحرمة وحكم وجوب الصداق وثبوت الرجوع على المرضعةوحرمة التزوج أماحرمة الفرقةفنقول وقمتالفرقة بينهما بسبب الرضاع لانهاصارت أختالزوج واذا ثبتت له اختيته يغرم لهانصف الصداق لازفعل الصبيغيرمعتبر شرعا فى بناءالحكم عليه وأنما وقمت الفرقة من جهتها قبل الدخول فيكون لها نصف الصداق ويرجع به على التي أرضعتها ان كانت تعمدت الفسادوان لم تتعمد الفساد فلا شي عليها الافي رواية عند محمدانه يرجع عليها على كل حاللاتها تسببت في تقرير نصف الصداق عليه وكان بعرض السقوط فكأنها ألزمته ذلك ومجر دالتسبب عندمجمدسبب لوجوب الضمان كماقال فيمن فتح باب القفص فطار الطير وعندنا التسبب أنما يكون موجباً للضمان أذا كان المسبب متعدياً في التسبب ولم يطرأ عليه مباشرة فاما اذا لم يكن متعديا أو طرأ عليه مباشرة من مختار لم يكن موجبا للضمان وهنا اذا تممدت الفساد فهي غير متعدية في التسبب لأنه اذا كان مخاف الهلاك على الرضيع فارضاعه مندوب اليه أو مأمورة فلا يكون تعدياولا طريق لمعرفة تعمدهاالفسادالابالرجوع اليها فيقبل قولها في ذلك لان ايكون في باطن المرء لا يوقف عليه الامن جهته فيقبل قوله

فى ذلك فان قالت تعمدت الفساد ضمنت والا فلا شئ عليها ثم لا يحل له أن يتزوجها أمدا لانها صارت أخته أو ابنة أخته ولو كانت أرضمت هذه الصبية خالة الرجل أو عمته لم محرم عليهالا بهاصارت النة خالته أوالنة عمتهوالتداء المناكحة بينهما يجوز فالبقاء أولى وال أرضعتها امرأة أبيه فان كان لبنها من أبيه حرمت عليه لانها صارت أختمه لابيه وان كان لبنها من غير أبيه لم تحرم عليه وكذلك لو أرضعتها امرأة أخيه أو امرأة الله ( قال ولو أن رجلا له امرأتان صغيرة وكبيرة فارضت أم الكبيرة الصغيرة بانتا جميما لانهماصارتا أختـين من الرضاعة ثم يكون للكبيرة جميم الصداق ان كان دخل بها وان كان لم يدخل بها فلها نصف الصداق) لأن الفرقة وقمت لا بسبب من جهتها وللصغيرة أيضا نصف الصداق لما بيناو برجم عا غرم لها قبل الدخول على المرضمة اذ تعمدت الفساد وان لم تتعمد لم يرجع عليها بشيٌّ كما في الفصل الاول وان كان قد دخسل بالكبيرة لم يرجع عليها بشيٌّ من مهرها على كل حال ثم ان كان لم يدخل بالكبيرة فله أن يتزوج من ساعته أيتهما شاء ولا يجمع ببنهما وليس له أن يتزوج المرضعةلانها أم امرأته وان كان قددخل بالكبيرة فليسله أن يتزوج الصفيرة مالم تنقض مدة الكبيرة لانها أخت معتدته وله أن ينزوج الكبيرة في الحال لان الصغيرة ليست في عديه والكبيرة تمتد منه وعديه لا تمنع نكاحه وبمد انقضاء عدة الكبيرة له أن يتزوج أشهما شاء وليس له أن يتزوج أم الكبيرة ولا واحدة من حذائها من قبل الام أو من قبل الاب وان كانت الله الكبيرة أرضعت الصغيرة فان كان قد دخل بالكبيرة فقد حرمتا عليه لان الصغيرة صارت ابنة منت الكبيرة والجلم بين الجدة والنافلة في النكاح حرام تم بمجرد المقدعلي الصغيرة تحرم جدتها عليه على التأبيد كما تحرم أمها والدخول بالجدة يحرم آبنة الابنةعليه على النأبيد فليس له أن يتزوج واحدة منهما قط ولاللمرضعة أيضا لانها من وجه أم امرأته ومن وجه ابنة المرأة التي دخل بها ولو لم يكن دخل بالكبيرة فان المرضمة لاتحل له قط لانها أم امرأته ولا تحل له الكبيرة قط لانها أم أم امرأته وتحل له الصغيرة لانها ابنة ابنة امرأته ولم يدخــل بها وكما أن ابنة المرأة لاتحرم الا بالدخول فكذلك ابنة الابنة فان كانت أرضعتها أخت الكبيرة بانتا أيضا لان الكبيرة صارت خالة للصغيرة والجم بين الخالة وابنة الاخت حرام كالجمع بين الاختين فان كان لم يدخل بالكبيرة فله أن يتزوج أيتهما شاء والحكم فى هذا كالحكم فى الاختين ولو أرضعتهما خالة الكبيرة أو عمتها لم تحرم

عليــه لان الجمع بين المرأة وابنة عمتها وابنة خالتها حـــلال ولو كان له امرأتان صغيرتان فجاءت أم احداهما فارضعت الاخرى بأننا جميما لأنهما صارتا أختين ولكل واحدة منهما نصف الصداق وحكم الرجوع كما بينا ولو جاءت أختيه فأرضمتهما مما أو احداهما بمــد الاخرى بأنتا جميما لان الاختية أغا تثبت بينهما بعد ارضاعهما فلا فرق بينأن ترضعهما ما أو على التعاقب وحكم الصداق والرجوع والحرمـة كما بينا وكذلك لو جاءت الصبيتان الى امرأة وهي نائة فشريتا من لبنها لان فعل الصغيرة لايعتبر في بناءالحكم عليه فيكون لكل واحدة منهما نصف الصداق ولكن لارجوع على المرأة بشئ هنا لأنه لم يوجد منها جناية تسبيباً ولا مباشرة \*ولوكانت امرأتان صغيرة وكبيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة بأنتا جميعاً لأنهما صارتا أما وبنتا وللصفيرة نصف الصداق ولا شئ للكبيرة ان لم يدخل بها تعمدت الفساد أو لم تممد لان الفرقة جاءت من قبلها والفرقة من جهتها قبل الدخول تسقط جميم الصداق على كل حالسواء كانت متعدية في التسبيب أولم تكن متعدية كالمعتقة اذا اختارت نفسها الا أن الزوج يرجع عليها بماغرم للصغيرة ان كانت تعمدت الفساد لكونها متعدية في التسبيب وله أن يتزوج الصغيرة اذا لم يدخل بالكبيرة وليس له أن يتزوج الكبيرة لان بمجرد المقد على الابنة تحرم الام على التأبيد والمقد على الام لايحرم الابنة قبل الدخول وان كان قد دخل بالكبيرة لم يتزوج واحدة منهما قط لوجود العقد الصحيح على الابنة والدخول بالام ولوكان تحته صغيرتان وكبيرة فارضعت الكبيرة الصغيرتين واحدة بعسد أخرى ولم يكن دخل بالكبيرة فأنما نيين الكبيرة والصغيرة التي أرضعتها أولا لانهما صارتا أما والنتين ولا تبين التي أرضمتها أخيرا لانه حين أرضعتها لم يكن في نكاحه غــيرها وانما وجد مجرد العقد على أمها ولو كانت أرضعتهما معان جيعا منه لانها صارت اما وننتين له أن يتزوج الكبيرة وله أن يتزوج احدى الصغير تينشاء ومن العلماء من يقول في هذه الفصول له أن يتزوج الكبيرة أيضا ان شاء لانه حين عقد على الصغير تين لم تكن الكبيرة أما لها والنص أنما أوجب حرمة امهات النساء وبمد ببوت الامية بالرضاع لم سبق النكاح على واحدة من الصغير تين ولكنا نقول هذه الحرمة ثنبت بسببين النكاح والامية ولا فرق بين أن تثبت الامية أولا ثم النكاح أو النكاح ثم الاميـة لان الحكم الثابت بعـلة ذات وصفين أنما ثبتت عند ثبوت الوصفين جميعا وقد وجددا سواء تقدم النكاح او الاميــة

ولو كان دخل بالكبيرة والمسئلة بحالها بن جميما منه سواء ارضمتهما مما او على النماقب اما اذا أرضمتهما مما فغير مشكل وكذلك ان أرضمتهما على التماقب لانه حين أرضمت الثانية فقد صارت ابنة للمرضمة وقد دخل هو مها ولو كان تحتـه ثلاث نسوة صغيرتان وكبيرة لم يدخل بها فارضمت الكبيرة الصغيرتيرن على التعاقب فأنما تقع الفرقة بينه وبين الكبيرة والصغيرة الاولى والتي أرضعتها آخر الاتبين منه لانه ليس في نكاحه أختها فان الصغيرة الاخرى لم ترضعها الكبيرة الا والاولى قد بانت فلهذا لاتقع الفرقة بينه وبين التي أرضعت آخرا وان كانت أرضعتهما مما ن جيما ولا تبين التي لم ترضم لانه لم يوجد في حقها سبب وجب الفرقة وحكم الصداق والرجوع والحرمة على قياس مابينا فيماسبق من الفرق بينهما اذا كان دخل بالكبيرة أو لم يدخـل وان كانت أرضمت الثـلاث على التعاقب ولم يدخـل بالكبيرة بن جميما لانهاحين أرضعت الاولي فقسد صارتا أما وبنتائم بارضاع الثانيــة لاتقم الفرقة بينهوبينها ولكن حين أرضمت الثالثة صارتا أختين فتقع الفرقة بينه وبينها أيضاوحكم الصداق والرجوع كما بينا ولوكانت أرضمت اثنتين مماثم الثالثة بانت الكبيرة والتي أرضمتها مما ولا تبين الثالثــة لانه حين أرضمتها لم يكن في نكاحه غــيرها ومجرد العــقد على الام لامحرمها قبل الدخول ولو أرضعت احدى الصفار على الانفراد ثم الاخرتين معافقد صارتا أختين ولو كان تحته صغيرة وثلاث نسوة كبار ولم يدخــل مهن فارضعت احــدى الكبار الصغيرة بإنتا لأنهما صارتا أما وبنتا والباقيتان تحته على حالهما فان أرضعتهما احدى الباقيتين أيضا بإنت هي منه لانها صارت أم الصغيرة وقد كانت الصغيرة في نكاحه ومجرد العقد على الابنة محرم الام على التأبيد فان أرضعتها الكبيرة الثالثة بانت هي أيضا لما بينا وله أن يتزوج الصغيرة وليس له أن يتزوج واحدة من الرضمات بحال ولو كان دخل بالكبار لم يكن له أن يتزوج الصغيرة أيضا لوجود الدخول بالامهولوكان تحته صغيرة وكبيرةوطلق الكبيرة قبل الدخول ثم جاءت فارضمت الصغيرة فنكاح الصغيرة على حاله لأنهما حين صارتا أما وبنتا فليست الام في نكاحه ومجرد العقد عليها لايوجب حرمة الابنة ولو كان دخل بالكبيرة حرمت الصفيرة سواء أرضعتها قبل انقضاء المدة أو بعده لوجود الدخول بالام ولو كان طلق الصغيرة دون الكبيرة ثم ارضمت الكبيرة الصغيرة بانت الكبيرة دخلها أو لم يدخل بها لان الصفيرة قد كانت في نكاحه والعقد على الابنة يحرم الام ولو كان طلقهما جميعا ثم

أرضمت الكبيرة الصغيرة فان كان دخل بالكبيرة فليس له أن يتزوج واحـدة منهما بحال وان كان لم يدخل بها فله أن يتزوج الصغيرة وليس له أن يتزوج الكبيرة لان مجرد المقد على الام لا يحرم الابنة \* ولو أن امرأة جاءت الى رجل فأرضمت ولده الصغير كان له أن يتزوجها لانها أم ولده وأم ولده ليست من المحرماتعليه وكذلك لو أرضمت خالته الصغيرة أو عمته الصنيرة أو ابنة ابنه وهي صغيرة فالجواب في الكل سواء لما بينا ولو أرضمت أمه جاربة لها اخوة واخوات كان له أن يزوج أخوات تلك الجارية لان التي أرضمتها الام اخته من الرضاعة ولا سبب بينه وبين اخواتها واذا كان مجوز للرجل أن يتزوج اخت أخيه من النسب فكذلك اخت اختمه من الرضاع وبيأنه أنه أذا كان للرجل أخ لاب واخت لام يجوز لاخيه لابه أن يتزوج أخت أخيه لامه ، ولو أن امرأتين لاحداهما بنون وللاخرى بنات فارضمت التي لها البنات ابنا من بني الاخرى فانما تحرم بناتها على ذلك الابن دمينه لانه صار أخا لهن من الرضاعة ولا يحرم أحد من بناتها على سائر بني المرأة الاخرى لانه لم يوجد يينهم الاخوة من الرضاعة حيث لم يجتمعوا على ثدى واحد ولو كانت المرأة التي لهما البنون أرضعت احدى بنات الاخرى حرمت تلك الابنة على بنى المرضمة وغيرها من بناتها يحل على المرضعة ولو كانت أم البنات أرضءت أحد البنين وأم البنين ارضعت احــدى البنات لم يكن للابن المرتضع من أم البنات أن يتزوج واحدة منهن وكان لاخوته ان يتزوجوا بنات الاخرى الا الابنة التي ارضمتها أمهم وحدها لانها اختهم من الرضاعة ، قال ولو ان رجلا اشترى الاثأخوات متفرقات كان له أن يطأ الاخت من الاب والاخت من الام لان كل واحدة من هاتين أجنبية من الاخرى فان كان وطئ الاخت من الاب و لام لم يكن له أن يطأ واحدة من هاتين لانه يصير جامعًا بين الاختين وطأ بملك اليمين وذلك لامحل وان وطي الاخت من الاب أولا والاخت من الام لم يكن له أن يطأ الاخت من الاب والام لانه يصمير جامعا بين الاختين وطأ وكان له أن يطأ الاخرى لانها أجنبية من التي وطئها ولو كان كل واحدة منهن ابنة لاشترى البنات دون الامهات فان له أن يطأهن جيمالان الجمع بين هؤلاء نكاحا حلال فكذلك الجمع بينهن وطأ عملك اليمين ه ولو اشترى البنات والامهات كان كان لهأن يطأ البنات وحدمن ان شاء فانشاء أن يطأمن الامهات الاخت من الاب والاخت من الام وان شاء الاخت من الاب والام وحدها دون

الأخرتين وان أراد أن يطأ بعض الامهات فله أن يطأ الاخت من الاب والاخت من الام وله أن يجمع بين الاخت من الاب وابنة الاخت من الام وبين الاخت من الام وابنة الاخت من الاب على قياس الجمع بينهما نكاحا ولو وطئ الاخت من الاب والام لم يكن له أن يطأ بمده واحدة من الاخرتين ولا واحدة من البنات لأنه ان وطئ واحدة من البنات فقــد صار جامعا بين الام والابنــة أو بين المرأة والله الاخت وطأ عملك العمين وذلك حرام فاذا أخرج الاخت من الاب والام من ملكه ببيم أو نكاح أو هبـة كان له أن يطأ الاختين من الام والاخت من الاب وان شاء ابنة الاخت من الاب وابنة الاخت من الاموليس له أن يطأ ابنة الاخت من الاب والام لانه قد وطئ أمها فحرمت هي على التأبيــد وان كان وطئ من البنات ابنة الاخت من الاب والام لم يكن له أن يطأً واحدة من الامهات قبل أن يحرّ م الموطوأة على نفسه وكان له أن يطأ ابنة الاخت من الاب وابنة الاخت من الام لاز الجمم بينهن نكاحا حلال فكذلك الجمع بينهن وطأ بملك الهمين \* واذا تزوج امرأة فشهدت امرأة انها أرضعتهما فهذه المسئلة على أربعة أوجه اما أن يصدقها الزوجان أويكذبانها أو يصدقها الزوج دون المرأة أو المرأة دون الزوج فان صدقاها وقعت الفرقة بينهـما لابشهادتها بل تتصادق الزوجين على بطلان النكاح بينهما فان كان ذلك قبل الدخول بها فلا مهر لها ولا عدة عليها وان كان قبل الدخول فلها مقدار مهر مثلها من المسمى لانهما تصادقا على انه دخل ما يشبه النكاح من غدير عقد صحيح فبحسب الاقل من المسمى ومن مهر الثل وعليها العدة وان كذباها في ذلك نهي اس أنه على حالها وقد بينا هذا في الاستحسان والنكاح وان شهادة المرأة الواحــدة على الرضاع لاتم حجة الفرقة عنمدنا الا أنه يستحب له من طريق النَّنزه أن يفارقها اذا وقع في قلبه أنها صادقة لقوله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قبل فان كان قبـل الدخول طلقها وأعطاها نصف الهر وان كان بمدالدخول أعطاها كمال المسمى والاولى أن لاتأخذ منه شيأ قبل الدخول وبعد الدخول لاتأخذ الزيادة على مهر مثلها بل تبرئ الزوج من ذلك وان صدقها الزوج وكذبتها المرأة فانه تقع الفرقة بينهما باقرار الزوج لانها أقرت بحرمتها على نفسه وهو علك أن يحرمها على نفسه وعليه نصف المهر ان كان قبل الدخول وجميم المسمى ان كان بعد الدخول وان صدقتها المرأة دون الزوج فهي امرأته على حالها لانها أقرت بالحرمة وليس في يدها من

ذلك شي الا أنها اذا علمت صدقها في ذلك فانه ينبغي لها أن لاتمكنه من نفسها ولكن تفدي نفسها بمال فتختلع منه وان شهدرجلان او رجل وامرأ تازبالرضاع لم يسمهما از يقما على النكاح بعد ذلك لأنهما لو شهدا بذلك عند القاضي فرق بينهما وكذلك اذا شهدا بهعند النكاح ولا فرق في الفصلين بين أن تكون الشهادة بعد عقد النكاح أو قبله \* قال ولو أن رجلاله امرأة كبيرة وامرأة صغيرة ولابنه امرأة كبيرة وامرأة صغيرة فارضمت امرأة الاب امرأة الابن وارضمت امرأة الابن امرأة الاب واللبن منهما فقد بانت الصغيرتان من زوجيهما ولا تحل واحدة منهما للابوللابن لان امرأة الابلا ارضعت امرأة الابن بلبن الاب فقدصارت امرأة الابن اخته لابيه ولما ارضعت امراة الابن بلبنه امراة الاب فقد صارت ابنة ابنه من الرضاعة ولكل واحدة من الصغير تين نصف المهر على زوجها ويرجع بذلك على المرضمة ان كانت تعمدت الفساد ونكاح الكبيرتين ثابت على حاله لان بهذا الارضاع لم يوجد سبب الحرمة بين الكبيرتين وبين زوجيهما وان كان مكان الابن والاب اخوان فكذلك الجوابلان كلواحدة من الرضيعتين صارت بنت اخي روجهاولو كان رجـل وعمه مكان الاخوين بانت امرأة الم الصغيرة من زوجها لانها صارت ابنة ابن اخيه و نكاح امرأة ان الاخ ثابت على حاله لانها صارت ابنة عمه من الرضاعة \* ولو كانا رجلين غريبين لم تبن كل واحدة منهما من زوجها لان كلواحدة منهما صارت ابنة الزوج الا خر من الرضاع وايس بين الزوجين قرابة ولو كان اللبن الذي ارضم به من النساءليس من الازواج لم تثبت الحرمة في شيء من الفصول لما بينا والله اعلم بالصواب

## - ﴿ باب نكاح الشبهة ١٠٥

(قال) ولو أن اخوين تزوجا اختين فادخلت امرأة كل واحد منهما على أخيه فوطئها فعلى كل واحد من الواطئين مهر مثل الموطوأة وعليها العدة ولا يطأ واحد منهما امرأته حتى تحيض عنده ثلاث حيض لان كل واحد منهما وطئ امرأة أخيه بشبهة وقضى على رضى الله عنه في الوطء بالشبمة بسقوط الحدووجوب مهر المثل على الواطئ والعدة على الموطوأة ثم العدة من الوطء بشبهة واضعف من النكاح الصحيح فلا تكون له رافعة فترد كل واحدة على زوجها ولكن لا يطؤها لمعنيين احدها أنها معتدة من غيره والثانى ان أختها في عدته فان

حاضت احداهما ثلاث حيض دون الاخرى فليس لزوجها أن يطأها أيضا لان أختها في عدنه ولو ولدت كلواحدة منهما ولدا فان الولد يلزم الذي وطئ اذا جاءت بهلستة أشهرأو أكثرما بينهاو بينأر بمسنين مالم تقربا نقضاءالمدة وهذا الجواب بناء على قول أبى يوسف ومحمد رحمهم الله فاماعندأ بى حنيفة فيثبت نسب ولدها من الزوج لان فراشه صحيح وفراش الواطئ فاسد وأصل المسألة في كناب الدعوة اذا نعي الى المرأة زوجها فتزوجت نزوج آخر وولدت منه ثم رجع الزوج الاول حيا ولو جاءت به لاقل من ستة أشهر وقد وطثهالم يثبت النسب من الواطئ بالاتفاق لان هذا العلوق سبق وطأه وأعا يثبت النسب من الزوج لأنهاعلقت به على فراشه ولو أن أحد الاخوين دخل بامرأة أخيه فوطئها والا خر أدخات عليه فلم يطأها فان الواطئ ينرم مهر مثل الوطوءة وترد على زوجها ولكن لا يطؤها زوجها حتى تنقضي عدتها من الواطئ ولا مهر على الا خر التي ادخات عليه لا به ليس بينه وبينها نكاح وعجرد الخلوة بالاجنبية لايلزمه المهر لان الخالوة أعا تقام مقام الوظء بعد صة النكاح لضرورة وجوبالتسليم فتردعلي زوجهاولكن لايدخل بها زوجهاحتي تنقضيعدة الاخرى لان أختها في عدته وكذلك لو كان وطنها فيما دون الفرج لم يجب عليه المهر لان الوطء فيما دون الفرج لا توجب الحد اذا تعرى عن التسمية ولا يوجب المهر ولا العدة عنسد تمكن الشبهة أيضا قال وقد استحسن بمض العلماء اذا كان كل واحد منهما قد وطئ المرأة التي ادخلت عليه أن يطلق امرأنه التي لم يدخل بها ويغرم لها نصف المهر ويتزوج كل واحد منهما الموطوأة فيغرم لها مهر مثلها بالدخول الاول والمهر بالنكاح وهذا الفصل منقول عن أبي حنيفة رضى اللهءنه وقد بينا حكاية هذه المسألة في كتاب الحبل فبهذا استدلوا على أن الكتاب ليس من تصنيف محمد رضي الله عنه فانه في تصنيفاته لا يستر قول أبي حنيفة رضي الله عنه وقد ستره هنا بقوله وقد استحسن بعض الملماء ولو كان هــذان الأخوان تزوجا أجنبيتين فادخلت كل واحـدة منهما على زوج صاحبتها فهـذا وما تقدم سواء الا في خصلة واحدة اذا حاضت احداهما ثلاث حيض دون الاخرى كان لازوج الذي حاضت امرأته أن يطأها لان في المسألة الاولى انما كان لا يطؤها في هذا الفصل لان أختها في عدتها وهنا التي في عدته أجنبية من زوجته فيكون له أن يطأ زوجته اذا انقضت عدتها من غيره \* ولو أن أجنبيين تزوجا اختين فادخلت كل واحـدة منهما على زوج اختها كان الجواب فيها مثل ابنة وأمها

أدخلت كل واحدة منهما على غير زوجها ودخل بها فان الذى دخل بالابة بانت منه امرأته لانه وطئ ابنة امرأته وذلك محرم امها عليه على التأبيد وعليه للابة مهر مثلها بدخوله بها شبهة والام نصف المهر لانها بانت منه قبل أن يدخل بها وأما الذي وطئ الام فقد بانت منه امرأته أيضا لانه وطئ أم امرأته وذلك يحرمها عليه على التأبيد فيفرم الابنة نصف المهر لوقوع الفرقة بينهما قبل الدخول من جهته ويغرم للام مهر مثلها لوطئه اياها شبهة وليس للذي وطئ الام أن يتزوج واحدة منهماقط لان الابنة كانت في نكاحه بمقد صحبح وذلك بحرم الام عليه وقد وطئ الام وذلك يحرم المنتها عليه وأما الذي وطئ الالمنة فله أن ينزوج الابنة لان الام كانت في نكاحه والكن فارقها قبل الدخول وعجرد المقد على الام لايوجب حرمة الابنة \* ولو أن رجلا وانه تزوجا امرأتين أجنبيتين فادخلت كل واحدة منهما على زوج صاحبتها فان كان الابن هو الذي دخـل بامرأة أبيه أولا فانه يغرم لها مهر المشـل بدخوله بها وتبين من الاب ولا يغرم لها الاب شيأ لان وطء الابن اياها محرمها على الاب على التأبيد وانماجاءت الفرقة منجهتها قبل الدخول حين طاوعت ابن زوجها فلهذا لايكون لها على الاب شيُّ ثم الاب يغرم لامرأة ابنه التي دخل بها مهرا بدخوله بها وتبين من الابن لان أباه قدوطنهاوذلك يحرمهاعليه ولا ينرم الابن لامرأته شيأ لان الفرقة جاءت بسبب من قبلها حين طاوعت أب الزوج وليس لواحدمنهما أن يتزوج واحدة من المرأتين محال لان احداها موطوءة الاب والاخرى موطوءة الابن ولو كان الابن وطئ امرأة أبيه ولم عس الاب امرأة ابنه فان الابن يغرم للتى وطنها المهر بالدخول وتردعليه امرأة ابنه فان الابن يغرم للتى وطنها المهر بالدخول وتردعليه امرأة لان أباه لم يمسها أنما خلابها وعجرد الخلوة لايوجب حرمة المصاهرة وأما التي وطنها الابن فقد بانت من الاب ولا مهر لها على الاب وليس الواحد منهما ان يتزوجها لانها كانت في نكاح الاب فلا تحل اللبن بحال وهي موطوءة الابن فلا تحل للاب بحال ولو كان الاب هو الذي وطئ امرأة الابن ولم يطأ الابن امرأة الاب فالتي وطئ الاب يغرم لها مهر مثلها وتبين من الابن ولا يغرم لها الابن شيأ ولا يكون لواحد منهما أن يتزوجها لانها كانت في نكاح الابن فسلا يتزوجها الاب وقــد وطنها الاب فلا يتزوجها الابن ويرد امرأة الاب اليه بالنكاح الاول لان ابنه خلابها فقط وذلك لايوجب حرمة المصاهرة قال ولو أن رجلاتروج امرأة وتزوج ابنه ابنتها فادخات امرأة الاب على الابن وامرأة

الابن على الاب فهذه المسئلة على ثلاثة أوجه اما أن يكون الابن هو الذي وطئ أولا أو الاب أو كان الوطء منهما مما فان كان الابن هو الذي وطئ أولا فعليه للتي وطثها مهر مثلها وتبين امرأته ولها عليه نصف المهر لان الابن وطئ أم امرأته وذلك بوجب الفرقة وسين امرأته بسبب من جهته فيكون لما عليه نصف المهر ثم يكون على الاب للتي وطنها مهر مثلها ولا يغرم لامرأنه شيأ لانها قد بانت منــه حين طاوعت الابن حتى وطئها فأنما بانت بسبب منجهتها فان كان الابهو الذي وطثها أولا فانه يغرم للتي وطثها مهرها وتبين منه امرأته لانه وطئ ابنة امرأته ولها نصف المهر لان الفرقة كانت بسبب من جهته قبل الدخول ثم الابن يغرم للتي وطئها مهر مثلها ولا يغرم لامرأنه شيأ لانها بانت منــه حين طاوعت الاب حتى وطثها فأنما جاءت الفرقة بسبب من جهتها قبل الدخول ولو كان الوطء منهما جميعًا مما أو كان لايعلم أيهما أول فهو بمنزلة مالو وطئًا مما لان كلا الامرين ظهر ولا يمرف التاريخ بينهما فيجملا كانهما وقعا معاثم ينرم كل واحــد منهما للتي وطئها مهر مثلها ولا يكون لواحدة منهما على زوجها شيُّ فان السبب المسقط لصداق كل واحدة منهما قد ظهر وهومطاوعتها أب الزوج أو ابنه \* يوضعه أن المسقط والموجب اذا اقترنا ترجيح المسقط باعتبار أن المسقط يرد على الموجب ولا يرد على المستقط ولان وقوع الفرقة قبــل الدخول مسقط لجميم الصداق في الاصل وانما تركنا هذا الاصل فيما اذا كانت الفرقة من جهة الزوج بالنص اذ تمارض السببين يمنع اضافة الفرقة الى الزوج على الاطلاق فيجب التمسك فيمه بما هو الاصل ولا يكون لواحد منهما أن يتزوج واحدة من المرأتين لان احداهما موطوءة الاب والاخرى موطوءة الابن ، ولو أن رجاين بينهما جارية جاءت بولد فادعياه فهو ابنهما يرثهما ويرثانه ولا يكون لواحــد منهما أن يطأ الجارية لانها بقيت مشتركة بينهما وصارت أم ولديهما ولا يحل لواحد من الشريكين وطء الجارية المشــتركة ولا يغرم واحد منهما لصاحبه شيأ لان كل واحد منهما ألزم نصف العقر لصاحبه فيكون أحدهما قصاصا بالآخر فان مات أحدهما عتقت الجارية وسعت في نصف قيمتها لأنها أم ولد الآخر وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فأما عند أبي حنيفة رحمه الله فام الولد لاتسمى لمولاها في شيء وقد بينا هذا في المتاق ولو كان ادعى أحدهما الولد دون صاحبـــه فانه يثبت نسبه منه وتكون أم ولد له ويغرم لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتها وهــذا

ظاهر، ه ثم ذكر وطء الاب جارية ابنه ووطء الابن جارية أبيه ووطء الرجل جارية أخيه وغير ذلك من الاقارب فقد قدمنا هذه الفصول في كتاب النكاح والدعوى ولو أن رجلا له أم ولد فزوجها من صبي ثم أعتقها فخيرتفاختارت نفسها ثم تزوجت زوجا آخر فأولدها فجاءت الى الصي الذي كان زوجها فأرضمته فانها تبين من زوجها لانها حين أرضعت الصبي صارابها من الرضاعة وابن زوجها أيضا لان لبها منه وقد كانت امراة هدا الرضيم وامراة الابن حرام على الاب على التأبيد وقد قررنا أنه لافرق بين أن تمترض البنوة على النكاح وبين أن يمترض النكاح على البنوة فتبين من زوجها ولا تحل للغلام لابها صارت أمه من الرضاعة وبجوز لمولاها أن يتزوجها لان الابن لم يكن من مولاها ولو لم يكن من زوجها الثاني ولكنها أرضعته من ان مولاها الذي كان أعتقها فانها لاتحرم على زوجها ولا يحل لمولاها أن يتزوج بها قط لان الرضيم قد صار ابن المولي من الرضاعة وقد كانت هي في نكاحه مرة ولم يصر ابن الزوج من الرضاعة حين لم يكن اللبن منه «قال ولو أن رجلا له أمرأتان احداهما كبيرة والاخرى صغيرة وللـكبيرة لبن من غيره ولم يدخل بها فارضمت الكبيرة الصفيرة بأنتا منه بغير طلاق لانهاصارتا اماو بنتاوذلك بنافي النكاح ابتداء وبقاء والفرقة بمثل هذا السبب تكون بغير طلاق فان تزوج بمدذلك الصغيرة كانتءنده على ثلاث تطليقات وله ان يتزوجها لان مجرد العقد على الام لا يحرم الابنـة من النسب فكيف محرم الابنة من الرضاعة وهذا اللبن ليس منه لانه لم يدخل بها ولا تصير الصفيرة المته من الرضاعة وليس للكبيرة عليـه من الصداق شي لان الفرقة جاءت من قبلها حين أرضمت الصغيرة وللصغيرة نصف الصداق لان الفرقة لمتكن من قبلها فان فعلها الارتضاع وذلك لا يصلح لبناء الحكم عليه وفي اسقاط جميع الصداق اذا جاءت الفرقة من قبلها معنى المقوبة من وجه فلايثبت ذلك بفعل الصغيرة كما لايثبت حرمان الميراث يقتل الصغيرة ويستوى أذا كانت الكبيرة تملم أن الصغيرة أمرأة زوجها أولا تعلم ذلك فيمابينا من الحكم الا أنها اذا كانت تعلم وقد تعمدت الفساد فانه يرجع الزوج عليها بنصف مهر الصغيرة وهذا اذا أقرت انها تعمدت الفساد وان لم تعمدالفساد أولم تعلم انها امرأته فلاشئ عليهاوفيهاقول آخر أنه يرجع عليها ينصف الصداق سواء تعمدت الفسادأو لم تنعمده وقد بينا ان هذه رواية عن محمدوهو قول أبي يوسف واحدةولى الشافعي رحمه الله لان السبب قد تقور وان لم يملم به

الا أنا نقول المسبب أذا لم يكن متعديا في التسبيب لا يكون ضامنا كحافر البئر في ملك نفسه وان اختلفا ففال الزوج تعمدت الفسادوقالت المرأة ماتعمدت ذلك فالقول قولها لان الزوج مدعى عليها الضمان وهي منكرة ولوكانت الكبيرة مصابة فارضمت الصغيرة في جنونها بانتا منه ولكل واحدة منهما نصف الصداقلانه كما لايمتبر فعل الصفيرة فمافيه مهني المقو بة لايمتبر فعل المجنونة ولايرجم الزوج على الكبيرة لانهاغير متعدية في السبب لكونها مصابة وكذلك لو جاءت الصغيرة الى الكبيرة وهي نامَّة فارتضعت من تديرا كان لكل واحدة منهما نصف جاء وأخذ من لبن الكبيرة في مسمط فأوجر به الصغيرة ولا يعلم الكبيرة أي شي مر مد فأنهما يبينان منه وعلى الزوج نصف الصداق لكل واحدة منهما ، فان أقر الرجل أنه أراد الفساد رجع الزوج بجميع ماغرم لهالكو نه متعديا في التسبب وان قال لم أتممد الفساد فالقول قوله ولا يرجم عليه الزوج بشئ في قول ابي حنيفة وأبي يوسف وفي القول الا آخر يرجم وهذا سين لك أنالقول الآخر قول محمدرحه الله وان كان الزوجهو الذي فمل ذلك يمني الامجار بانتا منه وعليه نصف الصداق لكل واحدة منهما ولارجوع له على أحدلان الفرقة انماوقمت بسبب منجهته قبل الدخول هولوأذرجلا تحته امرأة تصاب في بعض الايام فتجن وتفيق فدعت ابن زوجها الى ان يفجر بهافي حال جنوبهافقعل بانت من زوجها وكان عليه نصف الصداق لان تمكينها في خال جنونها غير معتبر في اسقاط الصداق وكذلك لوتزوج امراة لم تبلغ ومثلها يجامع فدءت ابن زوجها الى أن يأتيها ففعل بانت وكان عليــه نصف الصداق لان فعل الصنيرة غير معتبر فيما فيه معنى العقوبة قال فان أقر الابن الذي أمر أنه أراد الفساد برجم الزوج عليمه بنصف الصداق الذي يلزم للصغيرة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وفي قوله الآخر يرجم به عليه أراد الفساد أو لم يرد ومن أصحابنا رحمهم الله من يقول هذا التقسيم في الارضاع صحيح فان المرضعة قدتكون محسنة في الارضاع بان تخاف على الصبي الهلاك فاما في الزنا لا يتحقق هذا التقسيم فان الزنا فساد كله ليس فيه من معني الصلاح شي حتى يقال أراد الزاني الفساد أولم يرد ولكنا نقول ما ذكره صحيح لان الزنا فساد منحيث آنه كبيرة ولكن قديكون مفسدا للنكاح وقد لايكون فأنما أراد بهمذا أنه اذا تعمد فساد النكاح برجم الزوج عليه بنصف الصداق واذا لم يتعمد ذلك بأن لم إمام أنها امرأةا بيه لم يرجع الاب عليه

بشى وهدا كما يقال ان من زنا فى رمضان ناسيا الصومه فهو مرتكب للكبيرة مستوجب المعقوبة ولكن لا يفسد به صومه لانه لم يكن عالما بالصوم ولا قاصدا الى الجناية عليه وقد روى عن أبى يوسف رحمه الله فى الامالى أن الابن اذا زنا بامرأة أبيه قبل الدخول وقد تعمد الفساد بان اكرهها على ذلك لم يرجم الاب على الابن بما يغرم لها من نصف الصداق واذا قبلها وهى نائة أومكرهة رجع الاب عليه بما غرم من نصف الصداق لانه اذا زنا بها فعليه الحدد والحد والمهر لا يجتمعان في لا يغرم شيأ من المهر واذا قبلها لم يلزمه الحد فيكون للاب ان يرجع عليه بنصف المهر ولكن هذا ضعيف فان المهر لا يجب لهامع وجوب الحدعلى الواطئ وهنا نصف المهر على الواطئ انما يجب للاب ومثل هذا يجب لمامع وهوان المهر لها لا يجب الا بالوطء وقد وجب الحد بالوطء فلا يجب المهر وأما حق الرجوع للاب على الواطئ فيثبت بالتقبيل والمس من غير وطء فهناك ان الحدوجب عليه بالوطء فيمكن اثبات الواطئ فيثبت بالتقبيل والمس من غير وطء فهناك ان الحدوجب عليه بالوطء فيمكن اثبات الرجوع له عليه باعتبار فعل آخر وهو التقبيل أوالمس فاستقام الجمع بينهما والله أعلم بالصواب

عمدك بإمن جعلت الشريمة الفراء كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء \* ونصلي ونسلم على نهاية خلاصة الاصفياء و وخيرة نخبة المظاءمن الانبياء سيدنا محمدالصادق الامين الفائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وأصحابه الذين نجموا في جبهة الدنيا بدور هدى وكانو ارضوان التعليم خير قدوة لمن اقتدى \* وعلى التابدين من من الائمة المرشدين الفائين بعمده \* الراشدين برشده \* وبعد فان من المقرر عند ذوى البصائر \* ان ظهور الانسان بمظهر الشرف في الدارين \* ونيله درجات الكمال في الكونين • انما هو بتحلية الظاهر بالاعمال الصالحة الدينية بعد تركية الباطن بالمقائد اليقينية • فالعم المتكفل من بين العلوم بديان الأولى الحريب يكون بالاستفال أولى وهو علم الفقة الذي اعتنى بشأنه في كل عصر عصابه هم أهل الاصابة • فينوا المعقول فيه والمنقول واستخرجوا أغصان الفروع من شعب الاصول وأبرزوا حقائقه بعد ان أحرزوا دقائقه وقنصوا شواره ونظموا قلائده وذلاوا مصاعبه وتربوا مطالبه وألفوا فأجادوا وصنفوا فأفادوا وأسنى ماألف فيه وأبدعه وأعذبه موردا وأحكمه وأجمه (كتاب المبسوط) في فقه مذهب الامام الاعظم أبي حنيفة النمان أترل الله عليه غيث الرحمة وشا بب الرضوان تصنيف العلم النحرير ذي الاتقان والنحرير والحجة عليه غيث الرحمة وشا بب الرضوان تصنيف العلم النحرير ذي الاتقان والنحرير والحجة علية غيث الرحمة وشا بب الرضوان تصنيف العلم النحرير ذي الاتقان والنحرير والحجة

لمن بعده والبرهان الذي يوقف عنده شمس الأئمة وحبر الامة أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله وجمل دارالنعميم مثواه \* كتاب يعلم الله أنه جمع فاوعي. وأحاط بالنوادر والاشباه والنظائر جنسا ونوعا . واستخرج من محار كتب ظاهر الرواية درها وقرب للمجتني أزهارها وأثمارها وأبرز دقائقها وكنوزها وحل غوامضها ورموزها ونظمها في سموطأ بواب كتابه أبدع نظام وأدرجها في ادراج فصوله مع حسن انسجام \* وبالجملة فهذا هو الكتاب الذي بظهوره في عالم المطبوعات ســدت فرجــة واســمة في مؤلفات فقه الامام الاعظم أبي حنيفة النمان فان جميع الكتب المؤلفة في مددهبه هي منه عمراة الفروع وهو الاصل . والابعاض وهو الكل . والجداول وهو البحر الزاخر . وذلك ان هاتيك الكتب اذا وردت فيهامسائل تستعصى على الفهم . وتختلف فيها أقوال العلماء . وآراء الفقهاء أحالوا الحكوفيها على كتاب ( البسوط)على أن الحصول كانعليه عسيراً • وكم طرق فقهاء هذا المذهب أبواب المكاتب وطالما نقبوا عنهفي أدراج الكنبخانات فما عثروا عليه ولا اهتدوا اليه و وما أحوج علما الفقه الى كتب تجمم أقوال الأعمال بكون الرجوع اليهاو الاعتماد عليها وكتاب (المبسوط) جمع كل المسائل التي دو نها الامام الاعظم ومحمد وأبو يوسف وزفر والامام الحسن البصرى وأعلام المذهب الذين يمبأ بكلامهم فلله در هذا الكتاب وللهبراعة عباراته ولطافة اشاراته وتنبيهاته النافعة وتنويراته الساطعة الشاهدة له بعلو درجته وزيادة مزيته . ولمؤلفه بسمة اطلاعه وطول باعه . وطالما تشوقالعلماء .الى نروغ بدره .وتشوف الفقهاء الي ترشف ثغره • وبقيت النفوس متطلعة الى طلعة بدره الكاملة • والانظار متوجهة الى تخلصه من حجبه الحائلة حتى وفق الله له صاحب الاعمال المشكورة . والهمة العليسة المشهورة (حضرة المحترم الحاج محمد أفندي الساسي المغربي) فاخد حفظه الله في أسباب تسهيله بإذلا همته في طبعه لعموم نفعه وقسمه الى اللائين جزأ وكلها محمد الله تمت طبعامع كال التصحيح والتحرير والتنقيح بمباشرة عصابة أولي نجابه ووراعة واصابه و فبذل كل منهم جهده تقدر مالديه . هــذا وكان طبعه الناضرووضعه الباهر . عطبعة السمادة . الثابت مركزها بجوار محافظة مصر ادارة مهذب الطبع ذي القدر الجليل و حضرة المحترم محمداً فندى اسماعيل منحه الله من الثواب الجزيل . وكان لطبعه الختام وليســه وشاح التمام في شعبان من عام ١٣٣١ هجريه على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام آمين

# ﴿ فَهُرُسُتُ الْجُزِّءُ الثَّلَاثِينَ مِنْ مُبْسُوطُ الْامَامُ السَّرِخْسِي رَحِمُهُ اللَّهُ ﴾

#### صيفة

- ۱ باب میراث ذوی الارحام
- ١٣ باب ميراث أولاد الاخوة من ذوى الارحام
- ١٥ فصل في ببان من له قرابتان من البنات والاخوات
- ١٧ فصل في بيان ذي القراسين من بنات الاخوة وأولاد الاخوات
  - ١٨ باب ميراث العات والاخو الوالخالات
  - ٢٠ فصل في ميراثأولاد العات والاخوال والخالات
  - ٧٣ فصل في ميراث أعمام الام وعماتها وأخوال الام وخالاتها
    - ٧٤ باب الفاسد من الاجداد والحدات
      - ٢٧ باب الحرقى والفرق
      - ٣٠ باب مواريث أهل الكفر
        - ٣٣ فصل في ميراث المجوس
          - ٣٧ فصل في ميراث المرتد
            - ٣٨ باب الولاء
          - ٤٣ فصل في ولاء الموالاة
            - ٤٦ باب ميراث القاتل
            - ٥٠ باب ميراث الحل
          - ٥٤ فصل في ميراث المفقود
            - ٥٥ باب المناسخة
            - ٦٠ باب طلاق المريض
    - ٦١ باب مايسأل عنه من المتشابه في غيرولاء مجوسي
      - ٦٦ باب السؤال في بنات الابن والاخوة
        - ٧٧ باب من متشابه النسب

صحيفة

٨٠ فصل فيما يسأل عنه من المحال الذي لا يكون

مر باب اقرار الرجل بالنسب

٧١ باب اقرار الورثة بوارث بمد وارث

٨٨ باب الاقرار بعد قسم الميراث

٩١ ڪتاب فرائض الخنثي

۱۰۳ ڪتاب الخنثي

ا ١١٤ ڪتاب حساب الوصايا

١٢٨ كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي

١٦٧ ڪتاب الشروط

٧٠٩ ڪتاب الحيل

ا ٢١٥ باب الاجارة

٢٢٠ باب الوكالة

٢٢٢ باب الصلح

١٣٦ باب الأعان

٢٣٧ باب في البيع والشراء

اب الاستحلاف · ٢٤٩

٢٤٤ كتاب الكسب

٧٨٧ كتاب الرضاع

روم كتاب تفسير التحريم بالنسب

۲۹۳ باب تفسير لبن الفحل

٣٠٣ باب نكاح الشبهة